المراك المالي المراك ا

وووي والتوامن المراد

اعتىٰ به وَرَقِّمَه وَصَنَع فَهَارِسَه عَرالفت عَرالفت عَرابوغُرَّة

تتميَّزُ هذه الطبعةُ المفهرَسةُ بترقيمِ الأحاديث، وصُنْع فِهرسٍ شاملٍ لأبوابِ كُتُبِ كُلُّ جُزءٍ بآخِرِه، وصُنْعِ فهارسَ عامةٍ للكتابِ كلِّه في جزءٍ مستقل، مُوافِقةٍ لِخطَّةِ كتاب «المعجم المُفَهْرَس لألفاظِ الحديثِ النبوي» و «مفتاح كنوز السُّنَة»، ومع هذه الفهارس: الفِهرسُ المصنوعُ لأحاديثِ سُننِ النسائي في كتاب «تُحفّةِ الأشراف بمعرفةِ الأطراف» للحافظ المِزِّي، فيستفيدُ منها المُرَاجِعُ لهذه الكتبِ الثلاثة، ويُصِيبُ الباحثُ: الحديثَ المطلوبَ فيها بسُهولةٍ ويُسْرِ إن شاء الله تعالى.

النتاشية مكتب المطبوعات الإسلاميَّة بحلب

#### ٤٥ كتاب القسامة

## ١ ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو مَعْمَر قَالَ حَدَّتَنَا عَبُدُ الْوَارِثَ قَالَ حَدَّتَنَا قَطَنَ أَبُو الْمَثْمِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنَى عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوَّلُ قَسَامَة كَانَتُ فَيُ الْجَاهِلَيَّةِ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمِ اسْتَأْجَرَرَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخَذِ أَحَدِهِمْ قَالَ قَانَطَلَقَ فِي الْجَاهِلَيَّةِ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمِ اسْتَأْجَرَرَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخَذِ أَحَدِهِمْ قَالَ قَانُطَلَقَ

#### كتاب القسامة

﴿ وَ لَا تَصْبَرَ يَمْنِي ﴾ قال فى النهاية اليمين المصبورة التى ألزم بها صاحبها وحبس عليها قيل لهـــا

#### كتاب القسامة والقود والديات

القسامة بفتح قاف وتخفيف سين مهملة مأخوذة من القسم وهي اليمين وهي في عرف الشرع حلف يكون عند التهمة بالقتل أو هي مأخوذة من قسمة الايمان على الحالفين. قوله ﴿كان رجل﴾ خبر لأول قسامة على معنى قسامة كانت في هذه القضية ﴿استأجر رجلا﴾ هكذا في النسخ والمشهور في رواية البخاري استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى قيل وهو الذي في الكبرى وأما رواية الكتاب فقد جعلها الحافظ بن حجر رواية الأصيلي وأبي ذر في البخاري لكن قال وهو مقلوب والصواب استأجره رجل ﴿من فخذ أحدهم ﴾ أي من قبيلة بعضهم والضمير لقريش والأقرب من

24.7

مصبورة وان كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور لأنه إنما صبر من أجلها أي حبس فوصفت

غذ أخرى كما فى البخارى ﴿ فانطلق ﴾ أى الأجير الهاشى ﴿ معه ﴾ أى مع المستاجر القرشى ﴿ جوالق ﴾ بضم جيم وكسر لام وعا، يكون من جلود وغيرها فارسى معرب كذا فى القسطلانى وفى المجمع هو بضم جيم وكسر لام الوعاء والجمع الجوالق بفتح جيم ﴿ أغثنى ﴾ من الاغاثة بالمثلثة ﴿ بعقال ﴾ بكسر العين المهملة أى بحبل ﴿ لا تنفر الابل بسقوط مافى الجوالق وعقلت ﴾ على بناء المفعول ﴿ فقال ﴾ الفاء زائدة فى جواب لما ﴿ فذفه ﴾ بمهملة وذال معجمة أى رماه ﴿ كان فيما ﴾ فى تلك الرمية ﴿ أجله ﴾ موته لاعلى الفور بل على التراخى بأن مرض ثم مات ﴿ الموسم ﴾ أى موسم الحج ﴿ شهدت ﴾ أى قبل ﴿ مبلغ ﴾ من الابلاغ أو التبليغ ﴿ مرة من الدهر ﴾ أى وقتاً من الأوقات أى فى موسم من المواسم ﴿ يا آل قريش باضافة الآل الى قريش وفى بعض النسخ يالقريش بفتح الجيم أى الأجير بعد أن

منْكَ فَمَـكُثَ حِينًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الْهَـانيَّ الَّذِي كَانَ أَوْصَى الَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ وَافَى الْمُوسَمَ قَالَ يَا آلَ قُرَيْشِ قَالُوا هَـذه قُرَيْشِ قَالَ يَا آلَ بَني هَاشِم قَالُوا هذه بنُو هَاشِم قَالَ أَيْنَ أَبُو طَالِب قَالَ هٰذَا أَبُو طَالِب قَالَ أَمَرَني فُلَانٌ أَنْ أَبَلِّغَكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ في عَقَال فَأَتَاهُ أُبُو طَالِب فَقَالَ أُخْتَرْ منَّا إِحْدَى ثَلَاث إِنْ شَئْتَ أَنْ تُؤِّدِّيَ مائَةً منَ الْإبل فَأَنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا خَطَأً وَ إِنْ شَنْتَ يَحْلُفُ خَمْسُونَ مَنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلُهُ فَانْ أَبِيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَأَتَى قَوْمَهُ فَذَكَرَ ذَلْكَ لَهُمْ فَقَالُوا نَحْلَفُ فَأَتَنَهُ أَمْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِم كَانَتْ تَحْتَ رَجُل مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ يَاأَباً طَالِبِ أَحَبُّ أَنْ تَجِيزَابْنِي هَٰ ذَا بِرَجُلُ مِنَ الْخَسْينَ وَلَا تُصْبرْ يَمِينَهُ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ منهُمْ فَقَالَ يَاأَباً طَالب أَرَدْتَ خَمْسينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلفُوا مَكَانَ مائة من الْابل يُصيبُ كُلُّ رَجُل بَعيرَان فَهٰذَان بَعيرَان فَاقْبَلهُمَا عَنِّي وَلَاتُصْبرْ يَميني حَيْثُ تُه الْأَيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأُرْبَعُونَ رَجُلًا حَلَفُوا قَالَ أَنْ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِي نَفْسي بيَده مَاحَالَ الْحُوْلُ وَمِنَ النَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ

**٤٧.٧** 

#### ٢ القسامة

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ السَّرْحِ وَيُونُسُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ

#### بالصبر وأضيفت اليه مجازا

أوصى بما أوصى ﴿ فَكُثُ ﴾ بضم الكاف ذكره القسطلانى ﴿ وَفَى المُوسَمِ ﴾ أى أتاه ﴿ فأتنه ﴾ أى أبالله ﴿ وَلِمُ اللهِ الطالب ﴿ وَجَلَّمُ مَنْ قُومُ القاتل ﴿ وَلَا تُصِبُّ يَمِينُه ﴾ على بناء المفعول أو الفاعل من صبركنصر وضرب معطوف على تجيز و روى على صيغة النهى واليمين المصبورة هي التي يحبس لأجلها صاحبها فالمصبور هو الصاحب ﴿ عَين تطرف ﴾ بكسر الراء أى تتحرك يريد أنه مات الكل وحلف عليه فالمصبور هو الصاحب ﴿ عَين تطرف ﴾ بكسر الراء أى تتحرك يريد أنه مات الكل وحلف عليه

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُ و قَالَ أَخْبَرَنَى أَبُو سَلَمَةَ وَسُلَمَانَ أَنَّ سَلَا لَللَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فَى الْجَاهِلَيَّةَ وَ الْجَبَرَنَا كُمَّدُ بْنُ هَاشِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ الْقَسَامَةَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ الْقَسَامَةَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فَى الْجَاهِلَيَّةَ فَاقَرَّهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فَى الْجَاهِلَيَّةَ فَاقَرَّهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فَى الْجَاهِلِيَّةَ فَاقَرَّهَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ الْقَسَامَةَ فَى الْجَاهِلِيَّةَ فَالْعَالِمَ فَي الْمَاسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَا كَانَتْ عَلَيْهُ مَا كَانَتْ عَلَيْهُ مَا كَانَتْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمْ الْمُؤْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَالُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ال

## ٣ تبدئة اهل الدم في القسامة

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِ و بِنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بِنُ أَنَس • ٢٧٤ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْد اللَّهْ بْنِ عَبْد الرَّحْنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَة أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْد الرَّحْنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَة أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْد الرَّحْنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَة أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْد اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَة خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمَا فَأْتِي مُحَيِّصَة فَأْخُبِرَ أَنَّ عَبْد أَلله بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَة خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمَا فَأْتِي مُحَيِّصَة فَأْخُبِرَ أَنَّ

ابن عباس مع أنه لم بولد حينئذ اما لأنه تواتر عنده أو تـكلم معه بعض منوثق به و يحتمل أنه أخبره بذلك النبي صلى الله تعالى على على أعلم. قوله ﴿خالفهما﴾ أى خالف يونس والأو زاعى معمر فيا بعد ابن شهاب الزهرى. قوله ﴿ومحيصة﴾ هو وحويصة بضم ففتح ثم ياء مشددة مكسورة

عَبْدَ الله بْنَسْهِل قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقيرِ أَوْ عَيْنَ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْهُ وَالله قَتَلْتُمُوهُ فَقَالُوا وَالله مَاقَتَلْنَاهُ مُعَ أَقْبَلَ مَعْ وَعَبْدَ الرَّحْنِ بْنُ سَهْلِ فَذَهَبَ مُحَيَّمَةٌ لَيَتَكَلَّمَ وَهُوَ وَهُو أَخُوهُ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ سَهْلِ فَذَهَبَ مُحَيِّمَةٌ لَيَتَكَلَّمَ وَهُو الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِّرٌ كَبِّرْ وَتَكَلَّمَ حُويَّمَةٌ لَيَتَكَلَّمَ وَهُو الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُبُهُ كَبِّرٌ كَبِّرْ وَتَكَلَّمَ حُويَّمَةٌ ثُمَّ تَكَلَّمَ وَهُو أَخُوهُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبِ فَكَتَبُوا إِنَّا وَالله مَاقَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبِ فَكَتَبُوا إِنَّا وَالله مَاقَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْ فَلَكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَالله مَاقَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى وَسَلَّمَ فَوَى فَلَكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَالله مَاقَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ فَالله الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَكُ أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَالله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَالله عَلْهُ وَسَلَمْ عَلْهُ وَسَلَمْ عَلْهُ وَسَلَمْ عَلْهُ وَسَلَمْ عَلْهُ وَسَلَمْ عَنْهُ الله عَنْ الله عَلْلُوا لَا عَلَى الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَلِي مَنْ عَنْده فَبَعَتُ النَهُمْ مِمَا نَهَ نَاقَة حَتَى أَدُعْنَ اللهُ عَلْهُ الله عَلْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَنْ أَلِي مَنْهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَلِي مَنْ عَنْده فَبَعَ مَا اللهُ عَنْ أَلُوا لَوْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ أَلُوا لَيْهُ اللّهُ عَنْ أَلُوا لَهُ اللّهُ عَنْ أَلُوا لَهُ اللّهُ عَنْ أَلُوا لَلْهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلُوا لَهُ اللّهُ عَنْ أَلُوا لَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلُوا لَا اللهُ اللّهُ عَنْ أَلُوا لَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلُوا لَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ

EVII

#### ﴿ لحو يصة ومحيصة ﴾ بتشديد الياء في الأشهر فيهما

أو مخففة ساكنة وجهان مشهوران فيهما أشهرهما التسديد (من جهد) بفتح جيم أى تعب ومشقة (فأتى) على بناء المفعول أى أتاه آت وكذا أخبر (في فقير) هو مثل الفقير المقابل للغني بئر قريبة القعر واسع الفم (فذهب) أى شرع (كبر) بتسديد الباء أى قدم الأكبر (اما أن يدوا) مضارع ودى بحذف الواوكما في يفي والضمير لليهود (اما أن يؤذنوا) الظاهر أنه بفتح الباء من الاذن بمعنى العلم مثله قوله تعالى فأذنوا بحرب وضبط على بناء المفعول من الايذان بمعنى الاعلام وهو أقرب الى الخط والمراد أنهم يفعلون أحد الامرين ان ثبت عليهم القتل دم صاحبكم المقتول أودم صاحبكم المقتول أودم صاحبكم المقتول المنازع وأصلاحا لذات البين وجبرا لخاطرهم المكسور بقتل قريبهم والا فأهل القتيل لايستحقون دفعا للنزاع وأصلاحا لذات البين وجبرا لخاطرهم المكسور بقتل قريبهم والا فأهل القتيل لايستحقون الا أن يحلفوا أه يستحلفوا المدعى عليهم مع نكولهم ولم يتحقق شيء من الامرين ثمر وايات الحديث

عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمَن بن سَهْل عَنْ سَهْل بن أبى حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ وَرجَالٌ كُبَرَاءُ مَنْ قومه أَنَّ عَبْدَ ٱلله بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةً خَرَجًا إِلَى خَيْبَرَ من جَهْد أَصَابَهُمْ فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ عَبْدَ الله بْنَ سَهْل قَدْ قَتَلَ وَطُرحَ فى فَقير أَوْ عَيْن فَأَتَّى يَهُودَ وَقَالَ أَنْتُمْ وَ الله قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا وَ اللَّهُ مَاقَتَلْنَاهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدَمَ عَلَى قَوْمِهُ فَذَكَرَ لَهُمْ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيَّصَةٌ وَهُوَ أَكْبَرُ منه وَعَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ سَهْلَ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لَيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذَى كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَمُحَيِّصَةً كَبُّ كَبُّ يُرِيدُ السِّنَ فَتَكَلَّمَ حُويَّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بَحْرْب فَكَتَبَ الَيْهِمْ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَى ذَلْكَ فَـكَتَبُوا إِنَّا وَالله مَاقَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَحُو يَصَةً وَمُحَيِّصَةً وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَتَحْلَفُونَ وَتَسْتَحَقُّونَ دَمَ صَاحِبُكُمْ قَاْلُوا لَا قَالَ فَتَحْلَفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا بمُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ ٱللهَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَــلَّمَ منْ عنده فَبَعَثَ الَيْهُمْ بمائَة نَاقَة حَتَّى أَدْخلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارُ قَالَ سَهْلَ لَقَدْ رَكَضَتْنى

## ٤ ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر سهل فيه

أَخْبَرَنَا تُقَدِّبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ بُشَير بْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ كَالَا عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَالْمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَالِمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَا عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَمُ عَ

﴿ فَى فَقِيرَ ﴾ بفاء ثم قاف هي البئر القليلة الماء

لاتخلو عن اضطراب واختلاف ولذلك ترك بعض العلماء بعض رواياته وأخذ بروايات أخر لمــا

أَنْ مَسْعُود حَتَّى إِذَا كَانَا بَخَيْبَرَ تَفَرَّقاً في بَعْض مَاهُنَالكَ ثُمَّ إِذَا بِمَحَيَّصَةً يَجد عَبْدَ أَلله بنَ سَهْلِ قَدَيْلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَـلَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ هُوَ وَحُو يُصَةُّ بِن وَعَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ سَهْل وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْم فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰن يَتَكَلَّمُ قَبْلَ صَاحَبَيْه فَقَالَ لَهُ رَسُولُ أَنلَه صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كُبِّر الْـكُبْرَ فِي السِّنِّ فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحبَاهُ ثُمُّ تَكُلُّمَ مُعَهَّمًا فَذَكَرُوا لرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَقْتَلَ عَبْد الله بن سَهْل فَقَالَ لَهُمْ أَتَحُلْفُونَ خَمْسينَ يَمِناً وَتَسْتَحقُّونَ صَاحَبُكُمْ أَوْقَاتِلَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلفُ وَلَمْنْشَهَدْ قَالَ فَتَبَرَّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمَ كُفَّارِ فَلَمَـَّا رَأَى ذٰلكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ عَقْلَهُ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدْثَنَا يَحْيَى بن سَعيد عَن بُشَير بن يَسَارِ عَنْ سَهْلِ بْن أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِع بْن خَديج أَنْهُمَا حَدَثَاه أَنْ مُحَيَّصة بن مسعود وعبد الله أُبْنَ سَهْلِ أَتَيَا خَيْبَرَ فِي حَاجَة لَهُمَا فَتَفَرَّقاً فِي النَّخْلِ فَقَتَلَ عَبْدَ الله بنُ سَهْل فَجَاءَ أُخُوهُ مَن بْنُ سَهْلِ وَحُو يَصَةً وَمُحَيَّصَةُ أَبْنَا عَمَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَتَكُلُّمُ الْأَكْبَرُ فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَكَلَهُ مَعْنَاهَا يُقْسَمُ خَمْسُونَ مَنْكُمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله أَمْرُ لَمْ نَشْهَدُهُ كَيْفَ نَحْلَفُ قَالَ فَتَبَرَّئُكُمْ يَهُودُ بأَيْبَان

ترجح عندهم والله تعالى أعلم . قوله ﴿ اذا بمحيصة ﴾ الباء زائدة ﴿ كبر الكبر ﴾ بضم فسكون بمعنى الاكبر ﴿ فتبرئـكم ﴾ من التبرئة أى يرفعون ظنكم وتهمتكم أو دعو تكم عن أنفسهم وقيل يخلصونكم عن اليمين بان يحلفوا فتنتهى الخصومة بحلفهم ﴿ خمسين بمينا ﴾ أى بخمسين بمينا . قوله ﴿ يقسم خمسون ﴾

خَمْسِينَ مَنْهُمْ قَالُوا يَارَسُولَ ٱللهَ قَوْمَ كُفَّارٌ فَوَدَاهُ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ قَبَلَهُ قَالَ 2412 سَهْلٌ فَدَخَلْتُ مُرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنَى نَاقَةٌ مَنْ تَلْكَ الْابِل . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا بشر وَهُوَ أَبْنُ الْمُفَضَّلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعيد عَنْ بَشَيْرِ بْن يَسَارِ عَنْ سَهْل بن أبي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلِ وَتَحَيَّصَةً بْنَ مَسْعُود بْن زَيْد أَنَّهُمَا أَتَيَا خَيْبَرَ وَهُوَ يَوْمَئذ صَلْحَ فَتَفُرْقًا لَحَوَاتِهِمَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدَ أَلله بْنِ سَهْلِ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدَمَ الْمُدينَةَ فَأَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلِ وَحُو يَّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْنِ يَتَكَلِّمُ وَهُوَأَحْدَثُ الْقَوْمِ سَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَبِّرِ الْكُبْرِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَتَعْلَفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا منكُمْ فَتَسْتَحَقُّونَ دَمَ صَاحِبُكُمْ أَوْ قَاتِلُكُمْ قَالُوا يَارَسُولَ ٱلله كَيْفَ نَحْلَفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ قَالَ تُنبِرُّنُكُمْ يَهُودُ بَخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا يَارَسُولَ الله كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَـانَ قَوْمَ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ عَنْدِهِ . أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا 2410 سَهِلَ بِن أَبِي حَثْمَةَ قَالَ أَنْطَلَقَ عَبْدُأُللهُ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيَّصَةُ بِنْ مَسْعُود بْن زَيْد الَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئذ صُلْحَ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَاتِجهِمَا فَأَتَى مُحَيَّصَةُ

## ﴿ يتشحط في دمه ﴾ أي يتخبط فيه و يضطرب و يتمرغ

من أقسم. قوله ﴿ يتشحط فى دمه ﴾ أى يضطرب فيه و يتمرغ و يتخبط. قوله ﴿ الكبر الكبر الكبر الكبر الكبر الكبر فيه فسكون بمعنى الآكبر وتكريره للتأكيد وهو منصوب بتقدير عامل أى قدم الآكبر قالوا هذا عند تساويهم فى الفضل وأما اذا كان الصغير ذا فضل فلا بأس أن يتقدم روى أنه قدم وفد من العراق على عمر بن عبد العزيز فنظر عمر الى شاب منهم يريد السكلام فقال عمر كبر فقال الفتى ياأمير المؤمنين

عَلَى عَبْدَالله بْن سَهْل وَهُوَ يَتَشَحَّطُ في دَمَه قَتيلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدَمَ المُدَينَةَ فَأَنْطَلَقَ عَبْدَالرَّحْن أَبْنُ سَهْلِ وَحُوَيِّصَةٌ وَتَحَيَّصَةُ أَبْنَا مَسْعُود إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَمَ فَذَهَبَ عَبْدُالرَّحْمٰنَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ كَبِّرِ الْكُبْرَ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْم فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَافَقَـالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمْ أَتَحْلَفُونَ بِخَمْسينَ يَمِينًا منْكُمْ وَتَسْتَحَقُّونَ قَاتَلُكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ فَقَـالُوا يَارَسُولَ الله كَيْفَ نَحْلْفُ وَلَمَ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ فَقَـالَ أَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهٰ كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَـانَ قَوْم كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَنْده . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمَعْتُ يَحْتَى بْنُ سَعِيد يَقُولُ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِعَنْ سَهْلِ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَالله أَبْنَسَهُلِ ٱلْأَنْصَارِي وَمُحَيَّصَةً بِنَ مَسْعُود خَرَجَا الى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقاً في حَاجَتهما فَقُتلَ عَنْدُ الله أَنْسَهُلُ الْأَنْصَارِيْ فَجَاءَ مُحَيِّصَةً وَعَبْدُ الرَّحْنَ أَخُو الْمَقْتُولُ وَحُو يَّصَةً سُمْسَعُود حَتَّى أَتُوا رَسُولَ الله صَلَّى أَللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدَ الرَّحْمٰن يَتَكَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْه رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ تَعْلَفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحقُّونَ قَاتِلَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلفُ وَلَمْ نَشْهَدُ وَلَمْ نَحْضُرْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَتْبَرَّئُكُمْ يَهُودُ بَخَمْسينَ يَميناً قَالُوا يَارَسُولَ الله كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمَ كُفَّارِ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

2113

قَالَ بُشَيْرٌ قَالَ لِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مَنْ تَالْكَ الْفَرَائض في مربد لَنَا أَخْبَرْنَا مُحَدُّ بنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُقَالَ حَدَّثْنَا يَحْيَى بنُ سَعيد عَنْ بشَيْر بن يَسَارِعَن EVIV سَهْلِ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ وُجِدَ عَبْدُ الله بْنُ سَهْلِ قَتِيلًا لَخِاءَ أَخُوهُ وَعَمَّاهُ حُو يُصَةً وَمُحَيَّصَةُو عَمَّا عَبْدَالله بن سَهْلِ الى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰن يَتَكُلَّمُ فَقُالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ قَالَا يَارَسُولَ الله إِنَّا وَجَدْنَا عَبْـدَ الله بِنَ سَهْلِ قَتيلًا فِي قَليبِ مِنْ بَعْضِ قُلُبِ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى أُللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَتَّهُمُونَ قَالُوا نَتَّهُمُ الْيَهُودَ قَالَ أَفَتُقُسمُونَ خَمْسينَ يَمِنَا أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتُهُ قَالُوا وَكَيْفَ نُقْسَمُ عَلَى مَالَمْ نَرَ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمُ الْيَهُودُ بَخَمْسِينَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ قَالُوا وَكَيْفَ نَرْضَى بِأَيْسَانِهُمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَوَدَاهُ رَسُولُ الله صَـلَى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَمَ مر . عنده « أَرْسَـلَهُ مَالكُ بْنُ أَنْسَ » • قَالَ الْحَرِثُ بنُ مسكين قرَاءَةً عَلَيْه وَأَنَا أَسْمَعُ عَن أَبْن الْقَـاسِم حَدَّثَني مَالكُ عَن يَحْيَى حُويَّصَةً وَعَبْدَالرَّحْنَ بْنُ سَهْلِ إِلَى رَسُولِ أَللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْن لَيْتَكُلُّمَ لَكَانِه مِنْ أَخِيهِ فَقَـالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَبُّرْ كَبُّرْ فَتَكُلُّمَ حُوَيَّصَـةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكُرُوا شَأْنَ عَبْد الله بْن سَهْل فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ أَتَعْلَفُونَ خَمْسِين يَمِينًا وَتَسْتَحَقُّونَ دَمَ صَاحِبُكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ قَالَ مَالِكُ قَالَ يَحْيَى فَزَعَمَ بِشَيْرِ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ وَدَاهُ مِنْ عَنْدِهِ خَالَفَهُمْ سَعِيدُ بِنْ عَبَيْدِ الطَّائِي . أخبرنا

أَحْمَد بن سَلَمَانَ قَالَ حَدَّنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ حَدَّنَا سَعِيدُ بن عَبَيْد الطَّائَى عَن بشَيْر أَبْنِ يَسَارِزَعَمُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قُومِه أَنْطَلَقُوا الَّى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا فَقَالُوا للَّذِينَ وَجَدُوهُ عَنْـدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قَالُوا مَاقَتَلْنَاهُ وَلَا عَلَمْنَا قَاتِلًا فَانْطَلَقُوا الَى نَبِيِّ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَـالُوا يَانَبِي ٱلله أَنْطَلَقْنَا الَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْكُبْرَ ٱلكُبْرَ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةَ عَلَى مَنْ قَتَلَ قَالُوا مَالَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَيَحْلَفُونَ لَكُمْ قَالُوا لَانَرْضَى بأيْمَانَ الْيَهُودُ وَكُرَهَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْطُلَ دَمْهُ فَوَدَاهُ مَا تَةً مَنْ إبل الصَّدَقَة خَالَفَهُم عَمْرُو بن شُعَيْب . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن مَعْمَرُ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بن عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدُ الله بنُ الْأَخْنَسَ عَنْ عَمْرُو بْن شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ ابنَ مُحَيِّصَةً ٱلأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبُواب خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَقُمْ شَاهِدَيْن عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتُهُ قَالَ يَارَسُولَ الله وَمَنْ أَيْنَ أَصِيبُ شَاهِدَيْن وَإِنَّمَ الصَّبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبُوا بِهِمْ قَالَ فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً قَالَ يَارَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَى مَالِاأَعْلَمْ فقال رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَنَسْتَحْلُفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً فَقَالَ يَارَسُولَ الله كَيْفَ نَسْتَحَلَفُهُمْ وَهُمُ الْيَهُودُ فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيَّتَهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَانَهُمْ بنصفها

﴿ أَدْفُعُهُ الْبُكُمُ بِرَمَّتُهُ ﴾ بضم الراء هي قطعة حبل يشد بها الأسير والقاتل للقتل أو القصاص لئلا يهرب

قوله ﴿برمته﴾ بضم راء وتشديد ميم قطعة حبل يشد به الاسير أو القاتل للقصاص هذا هو الاصل ثم براد به عرفا أدفعه اليك مكله ﴿فقسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ديته عليهم﴾ أى على

#### ٦٠٥ باب القود

أَخْبَرَنَا بِشَرُ بُنُ خَالِد قَالَ حَدَّنَا كُمَّدُ بُن جَعْفَر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَيْهَانَ قَالَ سَمْعَتُ عَبْدَ الله بَنَ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُ وق عَنْ عَبْدَ الله عَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ لَاَ يَكُلُ وَمُ الْمَرَى وَسُلَمْ إِلَّا بِاحْدَى ثَلَاث النَّفُس بِالنَّفْس وَالْثَيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ دِينَهُ المُفَارَقُ وَمُ الْحَبَرَنَا كُمَّدَ فَا لَا حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ ٤٧٢٢ أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بَنُ الْعَلَاء وَ أَحَمُد بَنُ حَرْب وَاللَّفْظُ لِأَحْمَد قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية عَن ٤٧٢٢ أَخْبَرَنَا مُحَدَّد بَنَ الْعَلَاء وَ أَحَمُد بَنُ عَرْبَ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَد قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية عَن وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ الْقَاتُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ الْقَاتُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ الْقَاتُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفِعَ الْقَاتُولُ الْقَاتُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفِع الْقَاتُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِع الْقَاتُولُ الله عَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِع الْقَاتُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَرُفِع الْقَاتُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَرَفِع الْقَاتُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَرَفِع الْقَاتُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَرَفِع الْقَاتُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَرَفِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَرَقِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَرْبَ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَنْ عَرْفِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَوْف عَنْ عَوْف عَنْ عَوْف عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ بنسعة ﴾ بكسر النون وسكون السين وفتح العين المهملتين سير مضفور يجعل زماماً للبعير وغيره

يهود أى على تقدير أن يقروا بذلك كائنه أرسل الى يهود أنه يقسم الدية عليهم و يعينهم بالنصف ان أقروا فلما لم يقروا وداه من عنده والله تعالى أعلم. قوله (النفس بالنفس) أى النفس تقتل فى مقابلة النفس وهذا بيان الموصوفين بالخصال الثلاث اذ بيانهم يتبين الصفات الثلاث والحديث قد سبق فى كتاب تحريم الدم. قوله (قتل رجل) على بناء المفعول أو الفاعل (ماأردت قتله) أى ماكان القتل عبدا (أما انه ان كان الخ) يفيدأن ماكان ظاهره العمد لايسع فيه كلام القاتل انه ليس بعمد فى الحكم نعم ينبغى لولى المقتول أن لايقتله خوفا من لحوق الاثم به على تقدير صدق دعوى القاتل (بنسعة) بكسر نون قطعة جلد تجعل زماما للبعير وغيره

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِهِ وَلَى الْمَقْتُولِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَعْفُو قَالَ لَا قَالَ أَتَقْتُلُ قَالَ أَتَقْتُلُ قَالَ أَنَعْمُ قَالَ أَذْهَبْ فَلَتَّا ذَهَبْ دَعَاهُ قَالَ أَنَعْهُو قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ أَتَعْفُو قَالَ لَا قَالَ أَتَا خُذُ الدِّيةَ قَالَ لَا قَالَ أَتَقْتُلُ قَالَ نَعْمُ قَالَ أَدْهَبْ فَلَتَّا ذَهَبْ قَالَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفُوتَ عَنْهُ فَانَّهُ يَبُوء وَاللَّهُ قَالَ لَا قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ أَنْهُ يَبُوء وَاللَّهُ عَالَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفُوتَ عَنْهُ فَانَّهُ يَبُوء وَاللَّهُ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ نَعْمُ قَالَ أَدْهُبْ فَلَا أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفُوتَ عَنْهُ فَانَّهُ يَبُوء وَاللَّهُ عَلَى اللهُ قَالَ فَرَا يَتُهُ بَعْمَ اللّهُ قَالَ فَرَا يَتُهُ بَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ قَالَ فَرَا يَتُهُ بَعْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّه

## ٢،٧ ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه

﴿ فَانَهُ يَبُوءُ بِاثْمُكُ وَ إِثْمُ صَاحِبُكُ ﴾ أي يلتزمه وَيرجع به قال النووي قيـل معناه يتحمل إثم المقتول لاتلافه مهجته و إثم الولى لكونه فجعه في أخيه و يكون قد أوحى اليه صـلى الله

قوله ﴿فَانِه يَبُوءَ﴾ بهمزة بعد الواو أى يرجع ﴿بائمك واثم صاحبك﴾ ظاهره أن الولى اذا عفاعن القاتل بلا مال يتحمل القاتل اثم الولى والمقتول جميعا ولايخلو عن اشكال فان أهل التفسير قد أولوا قوله تعالى انى أريد أن تبوء باثمى واثمك فضلا عن اثم الولى ولعل الوجه في هذا الحديث أن يقال المراد برجوعه باثمهما هو رجوعه ملتبسا بزوال اثمهما عنهما و يحتمل أنه تعالى يرضى بعفو الولى فيغفر له ولمقتوله فيرجع والقاتل وقد أزيل عنهما اثمهما بالمغفرة والله تعالى أعلم والمشهور هوالرواية الآتية وهي ببوء باثمه واثم صاحبك أى المقتول وقيل فى تأويله أى يرجع ملتبسا باثمه السابق و بالاثم الحاصل له

EVYE

EVYO بِاثْمُـهُ وَإِثْمَ صَاحِبُكَ فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكُّهُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نَسْعَتُهُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّـدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرِ الْحَبَطَى ۚ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِل عَنْ أَبِيه عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثله قَالَ يَحْيَ وَهُوَ أَحْسَنَ منهُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنَ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرَ وَهُوَ الْحُوضَى قَالَ حَدَّتَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرِ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَائل عَنْ أبيه قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عَنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ فِي عُنْقِهِ نَسْعَةٌ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّ هٰذَا وَأَخِيكَانَا فِي جُبِّ يَحْفَرَانِهَا فَرَفَعَ الْمُنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْفُ عَنْهُ فَأَنِّي وَقَالَ يَانَيَّ الله إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَأَناً فِي جُبِّ يَحْفُرانِهَا فَرَفَعَ الْمُنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَعْفُ عَنْهُ فَأَنَّى ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنْ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبِّ يَحْفَرَانِهَا فَرَفَعَ الْمُنْقَارَ أَرَاهُ قَالَ فَضَرَبَ رَأْسَ صَاحِبه فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَعْفُ عَنْهُ فَأَنَّى قَالَ أَذْهَبْ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ فَخَرَجَ بِهِ حَتَّى جَاوَزَ فَنَادَيْنَاهُ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولَاللَّهُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ فَقَالَ إِنْ قَتَلْتُهُ كُنْتُ مثلَهُ قَالَ نعم أَعْفُ فَخُرَجَ بَجُرْنُسْ حَتَّى خَفَى عَلَيْنَا . أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَحَدُّتُنَا خَالَدْ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتُمْ عَنْ سَمَاكُ ذَكَّرَ

بقتل صاحبه فأضيف الى الصاحب لأدنى ملابسة بخلاف مالوقتل فان القتل يكون كفارة له عن اثم القتل وهذا المعنى لا يصلح للترغيب الا أن يقال الترغيب باعتبار ايهام المكلام بالمعنى الظاهر و يجو ز الترغيب بمثله توسلا به الى العفو واصلاح ذات البين كما يجوز التعريض فى محله والله تعالى أعلم . قوله (كانا فى جب بضم جيم وتشديد موحدة هو بتر غير مطوى (فرفع المنقار) الظاهر أن المراد بالمنقار همنا آلة نقر الارض أى حفرها و يقال له المنقر بكسر الميم والمعول والله تعالى أعلم (ان قتلته كنت مثله) أى فى كون كل منهما قاتل نفس وان كان هذا قتل بالباطل وأنت قتلت بالحق لكن أطلق

أَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءً رَجُلْ يَقُودُ آخَرَ بنسعة فَقَالَ يَارَسُولَ الله قَتَلَ هَذَا أَخِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَّمَ أَقَتَلْتُهُ قَالَ يَارَسُولَ الله لَوْ لَمْ يَعْتَرَفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قَالَ نَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَحْتَطُبُ مِنْ شَجَرَة فَسَنَّى فَأَغْضَبَني فَضَرَبْتُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنه فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ منْ مَال تُؤدِّيهِ عَنْ نَفْسكَ قَالَ يَارَسُولَ الله مَالى إِلَّا فَأْسِي وَكَسَائِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَثْرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونكَ قَالَ أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ فَرَمَى بِالنِّسْعَة إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ دُونَكَ صَاحِبَكَ فَلَتَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا وَيْلُكَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مثلُهُ فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱلله حَدِّثَتُ أَنَّكَ قُلْتَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وَهُلَ أَخَذَتُهُ إِلاَّ بِأَمْرِكَ فَقَالَ مَاتُر يَدُأَنْ يَبُوء بِاثْمُكَ وَ إِثْمُ صَاحِبِكَ قَالَ بَلَيَ قَالَ فَالْ ذَاكَ قَالَ ذَلَكَ كَذَلَكَ . أَخْبَرَنَا زَكَرِيّاً بن يَحْبَى قَالَ حَدَّثَنَا

AYVS

عليه وسلم بذلك فى هذا الرجل خاصة و يحتمل أن معناه يكون عفوك عنه سبباً لسقوط إثمك و إثم أخيك والمراد إثمهما السابق بمعاص لهما متقدمة لاتعلق لها بهذا القاتل فيكون معنى يبوء يسقط وأطلق هذا اللفظ عليه مجازا (ان قتله فهو مثله) قال النووى الصحيح فى تأويله أنه مثله فى أنه لافضل ولامنة لاحدهما على الآخر لانه يستوفى حقه منه بخلاف مالو عفاعنه فانه يكون له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجميل الثناء فى الدنيا وقيل فهو مثله فى أنه قاتل وان

الكلام لايهامه ظاهره ليتوسل به الىالعفو أو المرادكنت مثلهانكان القاتل صادقا فى دعوى أن القتل لم يكن عمداوالله تعالى أعلم ﴿ فرجع فقال ﴾ أى الولى ﴿ إن قتلته ﴾ على صيغة المتكلم. قوله ﴿ قال بلى فان ذاك ﴾ لم يكن عمداوالله تعالى أعلم ﴿ فرجع فقال ﴾ أى الولى ﴿ إن قتلته ﴾ على صيغة المتكلم. قوله ﴿ قال بلى فان ذاك ﴾

عَيْدُ الله بن مُعَاذَ قَالَ حَدَّتُنَا أَبِي قَالَ حَدَثْنَا أَبِي وَنِس عَنِ سَمَاكُ بن حرب أَن علقمة بن وَأَئِلَ حَدَّتُهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّتُهُ قَالَ إِنِي لَقَاعد مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلْ يَقُودُ آخَرَ نَحُوهُ . أَخْبَرِنَا مُحَمَّدُ بن مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بن حَمَّاد عَن أَبي عَوَانَةَ عَن إسمعيلَ أَنْ سَالَم عَنْ عَلْقَمَةَ بْن وَائل أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُمْ أَنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّ برَجُل قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَدَفَعَهُ إِلَى وَلَى الْمَقْتُولِ يَقْتُلُهُ فَقَالَ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجُلَسَاتُهِ الْقَاتِلُ وَالْمُقْتُولُ في النَّارِ قَالَ فَأُ تَبْعَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ تَرَكُهُ قَالَ فَلَـقَدْ رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نَسْعَتُهُ حِينَ تَرَكُهُ يَذْهَبُ فَذَكُرْتُ ذَٰلُكَ لَحَبِيبِ فَقَالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ أَشُوعَ قَالَ وَذَكُرَ أَنَّ النَّبَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمَّلَ الرَّجُلَ بِٱلْعَفُو . أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ عَبْد الله بن شُوذَب عَنْ تَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكَ أَنَّ رَجُلاً أَنَى بِقَاتِلٍ وَلَيِّهِ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْفَ عَنْهُ فَأَنَّى فَقَالَ خُذ الدِّيةَ فَأَنَّى قَالَ أَذْهَبْ فَاقْتُلُهُ فَانَكَ مِثْلَهَ فَذَهَبَ فَلَحَقَ الرَّجَلَ فَقيلَ لَهُ إِنْ رَسُولَ الله صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ أَقْتُلْهُ قَالَ حَدَّ تَني خَالَد بن خَدَاش قَالَ حَدَّ تَنا حَاتُم بن إسمعيلَ عَن بَشير بن الْمُهَاجِر عَن عَبدالله

اختلفا فىالتحريم والاباحة لكنهما استويافي طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى قال وانما قال النبي

ان شرطيه أى فان كان الأمر ذاك فقد عفوت عنه . قوله ﴿ القاتل والمقتول فى النار ﴾ لم يرد أن هذا القاتل والمقتول فى النار بل أراد أن القاتل والمقتول يكونان فى النار فيما اذا التقى المسلمان بسيفيهما فهو خبر صادق فى محله لكن لايهام الكلام المعنى الأول ذكره ليكون وسيلة الى العفو والله تعالى أعلم ﴿ فلحق الرجل ﴾ على بناء المفعول والمراد بالرجل ولى المقتول

أَبْن بريْدَةَ عَنْ أَبِيه أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَتَلَ أَخِي قَالَ أَذْهَبْ فَأَقْتُلُهُ كَمَا قَتَلَ أَخَاكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَنَّقَ أَنَّلُهُ وَأَعْفُ عَنَّى فَأَنَّهُ أَعْظَمُ لأَجْرِكَ وَخَيْرٌ لَكَ وَلاَّحِيكَ يَوْمَ الْقَيَامَة قَالَ نَفَلَى عَنْهُ قَالَ فَأَخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بَمَا قَالَ لَهُ قَالَ فَأَعْنَفَهُ أَمَا انَّهُ كَانَ خَيْرًا مَّا هُوَ صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقيَاهَةِ يَقُولَ يَارَبُ سَلْ هٰذَا فيمَ قَتَلَنى

# ٧،٨ تأويل قول الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيّاً بْنِ دِينَارِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيدُ الله بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا عَلَى وَهُوَ أَبْنُ صَالِح عَنْ سَمَاكَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن أَبِن عَبَّاسِ قَالَكَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضيرُ وَكَانَ النَّضيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ وَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلُ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضيرِ قُتَلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّصِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ أَدَّى مَائَةَ وَسْقِ مِنْ تَمْرِ فَلَتَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّصِيرِ رَجُلًا مِنْقُرَ يُظَةً فَقَالُوا ادْفَعُوهُ الَّيْنَا نَقْتُلُهُ فَقَالُوا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ

صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الذى هو صادق فيه إيهاماً لمقصود صحيح وهو التوصل الى العفو

قوله ﴿ فَأَعَنْفُ ﴾ من أعنف بالنون والفاء اذا و بخ كعنف بالتشديد وهذه قضية أخرى غير قضية صاحب النسعة ولعله صلى الله تعالى عليه وسلم علم بوحى أن القتل في حق هذا القاتل خير بخلاف القاتل في الواقعة السابقة والله تعالى أعلم قوله ﴿ كَانْقُرْ يُطْهُ ﴾ بالتصغير ﴿ والنضير ﴾ كالأمير وخبركان محذوف أي في المدينة أو بينهما فرق فىالشرف ونحوذلك ﴿ مَا نُهُ وَسَقَ ﴾ بفتح واو وسكون سين و كسر الواو لغة ستون صاعا ﴿ فقالوا بيننا الح ﴾ أى قالت قريظة ذاك حين أبى النضير دفع القاتل اليهم جريا على العادة السالفة النّبي صلّى الله عَليه وَسلّمَ فَأَتُوهُ فَرَرَكَ وَ إِنْ حَكَمْتُ فَاحْكُمْ بِينْهُمْ بِالقَسْطُ وَالْقَسْطُ النّفْسُ بِالنّفْسِ ثُمّ نَزَلَت أَفَىكُمْ الْجَاهليَّة يَبْغُونَ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بِالنّفْسِ ثُمّ نَزَلَت أَفَىكُمْ الْجَاهليَّة يَبْغُونَ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى قَالَ عَلَى الله عَلَيْ وَاللّهُ عَنْ عَكْرِمَة عَن ابْنِ عَبّاسِ أَنَّ اللّهَ عَن اللّهَ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ وَجَلّ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرضَ عَنْهُمْ إِلَى المُتُقسطينَ اللّهَ عَن اللّه عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ فَاحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرضَ عَنْهُمْ إِلَى اللّهُ عَن وَحَوْنَ الله عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ فَاحْدُ كُمْ بَيْهُمْ أَوْ أَعْنَ الله عَلَيْ وَسَلّمَ فَالْدَي وَعَلَى اللّهُ عَلَى وَسُولَ اللّه عَلَيْ وَسَلّمَ فَانْزَلَ الله عَزْ وَجَلّ ذَلِكَ فَيهِمْ فَعَمَامُ مُ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَنْزَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَنْزَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْزَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْدَيةَ صَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُو

## ١٠٠٩ باب القود بين الاحرار والماليك في النفس

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَلَى عَنْ قَيْس بْنِ عُبَاد قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلَيْ رَضَى الله عَنْهُ فَقَلْنَا هَلْ عَهِدَ الَيْكَ نَبَى الله صَلَّى الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَ

## ﴿ المؤمنون تتكافأ دماؤهم ﴾ أى تتساوى فى القصاص والديات ﴿ وهم يد على منسواهم ﴾

قرله (يودون) على بناء المفعول من الدية. قوله (هل عهد اليك) أى أوصاك (الامافى كتابى) لا يخفى أن ما فى كتابه ما كان من الأمور المخصوصة به فالاستثناء اما بملاحظة الكتاب فكا نه صلى الله تعالى عليه وسلم خص عليا بأن أمره أن يكتب دون غيره أو لبيان نفى الاختصاص بأبلغ وجه أى لو كان شى خصنا به لكان ما فى كتابى لكن الذى فى كتابى ليس مما خصنا به فما خصنا بشىء والله تعالى أعلم (من قراب سيفه) بكسر القاف هو وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمائله (تتكافأ)

بَدْمَّتُهُمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنَ بِكَافِرِ وَلَا ذُو عَهْد بِعَهْده مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله وَ الْمَلَائِكَة وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ . أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْر بْنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِي قَالَ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَقُ دَمَا وَهُمْ أَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَقُ دَمَا وَهُمْ وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سَوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهُمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنَ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ وَهُمْ يَدْ عَلَى مَنْ سَوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهُمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنَ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سَوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهُمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنَ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ وَهُمْ يَدْ عَلَى مَنْ سَوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهُمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنَ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ وَهُمْ يَدْ عَلَى مَنْ سَوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّةُ أَذَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنَ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ

١١٠١٠ القود من السيد للمولى

أَخْبَرَنَا عَمُودُ بْنُ غَيْلَانَ هُوَ الْمَرُوزِيُّ قَالَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ وَالْحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ عَمُودُ بْنُ عَيْلَانَ هُو الْمَرُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ عَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ عَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ

أى هم مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل كا نه جعل أيديهم يدا واحدة وفعلهم فعلاواحدا ﴿ و يسعى بذمتهم أدناهم ﴾ أى اذاأعطى أحد لجيش العدو أما نا جازذلك على جميع المسلمين وليس لهم أن يخفر ودوالاأن ينقضوا عليه عهده ﴿ من قتل عبده قتلناه ﴾ قال النووى قال العلماء يستحب للمفتى اذا رأى مصلحة فى التغليظ أن

بتاءين أى تتساوى فيقتل الشريف بالوضيع ومنه أخذ المصنف أن الحريقتل بالعبد لمساواة الدماء ﴿ وهم يد ﴾ أى اللائق بحالهم أن يكونواكيد وأحدة فى التعاون والتعاضد على الأعداء فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها الى جانب و بعضها الى آخر فكذلك اللائق بشأن المؤمنين ﴿ يسعى بذمتهم ﴾ أى ذمتهم فى يد أقلهم عدداً وهو الواحد أو أسفلهم رتبة وهو العبد يمشى به يعقده لمن يرى من الكفرة فاذا عقد حصل له الذمة من الكل ﴿ و لا يقتل مؤمن بكافر ﴾ ظاهره العموم ومن لا يقول به يخصه بغير الذى جمعاً بينه و بين ما ثبت من أن لهم مالنا وعليهم ماعلينا ﴿ و لا ذوعهد ﴾ من الكفرة كالذى والمستأمن و بقية الحديث قد سبقت . قوله ﴿ من قتل عبده قتلناه ﴾ اتفق الأئمة على أن السيد كليقتل بعبده وقالوا الحديث وارد على الزجر والرضع لير تدعوا و لا يقدموا على ذلك وقيل ورد فى عبد أعتقه سيده فسمى عبده باعتبار ماكان وقيل منسوخ قلت حاصل الوجه الأول أن المراد بقوله

5440

FYV3

وَمَنْ جَدَعُهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ . أَخْ بَرَنَا نَصْرُ بِنْ عَلِيِّ قَالَ حَدَّ ثَنَا خَالَدٌ قَالَ مَنْ قَتَلَ حَدَّ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ كَ٧٣٨ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَدِي عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَن عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ عَلَيْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ

## ١٢٥١١ قتل المرأة بالمرأة

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَدَّد عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي كَعَمُو بَنْ دَينَارِ أَنَّهُ سَمْعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّهُ نَشَدَ عَمْرُو بْنُ دَينَارِ أَنَّهُ سَمْعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّهُ نَشَدَ وَصَلَّمَ فَعَلَامُ مَمَلُ بْنُ مَالِكَ فَقَالَ كُنْتُ بِينَ حُجْرَتَى قَضَاءَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي ذَلِكَ فَقَالَمُ مَلُ بْنُ مَالِكَ فَقَالَ كُنْتُ بِينَ حُجْرَتَى امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهَ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

يغلظ فى العبارة وانكان لا يعتقد ذلك واستدلوا بهذا الحديث ونحوه ﴿ حمل بن مالك ﴾ بفتح الحاءالمهملة والميم ﴿ بمسطح ﴾ بكسر الميم عود من أعواد الخباء

قتلناه وأمثاله عاقبناه وجازيناه على سوء صنيعه الا أنه عبر بلفظ القتل ونحوه للمشاكلة كا فى قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وفائدة هذا التعبير الزجر والردع وليس المراد أنه تكلم بهذه الكلمة لجردالزجر من غير أن يريد به معنى أو أنه أراد حقيقته لقصد الزجر فان الأول يقتضى أن تكون هذه الكلمة مهملة والثانى يؤدى الى الكذب لمصلحة الزجر وكل ذلك لايجوز وكذاكل ماجاء فى كلامهم من نحو قولهم هذا وارد على سبيل النغليظ والتشديد فمرادهم أن اللفظ يحمل على معنى مجازى مناسب للمقام (فائدة) هذه الفائدة تنفعك فى مواضع فاحفظها وأما قولهم و رد فى عبد أعتقه فمبنى على أن مر موصولة لاشرطية والكلام اخبار عن واقعة بعينها والله تعالى أعلم (ومن جدع) بالتخفيف والتشديد المتكثير لايناسب المقام والله تعالى أعلم . قوله (أنه نشد) أى طلب تحقيقه (حمل ابن مالك) بفتح الحاء المهملة والميم (بمسطح) بكسر الميم عود من أعواد الخباء (وجنينها) أى وقتلت التى فى بطنها الحاء المهملة والميم (بمسطح) بكسر الميم عود من أعواد الخباء (وجنينها) أى وقتلت التى فى بطنها

وَسَلَّمَ فِي جَنينَهَا بِغُرَّة وَأَنْ تُقْتَلَ بَهَا

# ١٣٠١٢ القود من الرجل للمرأة

عُنهُ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أُوضَاحٍ هَا فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَنهُ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أُوضَاحٍ هَا فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا الْخَبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ عَبْدَالله بْنِ الْمُبَارِكُ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُوهِ شَامٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُولُ اللهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْ مَهُودِيًّا أَخَدُ اللهِ بْنِ الْمُبَارِكُ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُوهِ شَامٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَرِيدَ عَنْ قَتَادَة عَنْ قَتَادَة عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنسُ بْنِ مَالِكُ أَنَّ يَهُودِيًّا أَخَذَ أَوْضَاحًا مِنْ جَارِيَة ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَأَدْرَكُوهَا وَبَهَا رَمَقَ فَعَلُوا يَتَبْعُونَ بَهَا النَّاسَ هُوَ هَذَا هُو هَذَا قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَ رَسُولُ الله فَأَدْرَكُوهَا وَبَهَا رَمَقَ فَعَلُوا يَتَبْعُونَ بَهَا النَّاسَ هُوَ هَذَا هُو هَذَا قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَ رَسُولُ الله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ . أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَبْاَنَا يَزِيدُ ابْنُ هُرُونُ عَنْ هَمَّامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالَكُ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ وَأَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَنُ عَنْ هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالَكُ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهِ وَسُولُ الله فَأَدْرِكَتْ وَبِهَارَمَقَ فَأَنِي بَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَكُ فَلَانٌ قَالَتْ بِرَأْسِهَا لَا قَالَ فَلَانٌ قَالَ حَتَى سَمَّى الْيَهُودِيَّ فَالْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَكُ فَلَانٌ قَالَتْ بِرَأْسِهَا لَا قَالَ فَلَانٌ قَالَ حَتَى سَمَّى الْيَهُودِيَّ فَالْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَكُ فَلَانٌ قَالَتْ بِرَأْسِهَا لَا قَالَ فَلَانٌ قَالَ وَلَا مُنْ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَكُ فَلَانٌ قَالَتْ بِرَأْسِهَا لَا قَالَ فَلَانٌ قَالَ فَلَانٌ قَالَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَكُ فَلَانٌ قَالَتُ بِرَأْسِهَا لَا قَالَ فَلَانٌ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَكُ فَلَانٌ قَالَتُ بِرَأُسُهَا لَا قَالَ فَلَانٌ قَالَ فَلَانٌ قَالَ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالَ مَنْ قَتَلَكُ فَلَانٌ قَالَتُ مِرَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَوْ مُنْ عَرَالُكُ فَاعْرَفَى فَأَمْرَبِهِ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَرُضَخَرَ أَسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

﴿ أوضاح ﴾ هي نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها واحدها وضح ﴿ وبها رمق ﴾

من الولد. قوله ﴿على أوضاح﴾ بحاء مهملة هى نوع من حلى صيغت من الدراهم الصحاح. قوله ﴿ثم رضخ﴾ بضاد وخاء معجمتين على بناء الفاعل أى كسر ﴿و بها رمق﴾ أى بقية حياة ﴿فجعلوا يتبعون﴾ فى الصحاح تتبعت الشىء تتبعاً أى تطلبته وكذلك تبعته تتبيعاً فهذا يحتمل أن يكون من التتبع لكن بالمعدول الى تشديد التاء المثناة أو من التتبيع والباء الموحدة على الوجهين مشددة والمراد يبحثون عندها عن الناس و يذكر ونهم ﴿قالت نعم ﴾ أى حين ذكر وا القاتل قالت نعم بالاشارة وكانت قبل ذلك تما جاء صريحاً لا بالاشارة ﴿ فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴾ أى بعد أن حضر وأقر بذلك كما جاء صريحاً

# ١٤٤١٢ سقوط القود من المسلم للكافر

أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّنَى أَبِي قَالَ حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ عَرْثَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمَ عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمْيِرْ عَنْ عَائشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحَلُّ قَسْلَ مُسْلِم إِلَّا فِي إَحْدَى ثَلَاثَ خَصَالَ زَانَ مُحْصَن فَيُرْجَمُ عَلْمُ وَرَجُلْ يَحْرُ جُمنَ الْاسْلَامِ فَيُحَارِبُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَجُلْ يَحْرُ جُمنَ الْاسْلَامِ فَيُحَارِبُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَجُلْ يَحْرُبُ مَنْ الْأَرْضِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورَ قَالَ حَدَّتَنَا سَفْيَانُ عَنْ ٤٧٤٤ فَهُمَّا وَرَجُلْ مَحْدُ أَبْ جُحَيْفَة يَقُولُ سَأَلْنَا عَلِيًّا فَقُلْنَا هَلْ عَنْدَكُمْ مَنْ الشَّرِض . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورَ قَالَ لَا وَالنَّى عَلْعَ اللهُ عَنْ كَمُ عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَيْءٌ وَسَلَّمَ شَيْءٌ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى الله

#### هي بقية الروح وآخر النفس

والا فلا عبرة بقول المقتول فضلا عن إيمائه والله تعالى أعلم . قوله ﴿لا يحل قتل مسلم الا فى احدى ثلاث ﴾ استدل بالحصر على أنه لايقتل مسلم بكافر وأنت خير أن الحصر يحتاج الى تأويل لأن المرتد يقتل وان لم يحارب بقطع الطريق وكذلك غيره وقد ذكر تأويل الحصر فيها تقدم فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على مراده على أنه جاء فى بعض رواياته النفس بالنفس فليتأمل . قوله ﴿ شىء سوى القرآن ﴾ أى شىء مكتوب والا فلا شك أنه كان عنده أكثر بما ذكر ﴿ الا أن يعطى الله ﴾ كا نه استثناء بتقدير مضاف أى الا أثر اعطاء الله الخ وكا نه كتب بعد آثار ماأعطاه الله من الفهم وعده عامده من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اما لأنه عرضه عليه عليه الصلاة والسلام فقرره أو لأنه أن قوله أن يعطى الله تعالى عليه وسلم عده بما عنده منه عليه الصلاة والسلام ولا يخفى ماذكر ظهر عطف قوله أو قوله أن يعطى وظهر وجه كون الاستثناء فى الموضعين متصل

£ 7 2 0

2427

وَمَا فَى الصَّحِيفَة قَالَ فِيهَا الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلُمْ بِكَافِرِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّةُ الْنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّتَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَيْ حَسَّانَ قَالَ قَالَ عَلَى مَا عَبِدَ الْنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ بَشَى دُونَ النَّاسِ إِلاَّ فَي صَحِيفَة فِي قرَابِ سَيْفِي فَلْمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَ جَ الصَّحِيفَة فَاذَا فِيهَا الْمُوْمُونَ تَسَكَأَفَأُ دَما وَهُمْ يَسْعَى بَذَمَّتهم مَّ الْنَاهُمُ وَهُمْ يَدُ عَهْدِ فِي عَهْدِه . أَخْبَرَنَا أَحْدَ بَنُ الْمُعْمَلِ وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِه . أَخْبَرَنَا أَحْدَ بَنُ اللهُ عَلَى مَنْ سَواهُمْ لَا يُقْتَلُ مُوْمَنَ بَكَافَ وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِه . أَخْبَرَنَا أَحْدَ بَنُ اللهُ عَلَى مَنْ سَواهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنَ بَكَافَ وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِه . أَخْبَرَنَا أَحْدَ بَنُ مَلْمَانَ عَنِ الْخَجَّاجِ بْنِ الْخَجَّاجِ عَنْ قَتَادَة وَلَى مَسَانَ الْأَعْرَجِ عَنِ الْأَشْتَرَ أَنَّهُ قَالَ لَعلِي انَّ النَّسَ قَدْ تَفَشَّعَ بِهِمْ مَايَسْمَعُونَ فَانْ وَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَمَ عَهْدَ الْيَكَ عَهْدًا خَدِّنَا بِهِ قَالَ مَاعَهِدَ إِلَى رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَهْدَ الْمَنْ عَيْرَ أَنَّ فِي قَرَابِ سَيْعِي صَعِيفَة فَاذَا فَيهَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَهْدًا لَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَهْدًا لَمْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَهْدَ أَلَى النَّاسِ غَيْرَ أَنَّ فِي قَرَابِ سَيْعِي صَعِيفَة فَاذَا فَيهَا الْمُعْودُ وَلَا ذُو عَهْدُ فَي عَهْدِه مُخْتَصَرُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَهْدًا لَمْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَاعَهُدَ فَى عَهْدَهُ فَاذَا فَيهَا الْمُونُ وَلَا لَا اللهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا لَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ الْمُؤْمِنُ الله عَلَى وَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى المَاعِهُ وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَلَا المَاعِلَةُ وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله المُعَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله الله عَلَى الله المُعَلِي الله اللهُ

١٥ / ١٥ تعظيم قتل المعاهد

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدْ عَنْ عَيْنَـةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قَالَ أَلْهُ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ

﴿ تقشع ﴾ بالقاف والشين المعجمة والعين المهملة أى تصدعوا قلع ﴿ من قتل معاهدا في غير كنهه ﴾

﴿ وفكاك الأسير السير يصلح لذلك والافرن لا يصلح له لا ينبغى فكاكه . قوله ﴿ ان الناس قد تفشغ ﴾ بفاء وشين والمراد بالأسير أسير يصلح لذلك والافرن لا يصلح له لا ينبغى فكاكه . قوله ﴿ ان الناس قد تفشغ ﴾ بفاء وشين معجمة وغين معجمة أى فشار انتشر فيهم ما يسمعون أى منك من كثرة سبحان الله صدق الله و رسوله فانه كان بكثر ذلك فرعم الناس أن عنده علما مخصوصاً به وقد ذكر السيوطي ههنا ما لا يناسب المقام فليتنبه لذلك قوله ﴿ في غيركنه ﴾ أى في غيروقته الذي يجو زفيه قتله وتتبين فيه حقيقة أمره من نقص وكنه الشيء وقته

أَجْنَةُ . أُخْبَرَنَا ٱلْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَالَ حَدَّتَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ٱلْخَكَمِ بِنِ الْأَعْرَجِ كَلَامُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ عَنْ أَي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بَغَيْرِ حَلِّهَا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ ٱلْجُنَّةَ أَنْ يَشَمَّ رِيحَهَا . أَخْبَرَنَا مَحُودُ بْنُ غَيْلاَنِ قَالَ عَلَاهُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ هَلال بْنِيسَاف عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخْيَمْرَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ هَلال بْنِيسَاف عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخْيَمَرَةَ عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ عَنْ رَجُل مِنْ أَهْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلْيْهُ وَسَلَمَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ عَنْ رَجُل مِنْ أَهْلِ النَّهِ عَلْمُ عَلْيَهُ وَسَلَمَ قَالَ عَنْ رَجُل مَنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ لَمْ يَعِدْ رِيحَ الْجَنَّةَ وَانَّ رَعَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة سَبْعِينَ عَمَّ وَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو قَالَ وَسُولُ الله عَنْ كَمْرُو عَنْ مُجَاهِدَ عَنْ جُنَادَةً بْنَ أَيْ أَمْدَ مَنْ عَبْد رِيحَ الْجَنَّةُ وَانَّ وَيَعَلَ لَوْجَدُ مِنْ مَسِيرَة سَبْعِينَ عَامًا . أَخْبَرَنَا عَبْدُ وَسَلَمَ مَنْ قَتَل قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذَّمَةِ لَمْ يَعِدُ رَبِحَ اللّهُ بْنِ عَمْرُو قَالَ وَالَ وَالَ وَاللَهُ اللهُ عَلْ الله عَلْمُ الله الله عَنْ عَبْد رَبِحَ الْجَنَّةَ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة مَنْ عَبْدَ مِنْ عَلْولُ الذَّمَةِ لَمْ يَعِدْ رَبِحَ الْجَنَّةَ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةً أَرْبَعِينَ عَامًا

١٥ ١٦ سقوط القود بين الماليك فيا دون النفس

أَخْـبَرَنَا إِسْحَقَ بِنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعَاذُ بِنَ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ 10٧٤

قال فى النهاية كنه الامر حقيقته وقيل وقته وقدره وقيل غايته يعنى من قتله فى غير وقته أو غاية أمره الذى يجوز فيه قتله ﴿ ان غلاما لأناس فقرا وقطع أذن غلام لاناس أغنياء فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيأ ﴾ قال الخطابى معنى هذا أن الغلام الجانى كان حرا وكانت عاقلته فقراء وانما يتواسى العاقلة عن وجود وسعة ولاشى على الفقير

أوحقيقته ﴿حرمالله عليه الجنة ﴾ أى دخولها أولا بالاستحقاق. قوله ﴿ انغلاماً ﴾قال الخطابي هذا الغلام الجانى كان حراقلت أراد أن الغلام بمعنى الصغير لا المملوك كافهمه المصنف ثم قال و كانت جنايته خطأ و كانت

أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ غُلَامًا لِأَنَاسِ فَقَرَاءَ قَطَعَ أَذُنَ غُلَامٍ لِأَنَاسِ أَغْنِياءَ فَأْتُواُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا 17، 17 القصاص في السن

المُحْرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَّا أَبُو خَالِد سُلَيْهَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَّدُ عَنْ أَنْسَ أَنَّ وَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْقُصَاصُ فِي السِّنِ وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَقَانُ عَالَ حَدَّ ثَنَا عَقْدُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالًا لَا عَدْرَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَالُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُ

(عن أنس أن أخت الربيع) قال النووى بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الباء (أم حارثة جرحت انسانا فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص وسلموه الى مستحقه القصاص القصاص وسلموه الى مستحقه

أَخْتَ الرَّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْقَصَاصَ الْقَصَاصَ فَقَالَت أُمُّ الرَّبِيعِ يَارَسُولَ الله أَيْقَتَصْ

عاقلنه فقراء وانماتو اسى العاقلة من وجدمنهم وسعة و لاشى. على الفقير منهم وأما العبد اذا جني فجنايته في رقبته قوله ﴿ ان أخت الربيع ﴾ بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء ﴿ القصاص ﴾ أى الحكم هوالقصاص

مَنْ فَلَانَةَ لَا وَالله لَا يُقْتَصُ مُنْهَا أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سَبْحَانَ ٱلله يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقَصَاصُ كَتَابُ الله قَالَتْ لاَ وَالله لاَ يُقْتَضُّ منْهَا أَبَدًا فَكَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيةَ قَالَ إِنَّ مَنْ عَبَاد أَلله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى أَلله لَأَبرَّهُ

#### القصاص من الثنية

أَخْ بِرَنَا حَمِيدُ بِن مُسْعَدَةً وَ إِسْمَاعِيلُ بِن مُسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرَ عَن حَمَيد قَالَ ذَكر أُنَسُ أَنَّ عَمَّتُهُ كَسَرَتْ ثَنيَّةَ جَارِيَة فَقَضَى نَبَيَّ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ بَالْقصَاص فَقَالَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ أَتُكْسَرُ ثَنيَّةُ فُلاَنَةَ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقِّ لاَتُكْسَرُ ثَنيَّةُ فُلاَنَةَ قَالَ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ سَأَلُوا أَهْلَهَا الْعَفْوَ وَالْأَرْشَ فَلَتَّا حَلَفَ أَخُوهَا وَهُوَ عَمَّ أَنَس وَهُوَ الشُّهيدُ يَوْمَ أُحد رَضَى الْقَوْمُ بِالْعَفْو فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا مَنْ عَبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبِرَهُ . أَخْبِرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَميد عَن أَنسَ قَالَ EVOV كَسَرَت الرَّبَيِّعُ تَنيَّةَ جَارِيَة فَطَلَبُوا الَّهِمُ الْعَفْوَ فَأَبُواْ فَعُرضَ عَلَيْهُمُ الْأَرْشُ فَأَبُواْ فَأَتُواُ النَّيّ

> ﴿ فقالت أم الربيع ﴾ قال النووى هي بقتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء ﴿ يارسول الله أيقتص من فلانة لا والله لا يقتص منها أبدا ﴾ الحديث. وفي الحديث الذي يليه ﴿ عن أنس قال كسرت الربيع) قال النووى بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء ﴿قال أنس بن النضر

> ويحتمل النصب أى أدوا القصاص وسلموه الى مستحقه ﴿ أَمَ الربيع ﴾ بفتح راء وكسر باء وتخفيف ياء ﴿ أيقتص الح ﴾ اخبار بأن الكسر لا يتحقق لا رد الحكم ﴿ لو أقسم على الله ﴾ أى متوكلا عليه فى حَصُولَ المحلوف عليه. قوله ﴿ أنس بن النضر الح ﴾ قال النووى القائل في هذه الرواية أنس بن النضر والجارحة الربيع نفسها لاأختها كما سيجي. بخلاف الرواية الاولى فى الامرين فيحمل على تعدد القضية والله تعالى أعلم. قوله ﴿ كسرت الربيع ﴾ بالتصغير

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقَصَاصِ قَالَ أَنَسُ بِنُ النَّصْرِ يَارَسُولَ اللهُ تُكْسَرُ ثَنَيَّةُ الرَّبِيِّعِ لَا وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ قَالَ يَا أَنَسُ كَتَابُ اللهِ الْقَصَاصُ فَرَضِى الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ إِنَّ مِنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَّهُ

# ۱۹٬۱۸ القود من العضة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ عُمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءَ قَالَ أَنْبَأَنَا قُرِيشُ بِنُ أَنَسِ عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنِ ابْنِ مَوْنَ عَنْ ابْنِ عَوْنَ عَنْ ابْنِ عَنْ عَمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلِ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ تَنَيَّهُ أَوْقَالَ مَيْ مَرَانَ بِنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلِ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ تَنَيَّهُ أَوْقَالَ تَمْرَوُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمَرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ إِنْ شَنْتَ فَادُفَعُ مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمَرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ إِنْ شَنْتَ فَادُفَعُ مَا أَنْ يَرَعُهُ إِنْ شَنْتَ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّتَنَا يَزِيدُ قَالَ اللهُ يَذَكَ حَتَّى يَقْضَمُهَا ثُمَّ انْتَزَعْهَا إِنْ شَنْتَ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّتَنَا يَزِيدُ قَالَ اللهِ يَذَكَ حَتَّى يَقْضَمُهَا ثُمَّ انْتَزَعْهَا إِنْ شَنْتَ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا يَزِيدُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ يَذَكَ حَتَّى يَقْضَمُهَا كُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَالْ عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا يَزِيدُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

EVO9

EVON

يارسول الله تكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق ﴾ قال العلماء هاتان الروايتان مختلفتان قال في الاولى الجارحة أخت الربيع وفي الثانية أنها الربيع بنفسها وفي الاولى أن الحالف لا يكسر ثنيتها أم الربيع وفي الثانية أنه أنس بن النضر قالوا والمعروف الرواية الثانية وقال النووي هماقضيتان ﴿ ان من عبادالله من لو أقسم على الله لأبره ﴾ قال النووي معناه لا يحنثه لكرامته عليه

قوله (عض يد رجل) أى أخذها بالاسنان (فانتزع يده) أى اجتذبها من فيه (ثنيته) واحدة الثنايا وهى الاسنان المتقدمة ثنتان من فوق وثنتان من أسفل (فاستعدى) فى الصحاح استعديت على فلان الامير فاعدانى أى استعنت به عليه فأعاننى عليه (تقضمها) هو بفتح الضاد المعجمة أفصح من كسرها والقضم الاكل باطراف الاسنان (الفحل) أى الجمل وهو اشارة الى علة الاهدار وقوله (ان شئت الح) اشارة الى أنه لو فرض هناك قصاص لكان ذاكبهذا الوجه

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى عَنْ عَمْرَانَ بْن حَصَيْن أَنَّ رَجُلًا عَضَّ آخَرَ عَلَى ذرَاعِهِ فَأَجْتَذَبَهَا فَأُنْتَزَعَتْ تَنْيَتُهُ فَرُفعَ ذَلْكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْطَلَهَا وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ. أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بن الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ عَمْرَانَ بْن حَصَيْن قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلًا فَعَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَأَنْتَزَعَ يَدَهُ مَنْ فيه فَنَدَرَت ثَنيتُهُ فَأَخْتَصَا إِلَى رَسُول ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضَّ الْفَحْلُ لَاديةَ لَهُ . أَخْبَرَنَا 1873 سُو يَدُ بَن نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَن شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ زَرَارَةً عَنْ عَمْرَانَ بن حَصَيْن أَنَ يَعْلَى قَالَ فِي الَّذِي عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنيَّتُهُ أَنَّ النَّيَّ صَـلًى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ قَالَ لَادِيَّةَ لَكَ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مِنْ عَبْد الله من الْمُبَارَكَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هَشَام قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا 7773 قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أُوفَى عَنْ عَمْرَانَ بْن حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذَرَاعَ رَجُل فَانْتَزَعَ ثَنيتَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلكَ لَهُ فَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذَرَاعَ أَخيكُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ فَأَبْطَلَهَا

باب الرجل يدفع عن نفسه

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِد ٧٧٣

قال وانما حلف ثقة بفضل الله ولطفهأنه لايحنثه بليلهمهم العفو

قوله ﴿ فندرت ﴾ أى سقطت ﴿ يعض ﴾ بحذف همزة الاستفهام والاصل أيعض على طريق الانكار قوله ﴿ كَمَا يَعْضَالْبَكُمْ ﴾ بفتح فسكون هو الفتى من الابل بمنزلة الغلام من الانسان

عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ مُنْيَةً أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَانَتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ تَنْيَتُهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ فَأَبْطَلَهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبِيد بْنِ عَقِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ وَبُنُ عَبِيد الله بْنِ عُبِيد بْنِ عَقِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يُعْلَى بْنِ مُنْيَةً أَنَّ رَجُلًا مَنْ بَنِي تَمِيمٍ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدُهُ فَانْتَزَعَهَا فَالْقَى عَنْ يُعْلَى بْنِ مُنْيَةً أَنَّ رَجُلًا مَنْ بَنِي تَمِيمٍ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانَتَزَعَهَا فَالْقَى عَنْ يُعْلَى إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ فَقَالَ يَعَضْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضَّ الْبَكْرُ فَقَالَ يَعَضْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضَّ الْبَكْرُ فَقَالَ يَعَضْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضَّ الْبَكُمُ فَالْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَعَضْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعْضَ الْبَكُمُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضَّ الْبَكُمُ فَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضَّ الْبَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَا يَعَضْ أَخَدُكُمْ أَخَدُكُمْ أَنْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَاعُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الْمُ الْعَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الم

٢١،٢٠ ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث

5 490

2777

2777

عُمْرُ و عَنْ عَطَاء عَنْ صَفُوانَ بن يَعْلَى عَنْ يَعْلَى وَ أَبْنَ جَرَيْجِ عَنْ عَطَاء عَنْ صَفُوانَ بن يَعْلَى عَنْ يَعْلَى أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزْعَتْ ثَنَيَّتُهُ فَخَاصَمُهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيدَعُهَا يَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَى غَرْوَة تَبُوكَ فَأَسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فَقَاتَلَ أَجِيرى رَجُلًا فَعَضَ الآخَرُ فَسَقَطَت تَنيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَ ذَلْكَ لَهُ فَأَهْدَرَهُ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثْنَا أَبْنُ عَلَيَّةً قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ جُرَيْج قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْن يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْن أُمَيَّةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ أَوْ تَقَ عَمَل لِي فِي نَفْسِي وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا اصْبَعَ صَاحِبه فَأُنْتَزَعَ اصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ تَنيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَأَنْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنَيْتُهُ وَقَالَ أَفَيَدَعُ يَدُهُ فِي فَيكَ تَقْضَمُهَا . أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْر في حَديث عَبْد أَلله بْنِ الْمُبَارَكُ عَنْ شَعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَطَاء عَن ابْن يَعْلَى عَن أبيه بمثل الذي عَضر فَنَدَرَتْ ثَنْيَتُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلُّمْ قَالَ لاَديةَ لكَ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بن إبراهيم قَالَ أَنْبَأَنَا مَعَاذُ بْنُ هَشَامَ قَالَ حَدَّثَني أَنِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَديل بن ميسَرة عَنْ عَطَاء عَن صَفُوانَ بن يَعْلَى بن مُنْيَةَ أَنَّ أَجِيرًا لَيْعْلَى بن مُنْيَةَ عَضَ آخَرُ ذَرَاعَهُ فَأَنْتَزَعَهَا من فيه فَرَفَعَ

﴿ فاندر ﴾ بالمهملة أي أسقط

قوله ﴿فَانْدُرُ ﴾ أى أسقط

ذَلَكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَقَطَتْ ثَنَيْتُهُ فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَيْدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضُمُ اكَقَضْم الْفَحْلِ . أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّالُهُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْد الرَّحْمٰنَ بْنِ أَبِي لَيْلَي عَنِ الْحَكَمَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ مُسلّم عَنْ صَفْوانَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَي غَرْوَة تَبُوكَ فَاسْتَأْجُرَ مُسلّم عَنْ صَفْوانَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي غَرْوَة تَبُوكَ فَاسْتَأْجُرَ مُعَلَّد بَنَ اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلْ اللهُ وَسَلّمَ فَعَنْ وَقَ تَبُوكَ فَاسْتَأْجُرَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضْ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُ الْفَحْلُ فَأَيْقُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْكُ عَلَى اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

١٦٥١١ القود في الطعنة

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بِيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحُرِثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنَ عَبْدَ اللّهَ عَنْ عَبِيدَة بْنَ مُسَافِعِ عَنْ أَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقْسَمُ شَيْئًا أَقْبَلَ رَجُلُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَعَالَ فَاسْتَقَدْ قَالَ بَلْ قَد عَفَوْتُ يَارَسُولَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَعَالَ فَاسْتَقَدْ قَالَ بَلْ قَد عَفَوْتُ يَارَسُولَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَعَالَ فَاسْتَقَدْ قَالَ بَلْ قَد عَفَوْتُ يَارَسُولَ الله الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَعَالَ فَاسْتَقَدْ قَالَ بَلْ قَد عَفَوْتُ يَارَسُولَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَعَالَ فَاسْتَقَدْ قَالَ بَلْ قَد عَفَوْتُ يَارَسُولَ الله الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَعَالَ فَاسْتَقِدْ قَالَ بَلْ قَد عَفَوْتُ يَارَسُولَ الله عَنْ عَبَيْدَة بْنُ مُسَافِعِ عَنْ أَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَبِيدَة بْنُ مُسَافِعِ عَنْ أَبِي سَعِيدَ الْخُدُرِيِّ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَعْرُجُونِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْرَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْرِ بُونُ عَبِيدَة وَسَلَّمَ بَعْدِهُ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْئًا إِذْ أَكَبَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَطَعَنَهُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْرَالًا لَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْرَالِهُ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْئًا إِذْ أَكَبَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَطَعَنَهُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَعْرَامُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَعْوِدُ فَالْكُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَعْرَالُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَعْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ ا

قوله ﴿ نترها﴾ بنونوتا مثناة من فوق و راء مهملة فى النهاية النتر جذب فيه قوة وجفوة . قوله ﴿ فَأَكُبُ عليه ﴾ أى سقط عليه لينال شيأ بالاستعجال ولم يصبر ﴿ فطعنه ﴾ تأديبا ﴿ بعرجون ﴾ بضم عين عود أصفر فيه شمار يخ العذق £ 1/1/w

EVVE

كَانَ مَعَهُ فَصَاحَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَ فَاسْتَقِدْ قَالَ بَلْ عَفَوْتُ يَارَسُولَ اللهُ

#### ٢٢ ١٢ القود من اللطمة

أَخْبَرَنَا أَخْدُ بُنُ سُلَيْهَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبِيْرِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبْنُ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي أَبِ كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةَ فَلَطَمَهُ الْفَصَيدَ بْنَ جُبِيْرِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبْنُ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي أَبِ كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةَ فَلَطَمَهُ الْفَعَلَمُ الْفَعَلَى النَّبِيَّ صَلَّى الله فَا الْمَعْمَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَنْ وَجَلَّ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهَ عَنْ وَجَلَّ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهَ عَنَى اللهِ عَنْ وَجَلَّ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ مَنْ عَضَبَكَ النَّاسُ أَيُّ اللهُ مَنْ عَضَبَكَ النَّهُ لَا تَسَنُوا مَوْ تَانَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا خَفُودُ اللهَ عَنْ وَجَلَ اللهَ عَنْ وَجَلَ اللهَ عَنْ وَاللهَ اللهُ مَنْ غَضَبَكَ اسْتَغْفُرْ لَنَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا خَفُودُ اللهَ مَنْ غَضَبَكَ اسْتَغْفُرْ لَنَا

## ٢٤،٢٢ القود من الجبذة

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونِ قَالَ حَدَّتَنِي الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَلَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا نَقْعُدُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ كُنَّا نَقْعُدُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ كُنَّا نَقْعُدُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ كُنَّا مَعُهُ حَتَّى لَمَّا بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ أَدْرَكُهُ رَجُلٌ جَمِّدَ بِرَدَائِهِ فَاذَا قَامَ ثَوْمًا وَقُمْنَا مَعُهُ حَتَّى لَمَّا بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ أَدْرَكُهُ رَجُلٌ جَمِّدَ بِرَدَائِهِ

(فاستقد) أى فاطلب منى القود وخذه منى وقد جاء فى القصاص من نفسه أحاديث عديدة . قوله (فى أب كان له) أى للعباس (فصعدالمنبر) وفيه أن الامام يطلب العفو فى القود اذارأى فيه مصلحة (لاتسبوا) فيه أن السباب مؤذ فاذابدأ بالسب وعاد اليه شىء من الأذى بسببه فلاينبغى له أن يطلب فيه القود لأنه جاءه كالجزاء لعمله . قوله (فجند) في القاموس الجبذ الجذبوليس مقاوبه بل لغة صحيحة

مَنْ وَرَائِهِ وَكَانَ رِدَاوُهُ خَشِنًا فَحَمَّرَ رَقَبَتُهُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ أَحْمَلُ لِي عَلَى بَعيرَى هَذَنْ فَأَنَّكَ لَا يَحْمَلُ مِنْ مَالِكَ وَلَامِنْ مَالِ أَبِيكَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاوَأَسْتَغْفَرُ ٱللهَ لَا أَحْمَلُ لَكَ حَتَّى تُقيدَنِي مَّا جَبَذْتَ بِرَقَبَتِي فَقَالَ الْأَعْرَانَيُّ لَا وَاللَّهَ لَا أَقيدُكَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ تَلَاثَ مَرَّات كُلُّ ذٰلِكَ يَقُولُ لَاوَ اللهَ لَا أَقِيدُكَ فَلَمَّا سَمَعْنَاقُولَ الْأَعْرَالِيَّ أَقْبَلْنَا إِلَيْهِ سَرَاعًا فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَزَمْتَ عَلَى مَنْ سَمَعَ كَالَامى أَنْ لَا يَبْرَحَ مَقَامَهُ حَتَّى آذَنَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجُلُمنَ الْقَوْمِ يَافَلَانَ أَحْمَلُ لَهُ عَلَى بَعِيرِ شَعِيرًا وَعَلَى بَعِيرِ تَمْرًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ انْصَرِ فُوا

القصاص من السلاطين

أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هَشَامَ قَالَ حَـدَّتَنَا الْمُعيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَـدَّتَنَا أَبُو مَسْعُود سَعِيدُ بْنُ إِيَاسِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي فَرَاسِ أَنَّ عَمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ أَلله

كماوهمه الجوهري ﴿فُمرٌ ﴾ من التحمير أيجعلها حراء ﴿احمل لي ﴾ اعطني من الطعام وغيره ماأحمل عليهما وهذا من عادة جفاة الأعراب وخشونتهم وعدم تهـذيب أخلاقهم ﴿ لا ﴾ أى لا أحمل من مالى ﴿ وأستغفر الله ﴾ من أن أعتقد ذلك ﴿ لاأحمل لك حتى تقيدنى ﴾ من الاقادة ولعل المراد الاخبارأنه لايستحق أن يحمل له بلا أخذ القود منه والا فقدحمله بلاقود وفيه دلالة على شرع القودللجبذة ﴿ والله لاأقيدكها كما أنه أراد أنه لكمال كرمه يعفو البتة و فى أمثال هذه الأحاديث دليل على أنهلولاالمعجزات الاهذا الخلق لكفي شاهداً على النبوة والله تعالى أعلم ﴿عزمت﴾ أى أقسمت ﴿ أَن لا يبرح مقامه ﴾ أى لايترك مقامه بل يقوم مقامه كانه أراد اظهار ما أعطاه الله من شرح الصدر وسعة الخلق ليقتدوا به فىذلك بقدر وسعهم والله تعمالى أعلم. قوله ﴿ يقص من نفسه ﴾ من أقص الأمير فلاناً من فلان اذا

## ٢٦ ، ٢٥ السلطان يصاب على يده

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ مَالْتَهُ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتَ أَبَا جَهْمٍ بْنَ حُدَّيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاَحَّهُ رَجُلُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقَوْدُ يَارَسُولَ الله فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذَا وَكَذَا فَرَضُوا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ إِنِّنَ مَا لَيْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

#### ٢٧٠٢٦ القود بغير حديدة

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُو د قَالَ حَدَّثَنَا خَالَهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْد عَنْ أَنس أَنَّ يَهُو دِيًّا رَأَى عَلَى جَارِيَة أُوضًا حَا فَقَتَلَهَا بِحَجَر فَأْتِى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَبِهَا رَمَقُ فَقَالَ أَقَتَلَكَ فَلَانٌ فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسُه يَحْكَيْهَا أَنْ لَا فَقَالَ أَقْتَلَكَ فَلَانٌ فَأَشَارَ شُعْبَةُ

اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قوداً . قوله ﴿ فلاجه ﴾ بتشديد الجيم أى نازعه و خاصمه أو بتشديد الحاء المهملة قريب منه ﴿ لكم كذاوكذا ﴾ أى أعطيكم ذلك القدر في مقابلة القود

بَرَأْسِه يَحْكِيهَا أَنْ لَا قَالَ أَقَتَلَكَ فُلَانٌ فَأَشَارَشُهُ بَهُ بِرَأْسِه يَحْكِيهَا أَنْ نَعَمْ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ بِينَ حَجَرَيْنَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوخَالد عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ أُنِّ رَسُولَ اللهَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ بَعَثَ سَرِيَّةً الَى قَوْم مَنْ خَثْعَم فَاسْتَعْصَمُوا بِالسَّجُودِ فَقُتلُوا فَقَضَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَّ بنصف الْعَقْل وَقَالَ إِنَّى بَرِى مِنْ كُلِّ مُسْلِم مَعَ مُشْرِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألَّا لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا

V72 17 تأويل قوله عز وجل فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان

قَالَ الْخُرْثُ بْنُ مُسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرُو عَنْ مُجَاهِد عَن

EVAN

﴿ لاتراءى ناراهما ﴾ قال في النهاية أي يازم المسلم و يجب عليه أن يتباعد منزله عن منزل المشرك ولاينزك بالموضع الذي اذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر للمشرك اذا أوقدها في منزله ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم وانماكره مجاورة المشركين لأنهم لاعهدلهم و لاأمانوحث المسلمين على الهجرة والترائى تفاعل من الرؤية يقال تراءى القوم اذا رأى بعضهم بعضاً تراءى لمالشيء أى ظهر حتى رأيته واسناد الترائى الى النارين مجاز من قولهم دارى تنظر الى دار فلان تقابلها يقول ناراهما مختلفتان هذه تدعو الى الله وهذه تدعو الى الشيطان فكيف تتفقان والأصل في

قوله ﴿ فاستعصموا بالسجود ﴾ أي طلبوا لأنفسهم العصمة باظهار السجود ﴿ فقتلوا ﴾ على بناء المفعول بازدحام القتال ﴿ بنصف العقل ﴾ بعدعلمه باسلامهم وجعل لهم النصف لأنهم قدأعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهر انى الكفار فكانو اكمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره ف قطحصة جنايته من الدية ﴿ واني برى ﴾ أي مناعانته أو منادايته بعد هذا انقتل ﴿ أَلَالَاتُرَاءَى ناراهما ﴾ هو منالترائي وهو تفاعل من الرؤية ومنه قوله تعالى فلماتراءي الجمعان وكان أصله تتراءي بتاءين حذفت احداهما أي لاينبغي للمسلم أن

أَنْ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقَصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَّةُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ كُتبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى إِلْمَا قُولِهِ فَمَنْ عُفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءً فَاتِّبَاعٌ بِالْمُعْرُوفِ وَأَدَاءُ الَّيْهِ بِاحْسَانِ فَالْعَفُو أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَّةَ فِي الْعَمْد وَاتَّبَاعٌ بَعْرُوف يَقُولُ يَتَّبِعُ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ اليَّه بِاحْسَانِ وَيُؤَدِّيهُذَا بِاحْسَانِ ذَلْكَ تَخْفَيْفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً مَّا كُتبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِنَّكَا هُوَ الْقَصَاصُ لَيْسَ الدِّيةَ أُخْبِرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ حَفْصَ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرُو عَنْ مُجَاهِد قَالَ كُتبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْخُرُّ بِالْخُرِّ قَالَ كَانَ بَنُو إِسْرَائيلَ عَلَيْهُمُ الْقصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهُمُ الدِّيَةُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزُّوجَلَّ عَلَيْهُمُ الدِّيَّةَ فَجُعَلَهَا عَلَى هذه الأُمَّة تَخْفيفًا عَلَى مَا كَانَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ

#### الامر بالعفو عن القصاص

أُخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَ الرَّحْمٰن قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ وَهُو آبَن بكر بن 211 عَبْدَ الله الْمُزَنَّ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسَ قَالَ أَتِي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم في قصاص فَأْمَرَ فيه بالْعَفُو . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَالرَّحْمَن بن مَهْدى EVAE وَ بَهْ زِبْنَ أَسَدُ وَعَفَّانَ بِنَ مُسَلِّمَ قَالُوا حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهُ بِنَ بَكُرُ الْمُزَنَى قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بِنَ

تراءى تتراءي فحذف احدى التاءين تخفيفا

ينزل بقرب الكافر بحيث يقابل ناركل منهما نار صاحبه حتى كا أن ناركل منهما ترى نارصاحبه. قوله ﴿ يَتَبِعُ هَذَا ﴾ أي و لى المقتول الذي عفا يتبع القياتل و يطلب منه الدية بالمعروف أي بالوجه اللائق آن يطلب به ﴿ و يؤدىهذا ﴾ أى القاتل بأحسن وجه فان و لى المقتول قد أحسن اليه حيث ترك دمه

أَبِي مَيْمُونَةَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ مَا أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ فَيهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ فَيهِ بِالْعَفْوِ فَيهِ بِالْعَفْوِ

٣٠، ٢٩ هل يؤخذ من قاتل العمد الدية اذا عفا ولى المقتول عن القود

٣١،٣٠ عفو النساء عن الدم

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبَرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا الْوَلِيـدُ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ قَالَ حَدَّتَنِي حُصَيْنَ

EVAA

بالمــال فينبغى له أن يؤدى اليــه المــال بأحــسن وجه. قوله ﴿ فهو بخير النظرين ﴾ أى هو مخير بين النظرين يختار منهما مايشا. و يرى له خيراً ﴿ اما أن يقاد ﴾ أى لأجله القاتل ﴿ واما أن يفدى ﴾ على

قَالَ حَدَّ تَنِي أُبُوسَلَمَةَ حَ وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثُ قَالَحَدَّ تَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّ ثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ قَالَ حَدَّ تَنِي أُبُوسَلَمَةَ حَ وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّ تَنِي خُصَيْنَ أَنَّهُ سَمِّعَ أَبَا سَلَمَةً يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ وَعَلَى اللهُ قَتَلِينَ أَنْ يَنْحَجُزُوا الْأُولَ فَالْأُولَ وَانْ كَانَت أَمْرَأَةٌ

# ٣٢،٣١ باب من قتل بحجر أو سوط

2449

أَخْبَرَنَا هَلَالُ بْنُ الْعَلَاء بْنِ هَلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْهَانَ بْنُ عُلَالُ قَالَ مَسُلَيْهَانَ قَالَ أَسُلَيْهَانَ بْنُ عُلَالُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ مَنْ قُتِلَ فِي عَمِّياً أَوْ رَمِّياً تَكُونَ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقَلُهُ عَقْلُ كُافَةً عَقْلُ مَنْ قُتِلَ فِي عَمِّياً أَوْ رَمِّياً تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقَلُهُ عَقْلُ مَقْلُهُ عَقْلُ

(وعلى المقتتلين أن ينحجزوا) قال فى النهاية أى يكفوا عن القود وكل من ترك شيئاً فقد انحجز عنه والانحجاز مطاوع حجزه اذا منعه والمعنى أن لورثة القتيل أن يعفواعن دمه رجالهم ونساؤهم أيهم عفا وان كانت امرأة سقط القود واستحقوا الدية. وقوله (الأول فالأول) أى الأقرب فالأقرب (منقتل فى عميا أو رميا) قال فى النهاية العميا بالكسر والتشديد والقصر فعيلى من العمى كالرميا من الرمى والحضيضى من التحضيض وهى مصادر المعنى يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله

بنا. المفعول أى يعطى له الفدية. قوله ﴿ وعلى المقتنلين ﴾ بكسرالتاء الثانية أريد بهم أولياء القتيل والقاتل وسماهم مقتنلين لما ذكره الخطابى فقال يشبه أن يكون معنى المقتنلين ههنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال لأجل ذلك فجعلهم مقتنلين لما ذكرنا ﴿ أن ينحجزوا ﴾ أى يكفوا عن القود وكل من ترك شيئاً فقد انحجز عنه والانحجاز مطاوع حجزه اذا منعه أى ينبغى لو رثة المقتول العفو ﴿ الأول فالأول ﴾ أى الأقرب فالأفرب فاذا عفى منهم واحد وان كانت امرأة سقط القود وصار دية والله تعالى أعلم. قوله ﴿ في عميا ﴾ بكسر عين فتشديد ميم مقصور ومثله الرميا و زنا أى في حالة غير مبينة لايدرى فيمه القاتل ولا حال قتله أو في ترام جرى بينهم فوجد بينهم قتيل

خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَهَ دُيده فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله وَالْمَلَا ثَكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقَبِّلُ مِنْهُ صَرْفَى وَلاَ عَدْلَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر قَالَ حَدَّتَنَا مُعَمَّدُ بُنْ كَثير قَالَ حَدَّتَنَا مُنْ مَنْهُ صَرْفَى وَلاَ عَدْلَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر قَالَ حَدَّتَنَا مُنَا مُعَمَّدُ بْنُ كَثير قَالَ مَنْ حَدَّتَنَا مُلَيْهَانُ بْنُ كَثير عَنْ عَمْر و بْنِ دينَار عَنْ طَاوُس عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ مَعْدًا فَهُو قَوْد قَتَلَ فَعَمَّدًا فَهُو قَوْد قَتَلَ فَعَيْد وَبِينَهُ وَبَيْنَه فَعَلَيْه لَعْنَة الله وَاللَّا ثَكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ مَنْ أَوْ لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ مَنْ أَوْلَا عَدْلاً وَمَنْ قَالَ مَنْ اللهُ وَاللَّا عَدْلاً وَمَنْ قَالَ مَنْهُ وَاللَّا عَنْ الله وَاللَّا عَلْمَ الله وَاللَّا عَلْمَ اللَّهُ مَنْهُ مَنْ أَوْلَا عَنْه الله وَاللَّا عَلْمَ اللهُ عَلَى اللَّه وَاللَّاسِ الْجَمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ مَنْ أَلَا لَا لَهُ وَاللَّا عَنْهُ وَاللَّاسُ الْجَمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ وَاللَّا عَلْمَا لَا اللهُ مَا أَلْلَا عَلَا الله وَاللَّا عَلَا اللّه وَالْمَا عَلَا اللّه مِنْ الله مَنْ أَلُولُو اللَّه وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ أَلَالِهُ مَا لَا يَقْبَلُوا اللّهُ مَا أَلَالِهُ مَا أَلَا اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ لَعُنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَ

٣٣، ٣٢ كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قَتِيلُ الْخَطَأُ شُبِهِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قَتِيلُ الْخَطَأُ شُبِهِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قَتِيلُ الْخَطَأُ شَبِهِ الْعَمْد بِالسَّوْطِ أَو الْعَصَا مَائَةُ مَنَ الْإَبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا وَالْعَصَا مَائَةُ مَنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا وَالْعَصَا مَائَةُ مَنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا وَالْعَصَا مَائَةُ مَنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا وَالْعَصَا مَائَةُ مَنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا وَالْعَصَا مَائَةُ مَنَ اللهُ عَدَّيْنَا مُولِي قَالَ حَدَّيْنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّيْنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْوَبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْوِ مَا لَوْ الْعَصَا مَائِهُ فَلَا حَدَّيْنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّيْنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْوبَ عَنْ

FPV3

EVAI

(فقود يده) أى فحكم قتله قود نفسه وعبر باليد عن النفس مجازاً أى فهو قودجزا العمل يده الذى هو الفتل فأضيف القود الى اليد مجازا (فمن حال بينه) أى بين القاتل (وبينه) أى بين القود بمنع أوليا المفتول عن قتله بعد طلبهم ذلك لابطلب العفو منهم فانه جائز (فعليه لعنة الله) أى يستحق ذلك (لايقبل منه صرف) قيل توبة لما فيها من صرف الانسان نفسه من حالة المعصية الى حالة الطاعة (ولا عدل) أى فدا مأخوذ من التعادل وهو التساوى لأن فدا الاسير يساويه والمراد التغليظ والتشديد فيمن حال بين الحدود وأمثالها . قوله (في عمية) بكسر عين وتشديد ميم بعدها يا مشددة ومثلها رمية في الوزن والمعنى ما سبق . قوله (قيل الخطأ) أى دية قتيل الخطأ بتقدير مضاف (شبه العمد) الشبه كالمثل يجوز في كل منهما الكسر مع السكون وفتحتان وهو صفة الخطأ وقوله بالسوط

الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ مُرْسَلُ اللهَ عَلَى خالد الحذاء في كر الاختلاف على خالد الحذاء

أَخْبَرَنِي يَحْيَ بْنُ حَبِيبِ بْنُ عَرَبِي قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالد يَعْنَى الْحَذَّاءَ عَن الْقَاسِم أَبْن رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْن أُوس عَنْ عَبْد الله أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ أَلا وَإِنَّ قَتيلَ ٱلْخَطَأَ شبه الْعَمْد مَا كَانَ بِالسُّوط وَالْعَصَا مائَةٌ من اللابل أَرْبَعُونَ في بطُونها أَوْلاَدُها . حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنَكَامِلِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالد عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أُوسِ عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ أَلَا وَ إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأَ شُبِهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مَائَةٌ مِنَ الْابِل فيهَا أَرْبَعُونَ ثَنيَّةً إِلَى بَازِل عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلفَةً . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار عَن أَبْن أَبِي عَدى عَنْ خَالَدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أُوسَ أَنَّ رَسُولَ الله صَـلَّى الله عَلَيْه وَسَـلَّم قَالَ الآلا إِنَّ قَتيلَ الْخَطَأَ قَتيلَ السُّوط وَ الْعَصَا فيه مائَةٌ منَ الابل مُغَلَّظَةٌ أَرْبَعُونَ منْهَا في بُطُونِهَا أُوْلَادُهَا . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ نُنْ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ نُنَ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالد الْحَذَّاء عَن الْقَاسِم بْن رَبِيعَةَ عَن يَعْقُوبَ بْن أُوس عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

متعلق بقتيل الخطأ . قوله (ما كان بالسوط) بدل من الخطأ أو الأول بدل والثانى بدل من البدل وحاصل المعنى على الوجهين قتيل قتل كان بالسوط والعصا . قوله (الخطأ العمد) أى شبه العمدبتقدير مضاف (ثنية) ما دخلت فى السادسة (الى بازل عامها) متعلق بثنية وذلك فى ابتداء السنة التاسعة وليس بعده اسم بل يقال بازل عام و بازل عامين (خلفة) بفتح فكسرهى الناقة الحاملة الى نصف أجلها ثم هى عشار . قوله (مغلظة) أى دية مغلظة

أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ الْآ وَ إِنَّ كُلَّ قَتِيلِ خَطَّا EV9V أَلْعَمْدُ أَوْ شُبُّهُ ٱلْعَمْدُ قَتِيلُ السَّوْطُ وَالْعَصَا مَنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ عَبْدِ الله بْنِ بَزِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالدٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْن رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ أَبْنِ أُوسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَكًا قَدَمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ الْإَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأَ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا منهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونَهَا أُولَادُهَا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْن بَزيع قَالَ أَنْبَأَنَا يَزيدُ عَنْ EV9A خَالَد عَن الْقَاسِم بْن رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْن أُوسِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّتُهُ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْح قَالَ الْآ وَإِنَّ قَتَيلَ الْخَطَأُ الْعَمْد قَتيلَ السَّوْط وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بنُ **٤** ٧٩ ٩ مُنصُور قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنَ جَدْعَانَ سَمَعَهُ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ أَبْنِ عَمَرَ قَالَ قَامَ , سُولَ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَةَ عَلَى دَرَجَةِ الْـكَعْبَة فَحَمدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ الْآ انْ قَتيلَ الْعَمْدُ الْخَطَأُ بِالسَّوْطُ وَالْعَصَا شَبْهُ الْعَمْدُ فيهِ مَائَةٌ مِنَ الْابِلِ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلْفَةٌ في بطونها أو لادها . أخبر نا محمَّد بن المُثنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سَهُلُ بن يوسفَ قَالَ حَدَّثَنَا حَميد عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الْخَطَأُ شبهُ الْعَمد يَعنى بالْعَصَا وَ السُّوطَ مَا نَةٌ مِنَ الْابِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونَهَا أَوْلاَدُهَا . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِن سُلَّمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن هرونَ قَالَ أَنْبَأَنَا مَحْمَدٌ بن رَاشد عَنْ سُأَيْمَانَ بن مُوسَى عَنْ عَمْرو بن شعيب

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ خَطَا فَديتَهُ مَائَةٌ مَنَ الْابِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونِ وَثَلَاثُونَ حَقَّةً وَعَشَرَةٌ بَنِي لَبُون ذُكُور قَالَ وَكَانَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَاتَةَ دينَار أَوعْدَلَهَا منَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْابلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتُهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ منْ قيمَتُهَا عَلَى نَحُو الزَّمَان مَا كَانَ فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَابَيْنَ الْأَرْبَعِائَةَ دِينَارِ إِلَى ثَمَانَمَا نَهُ دِينَارِ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مَا تَتَى بَقَرَة وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاة أَلْفَى شَاة وَقَضَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاتْ بَيْنَ وَرَثَة الْقَتيل عَلَى فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَللْعَصَبَة وَقَضَى رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ يَعْقَلَ عَلَى ٱلْمَرْأَة عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلاَير ثُونَ منهُ شَيْئًا إِلَّا مَافَضَلَ عَنْ وَرَثَتَهَا وَإِنْ قُتَلَتْ فَعَقْلُهَا بِينَ وَرَثَتَهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلُهَا

#### ٢٥ ، ٢٥ ذكر اسنان دية الخطا

أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ سَعِيد بْنِ مَسْرُوق قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيّا بْنَ أَبِى زَائِكَةَ عَنْ حَجَّاجٍ ٢٠٨٤ عَنْ زَيْد بْن جَبِير عَنْ خَشْف بْنِ مَالِكَ قَالَ سَمَعْتُ أَبْنَ مَسْعُود يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللهِ

قوله ﴿ ثلاثون بنت مخاص﴾ هى التى أتى عليها الحول وبنت لبون التى أتى عليها حولان والحقة بكسر الحاء وتشديد القاف هى التى دخلت فى الرابعة قال الخطابى هذا الحديث لا أعرف أحداً من الفقهاء قال به ﴿ رَفِع ﴾ أى زاد وهذا أن أهل الابل تؤخذ منهم الأبل بقيمتها في ذلك الزمان وأما أهل القرى فعليهم

صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ دِيَةَ الْخَطَأَ عَشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعَشْرِينَ أَبْنَ مَخَاضٍ ذُكُورًا وَعَشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعَشْرِينَ أَبْنَ مَخَاضٍ ذُكُورًا وَعَشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعَشْرِينَ اللهِ نَ وَعَشْرِينَ جَذَعَةً وَعَشْرِينَ حَقَّةً

#### ٣٦ ، ٣٥ ذكر الدية من الورق

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَاذَ بِن هَانِي ۚ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَدَّدُ بِنُ مُسْلَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ مُسْلَمِ عَمْرُو بَنُ دَينَارِ حَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَادُ بِنُ هَانِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ مُسْلَمِ عَنْ عَمْرُو بَنِ دَينَارِ عَنْ عَمْرَ مَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَتَلَ رَجُلَ رَجُلًا عَلَى عَهْدَ رَسُولِ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَعَيْدُ وَسَلّمَ فَعَدَ رَسُولِ اللّهَ مَنْ عَمْرَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ دَيتَهُ اثْنَى عَشَر أَلْفًا وَذَكَرَ قَوْلَهُ إِلاّ مَعْنَاهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَيَا النّبَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ دَيتَهُ اثْنَى عَشَر أَلْفًا وَذَكَرَ قَوْلَهُ إِلّا مَنْ فَعَلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنَ عَشَر اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَضَى بَاثَنَى عَشَرَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَضَى بَاثُنَى عَشَر أَلْفًا يَعْنَى فِي الدّيةِ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَضَى بَاثُنَى عَشَرَ أَلْفًا يَعْنَى فِي الدّيةِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَضَى بَاثُنَى عَشَرَ أَلْفًا يَعْنَى فِي الدّيةِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَضَى بَاثُنَى عَشَرَ أَلْفًا يَعْنَى فِي الدّيةِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَضَى بَاثُنَى عَشَرَ أَلْفًا يَعْنَى فِي الدّيةِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَضَى بَاثُنَى عَشَر أَلْفًا يَعْنَى فِي الدّيةِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَضَى بَاثُونَ عُرَادٍ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَشَر اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَشَر اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢٧٠٣٦ عقل المرأة

أَخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن عَيَّاشُ عَن ابن جَرَيْجُ عَنْ

٤٨٠٥

مقدار معين من النقد يؤخذ عنهم في مقابلة الابل. قوله ﴿ وعشرين ابن مخاض ذكور ﴾ في شرح السنة عدل الشافعي عن هذا الى ايجاب عشرين بني لبون ذكور لأن خشف بن مالك مجهول لا يعرف الا بهذا الحديث و روى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودى قتيل خيبر مائة من ابل الصدقة وليس في أسنان ابل الصدقة ابن مخاض أنما فيها ابن لبون عند عدم بنت المخاض . وقال أبو عبد الرحمن في الكبرى الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج به ﴿ وعشرين جذعة ﴾ بفتحتين . قوله ﴿ اثني عشر ألفا ﴾ هذا يؤيد القول أن النقد كان مختلفا بحسب الأوقات فان قيمة الابل مختلفة بحسب الأوقات والله تعالى أعلم وذكر قوله ﴿ الا أن أغناهم الله ﴾ قال في الكبير والاطراف وابن ماجه بلفظ ذلك وقوله وما نقموا الا أن

عَمْرُو بْنِ شُعْيِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْلُ الْمُرَاةِ مَثْلُ عَقْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْلُ الْمُرَاةِ مَثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثَّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا مَثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثَّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا

٣٨ ، ٣٧ كم دية الكافر

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ مُحَدَّ بْنِ رَاشِد عَنْ سُلَيْاَنَ بْنِ مُوسَى ٤٨٠٦ وَذَكَرَكَلَمَةٌ مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله صَلَّ الله عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَمْرُو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْهَ وَهُم الله عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبِ الله عَمْرُو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْهُ وَهُبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْد عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولً الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَقْلُ الْكَافِرِ نَصْفُ عَقْلُ الْكَافِرِ نَصْفُ عَقْلُ الْكُونِ نَصْفُ عَقْلُ الْكُافِرِ نَصْفُ عَقْلُ الْكُونِ نَصْفُ عَقْلُ الْكُونِ نَصْفُ عَقْلُ الْكُونِ نَصْفُ عَقْلَ الْكُونِ نَصْفُ عَقْلُ الْكُونِ نَصْفُ عَقْلُ الْكُونِ نَصْفُ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولً الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَقْلُ الْكَافِرِ نَصْفُ عَقْلُ الْكُونِ نَصْفُ عَقْلُ الْكُونِ نَصْفُ عَقْلُ الْكُونِ نَصْفُ عَقْلُ الْكُونِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَقْلُ الْكُونِ فَالَا أَنْهُ مِنَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولً الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَقْلُ الْكُونِ فَالْكُونِ فَاللّالَةُ مَلْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله وَاللَّهُ عَلْمُ الله وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْ

#### ۲۹،۳۸ دیة المکاتب

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ الْمُبَارَكِ عَن يَحْيَى عَن الْحَدَّمَ الْحَدَّمَ الْمُعَلِيْ وَسَلَّمَ فَى الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِية عَكْرِ مَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِية الْحُرِّ عَلَى الله عَن يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْحَمْدِ الله عَن يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْحَدِيدِ الله عَن يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْحَدَى . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ

أغناهم الله . والمراد أن الله أغناهم بشرع الدية فأخذوها . قوله ﴿ حتى يبلغ الثلث من ديتها ﴾ يعنى أن المراد تساوى الرجل فى الدية فيما كان الى ثلث الدية فاذا تجاو زت الثلث و بلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل. قوله ﴿ بدية الحر ﴾ متعاقبة ضى ظاهره أنه حر بقدر ما أدى سيار واية على قدر ما عتق منه وهو مخالف لظاهر حديث عبد الله بن عمرو أنه عبد ما بقى عليه درهم والهقها ، أخذوا بذلك الحديث وتركوا هذا اما لان الرق فيه هو الاصل فلايثبت خلافه الابدليل غير معارض أو علموا بنسخ هذا الحديث

الطَّائْفَيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثيرِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ نَبِيَّ الله صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فَى الْمُكَاتَبِ أَنْ يُودَى بِقَدْرِ مَاعَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْخُرِّ . حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ أَبْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عكر مَهَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَضَى رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يُودَى بِقَدْرِ مَاأَدِّي مِنْ مُكَاتَبَته دَيَةَ الْخُرِّ وَمَابِقَى دَيَةَ الْعَبْد . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنُ النَّقَاش قَالَ حَدَّثْنَا يَزِيدُ يَعْنَى أَبْنَ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ خَلَاسٍ عَنْ عَلَى ۗ وَعَنْ أَيُوْبَ عَنْ عَكْرِمَةً عَن أَبْن عَبَّاس عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الْمُكَاتَبُ يَعْتَقُ بِقَدْر مَاأَدَّى وَيُقَامُ عَلَيْه الْحَدُ بِقَدْرِ مَاعَتَقَ مِنْهُ وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَاعَتَقَ مِنْهُ . أَخْ بَرَنَا الْقَاسِمُ بِنَ زَكَرِيّا بِن دينَارِ قَالَ حَدْثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمْرُ وِ الْأَشْعَثَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُزَيْدُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَةً وَعَنْ يَحْيَى أَبْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنَ عَبَّاسِ أَنَّ مُكَاتَبًا قَتُلَ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَمَرَ أَنْ يُودى مَاأَدّى ديةَ الْحُرِّ وَمَالًا ديةَ الْمُلُوك

٤٠ ، ٢٩ باب دية جنين المراة

أَخْبَرُنَا يَعْقُوبُ بِنَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِبْرَاهِيمُ بِنَ يُونْسَ بِنِ مُحَمَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بِنَ مُوسَى

4113

والله تعالى أعلم قال الخطابي أجمع عوام العلماء على أن المكاتب عبد مابقى عليه درهم فى جنايته والجناية عليه ولم يذهب الى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا الا ابراهيم النخعى وقد روى فى ذلك أيضا شىء عن على بن أبى طالب واذا صح الحديث وجب القول به اذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه . قوله ﴿ أن يودى ﴾ على بناء المفعول من الدية ﴿ دية الحر ﴾ بالنصب على أنه مصدر للنوع

قَالَ حَدَثَنَا يُوسَفُ بْنُ صَهَيْبِ عَنْ عَبْد أَلله بْن بِرِيدَةَ عَنْ أَبِيه أَنَّ أَمْرَأَةً حَذَفَت أَمْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ فَجْعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدَهَا خَمْسِينَ شَاةً وَنَهَى يَوْمَتْذ عَن الْخَذْف أُرْسَلُهُ أَبُو نَعِيمٍ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنْ صَهَيب 2113 قَالَ حَدَّ تَنِي عَبْدُ الله بْنُ بُرِيدَةً أَنَّ أَمْرَأَةً خَذَفَت أَمْرَأَةً فَأَسْقَطَت الْمُخَذُوفَةُ فَرُفعَ ذَلكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُعَلَ عَقْلَ وَلَدَهَا خَمْسَمَائَةً مِنَ الْغُرِّ وَنَهَى يَوْمَعُذ عَن الْخَذْف قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنَ هَذَا وَهُمْ وَيَنْبَغَى أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَائَةً مِنَ الْغُرِّ وَقَدْ رُوىَ النَّهِيُ عَنِ الْخَذْفِ عَنْ عَبْدِ أَللَّهُ بِن بُرِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ أَللَّهُ بِن مُغَفَّل . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا كَهُمَسُ عَنْ عَبْد أَلله بْن بُرِيدَةَ عَنْ عَبْد أَلله بْن مُغَفَّل أَنَّهُ رَأَى رَجْ يَخْذَفُ فَقَالَ لَا تَخْذَفْ فَانَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ يَكُرَهُ الْخَذْفَ شَكَّ كَهْمَسُ . أَخْرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرُو عَنْ طَاوُس أَنَّ عَمَرَ أَسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْجَنينِ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكَ قَضَى رَسُولُ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي الْجَنين غُرَّةً قَالَ طَاوُسٌ إِنَّ الْفَرَسَ غُرَّةً • أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن شهَاب عَن أَبْن المسيب عن أبي هريرة قالَ قضى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جَنبن أَمْرَأَة منْ بني لحيانَ سَقَطَ مَيَّنَا بِغُرَّة عَبْد أَوْ أَمَة ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّة تُوفِيَّتْ فَقَضَى رَسُولُ الله

> قوله ﴿حذفت﴾ أىرمتها والذال معجمة وفى الحاء الاهمال والاعجام ذكره السيوطى فى حاشية أبى داود ﴿ وعن الحذف﴾ رمى الحصاة . قوله ﴿غرة﴾ أى مملوكا عبدا أو أمة و رأى طاوس أن الفرس يقوم مقام ذلك والله تعالى أعلم . قه له ﴿ التى قضى عليها ﴾ هى المتعدية على التى أسقطت الجنين فانها المقضى

EAIA

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثُهَا لِبَنِهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتُهَا . أَخْبَرَنَا أَجْمَدُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ اُقْتَلَتَ اَمْرَأَتَانَ مَنْ هُذَيْلُ فَرَمَتَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسَعَيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ اُقْتَلَتَ اَمْرَأَتَانَ مَنْ هُذَيْلُ فَرَمَتَ إِلَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دَيَةَ جَنِينَهَا غُرَّةٌ عَبْدُ أَوْ وَلِيدَةٌ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دَيَةَ جَنِينَهَا غُرَّةٌ عَبْدُ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيةَ الْمُرْبَعِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ دَيَةً جَنِينَهَا غُرَّةً عَلَى عَاقلَتُهَا وَوَرَّتُهَا وَلَدَهَا وَمْنَ مَعْهُمْ فَقَالَ حَلَى بُن مَالِك بْنِ النَّابِعَة وَقَضَى بِدِيةَ الْمُرْبُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَالُ وَلَا الْعَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالُ وَلَا اللهُ عَلَى عَالَمَ اللهُ عَلَى عَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى عَالَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

2119

عليها . قوله ﴿ بحجر ﴾ ولعلهارمت بحجر وعمو دجيعا ﴿ غرة عبداً ووليدة ﴾ المشهور تنوين غرة و مابعده بدل منه أو بيان له و روى بعضهم بالاضافة وأوللتقسيم لاللشك فان كلا من العبد والامة يقال له الغرة اذ الغرة اسم للانسان المملوك و يطلق على معان أخر أيضا ﴿ وقضى بدية المرأة ﴾ المقتولة ﴿ على عاقلتها ﴾ أى عاقلة القاتلة وهذا مبنى على أن القتل كان شبه العمد وليس بعمد كما تدل عليه هذه الرواية نعم الروايات متعارضة ففي بعضها جاء القصاص ويمكن التوفيق بأنه قضى بالقصاص ثم وقع الصلح والتراضى على الدية وفيه أن دية العمد على القاتل لا العاقلة الا أن يقال انهم تحملوا عنها برضاهم فتأمل والله تعالى أعلم ﴿ و و رثها ﴾ بتشديد الراء والظاهر أن الضمير للقاتل بنا، على أنها ماتت بعد ذلك أيضا ﴿ ولا استهل ﴾ أى ولا صاح عند الولادة ليعرف به أنه مات بعد أن كان حيا ﴿ يطل ﴾ هو الما مضارع بضم الياء المثناة وتشديد اللام أى يهدر ويلغى أو ماض بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام من البطلان ﴿ من أجل سجعه ﴾ أى قال له ذلك لاجل سجعه قال الخطابي لم بعمه بمجرد السجع بل من البطلان ﴿ من أجل سجعه ﴾ أى قال له ذلك لاجل سجعه قال الخطابي لم بعمه بمجرد السجع بل من البطلان ﴿ من أجل سجعه ﴾ أى قال فه ذلك لاجل سجعه قال الخطابي لم بعمه بمجرد السجع بل من البطلان الها والا فالسجع في موضع الحق جاء كثيرا قلت والظاهر أن ماجا، جاء بلا قصد ترقق القلوب ليميلوا اليها والا فالسجع في موضع الحق جاء كثيرا قلت والظاهر أن ماجا، جاء بلا قصد

عَن أَبْن شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عَبْد الرَّحْن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أُمْرَاتَيَنْ منْ هُذَيْل في زَمَان رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى فَطَرَحَتْ جَنينَهَا فَقَضَى فيه رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُرَّة عَبْد أَوْ وَليدَة . قَالَ الْحَرْثُ بْنُ مسكين قرَاءَةً عَلَيْه وَأَنَا أَسْمَعُ عَن 5 A Y . أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمَّهِ بِغُرَّة عَبْدِ أَوْ وَليدَة فَقَالَ النَّي قَضَى عَلَيْهُ كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لَاشَرِبَ وَلَا أَكُلَ وَلَا اسْتَهَلَ ۚ وَلَا نَطَقَ فَتُلُ ذَلْكَ يَطُلَ ۚ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ هٰذَا مِنَ الْكُلَّانِ . أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ مُحَمَّد بْنِ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ وَهُوَ 1713 أَنْ تَمِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيْدِ بْنِ نَضَيْلَةَ عَن الْمُغْيِرَة بْنَشْعَبَةً أَنَّ ٱمْرَأَةً ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُود فُسْطَاط فَقَتَلَتْهَا وَهِيَحُبْلَي فَأَنَّى فَيهَا النَّبَّي صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَة الْقَاتِلَة بِالدِّيَة وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةً فَقَالَ عَصَبَتُهَا أدى مَنْ لَاطَعَمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَأَسْتَهَلُ فَمْثُلُ هٰذَا يُطَلُّ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أسَجْع كَسَجْع الْأَعْرَاب

والقصد اليه غير لائق مطلقا والله تعالى أعلم . قوله ﴿عن عبيد بن نضيلة ﴾ بالتصغير فيهما ويقال ابن نضلة بالتكبير بفتح نون فسكون ضاد معجمة . قوله ﴿أدى ﴾ صيغة المتكلم من الدية ﴿ولا صاح ﴾ أى عند الولادة ﴿فاستهل ﴾ أى فيقال أنه استهل ولا بد من تقدير مثل ذلك والاستهلال هو الصياح عند الولادة فلا يصح أن يعطف عليه بالفاء فليتأمل والله تعالى أعلم

٤١ ٠٤٠ صفة شبه العمد وعلى من دية الاجنة وشبه العمدوذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر إبراهم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة

EATT

الله على رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لَمَا فِي بَطْنِهَا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لَمَا فِي بَطْنِهَا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنَغْرَمُ دِيةَ مَنْ لَا أَكُلُ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَسْتَهَلُ فَمثلُ ذلكَ

يُطَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجْعَ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ فَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيةَ

أُخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بِنَ بَشَارٍ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَن مَنْصُورِ عَن إبراهيم

عَنْ عَبَيْدِ بِنِ نَضَيْلَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ بِنِ شَعْبَةً أَنَّ ضَرَّ تَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى بِعَمُود

فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَقَضَى رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَّةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَقَضَى

لَـا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ فَقَالَ الْأَعْرَابِي تَغَرَّمُنِي مَنْ لَا أَكُلْ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَ فَمْثُلُ

ذَلكَ يُطَلُّ فَقَالَ سَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِليَّةِ وَقَضَى لَمَا فِي بَطْنَهَا بِغُرَّةً . أَخْبَرَنَا عَلَيْ بَنُ سَعِيد أَبْنَ مَسْرُوقَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بِنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَيْد

أَنْ نَضَيْلَةَ عَنَ الْمُغِيرَة بْن شَعْبَةَ قَالَ ضَرَبَت أَمْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ ضَرَّتُهَا بِعَمُود الْفُسْطَاط

فَقَتَلَتُهَا وَكَانَ بِالْمَقْتُولَةِ حَمْلٌ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَة الْقَاتلة بالدِّية

2778

SAYS

وَلَمَا فِي بَطْنَهَا بِغُرَّة ، أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنَ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ شَعْبَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْد بْن نَضَيْلَةَ عَن الْمُغيرَة بْن شُعْبَة أَنَّ أُمْرَأَتَيْنِ كَأَنتَا تَحْتَ رَجُلِ مِنْ هُذَيْل فَرَمَت إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى بِعَمُود فُسْطَاط فَأَسْقَطَت فَاخْتَصَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالُوا كَيْفَ نَدَى مَنْ لَاصَاحَ وَلَا أَسْتَهَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكُلْ فَقَالَ النَّي صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقلَةِ الْمَرْأَةِ . أَخْبَرَنَا تَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ 277 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور قَالَ سَمعْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَيْد بن نَضَيْلَةَ عَن الْمُغيرَة بْن شَعْبَةَ أَنَّ رَجُلًا مَنْ هُذَيْلِ كَانَ لَهُ أُمْرَأْتَانَ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاط فَأَسْقَطَتْ فَقيلَ أَرَأَيْتَ مَنْ لَا أَكُلْ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَأَسْتَهَلَّ فَقَالَ أَسَجْع كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ فَقَضَى فيه رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِغُرَّة عَبْد أَوْ أَمَة وَجُعلَتْ عَلَى عَاقلَة الْمَرْأَة أَرْسَلَهُ الْأَعْمَشُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافع قَالَ حَدُّثَنَا مُصْعَبُ قَالَ حَدَّثَنَا VYAB عَن الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ضَرَبَت أَمْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِحَجَر وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا فَحَدَلَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ مَافى بَطْنَهَا غَرَّةً وَجَعَلَ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتُهَا فَقَالُوا نَغَرَّمُ مَنْ لَاشَرِبَ وَلَا أَكُلْ وَلَا أَسْتَهَلَّ فَمَثْلُ ذَلِكَ يُطَلَّ فَقَالَ أَسَجْعَ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ هُوَ مَا اقُولَ لَكُمْ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ وعَنْ أَسْبَاطَ عَنْ سِمَاكُ عَنْ عَكْرِمَةَ AYAS عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَتِ أَمْرَأْتَانَ جَارَتَانَ كَانَ بَيْنَهُمَا صَخَبُ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى بِحَجَر

فَأْسُقَطْتُ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيْتًا وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَضَى عَلَى الْعَاقلَةِ الدِّيةَ فَقَالَ عَمْهَا إِنَّهَ قَدْ أَسْقَطْتُ يَارَسُولَ الله غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ فَقَالَ أَبُو الْقَاتلَة إِنَّهُ كَاذَبْ إِنَّهُ وَالله مَا اسْتَهَلَ وَلاَ شَرَبَ وَلاَ أَكُلْ فَمْلُهُ يُطَلُّ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجُع كَسَجُع لِلْجَاهليَّة وَكَهَانَتِها وَلاَ شَربَ وَلاَ أَكُلْ فَمْلُهُ يُطَلُّ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَسَجُع كَسَجُع لِلْجَاهليَّة وَكَهَانَتِها إِنَّ فِي الصَّبِيِّ عُرَّةً قَالَ الْبَنْ عَبْل كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَة وَ الْأُخْرَى أَمَّ غَطيفَ . أَخْبَرَنَى الْعَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْبِي جُرِيع قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيَرُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْن عُقُولَةً وَلاَ يَعْلُ لَوْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْن عُقُولَةً وَلاَ يَعْلُ لَوْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْن عُقُولَةً وَلاَ يَعَلْ لُولِيدُ الْقَالَ مَا الْوَلِيدُ الْفَالَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْن عُقُولَةً وَلاَ يَعَلْ لَوْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَا الْعَرْو بُن عُمْرُو بْنُ عُمْرُو بْنُ عُمْرُو بْنُ عُمْرُو بْنُ عُمْرُو بْنُ عُمْرُو بْنُ عُمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرُو بْنُ عُمْرُو بْنُ عَمْرُو بْنُ عَمْرُو بْنُ عُمْرُو بْنُ عَلْلَ قَالَ وَالَ قَالَ وَالُولَ لَا اللهَ عَلَيْهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ وَالْ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ وَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْهِ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْدٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْهِ عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ وَالْ وَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا قَالَ وَلُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَى ا

FYAS

﴿ قال ابن عباس كانت احداهما مليكة والأخرى أمغطيف ﴾ المعروف أمعفيف بنت مسروح زوج حمل بن مالك كذا في مبهمات الخطيب وأسدالغابة ولم يذكر في الصحابيات من اسمها أم غطيف

قوله ﴿ والاخرى أمغطيف ﴾ قال السيوطى المعروف أمعفيف بنت مسر وح زوج حمل بن مالك كذا في مبهمات الخطيب وأسد الغابة ولم يذكر في الصحابيات من اسمها أم عطيف بالعين المهملة وقد يقال أم عفيف بنت مسر و حالهذلية زوج حمل بن مالك الهذلي تقدم ذكرها في مليكة شم ذكر أم غطيف في الغين المعجمة وقال هي أم غطيف الهذلية في أم عفيف في العين المهملة وقال في مليكة أنها بنت عويم الهذلية وقيل بنت عويم بغير راء وتكنى أم عفيف وقيل غطيف والاول المعتمد والثاني وقع في كلام أبي عمر فهو تصحيف . وهذا يدل على أن مليكة هي التي في كنيتها اختلاف أنها أم عفيف أوأم غطيف وهذا بعيد وانما الحلاف في كنية الاخرى وأيضا قولد والثاني وقع في كلام أبي عمر بعيد فقد جاء عن ابن عباس أنها أم غطيف كما في النسائي وذكر القسطلاني في الديات و في رواية البيه في وأبي نعيم في المعرفة عن ابن عباس أن المرأة الاخرى أم غطيف وذكر أن الذي في مسند أحمد والطبراني أن الرامية أم عفيف والله تعالى أعلم . قوله ﴿ لمولى ﴾ أي لمعتق بالفتح ﴿ أن يتولى مسلما ﴾ أي يتخذ مسلما أم عفيف والله تعالى أعلم . قوله و يقول مولاي فلان ﴿ بغير اذنه ﴾ أي بغير اذن مولاه وهذا القيد أخر غير معتقه بالكسر مولى له و يقول مولاي فلان ﴿ بغير اذنه ﴾ أي بغير اذن مولاه وهذا القيد

وَسَلَّمَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلَ ذَلْكَ فَهُو صَامِنْ . أَخْبَرَنِي مَحَمُودُ بِنُ خَالِدَ قَالَ حَدَّ ثَنَا الْحَلَمْ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلَ ذَلْكَ فَهُو صَامِنْ . أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بِنُ خَالِد قَالَ حَدَّ ثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِثْلُهُ سَوَاءً اللهُ عَنْ جَدَّةِ مِثْلُهُ سَوَاءً اللهُ عَنْ جَدَّ عَنْ جَدِّهِ مَثْلَهُ سَوَاءً اللهُ عَنْ جَدَّ عَنْ جَدِّهُ مِثْلُهُ مَا اللهُ عَنْ جَدَّ عَنْ جَدِّهُ مِثْلُهُ مَا وَاللهُ عَنْ جَدَّ عَنْ جَدِّهُ مَثْلُهُ مَا وَاللهُ عَنْ جَدَّ عَنْ جَدَّ عَنْ جَدَّ عَنْ جَدَّ عَنْ جَدِّهُ مِثْلُهُ مُولِ عَنْ جَدْ أَحد بجريرة غيره

أَخْبَرَى هُرُونُ بُنُ عَبْدالله قَالَ أَتَيْتُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَعَ أَبِي فَقَالَ مَنْ هَذَا ايَاد بْنَ لَقيط عَنْ أَبِي رِمْنَة قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَعَ أَبِي فَقَالَ مَنْ هَذَا مَعَكَ قَالَ أَبْنِي أَشْهُ بِهِ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَا يَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ . أَخْبَرَنَا مُحُودُ بْنُ عَلَلانَ قَالَ حَدَّتَنَا بِشْرَ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَتْ عَنِ الْأَسُودِ بِنِ هَلال عَنْ تَعْلَبَة بْنِ زَهْدَمَ الْيُرْبُوعِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَغْطُبُ فَي أَنْاسَمِنَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهَيَقُ بَصُوتِه أَلا لَا يَجْنِي نَفْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَهَيَقُ بِصُوتِه أَلا لَا يَجْنِي نَفْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَهَيَقُ بِصُوتِه أَلا لَا يَجْنِي نَفْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَهَيَقُ بِصُوتِه أَلا لَا يَجْنِي نَفْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَهَيَقُ بِصُوتِه أَلا لَا يَجْنِي نَفْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَهَيَقُ بِصُوتِه أَلا لَا يَعْنَى نَفْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَهَيَقُ بِصُوتِه أَلا لَا يَعْنَى عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَهَيْف بَصُوتِه أَلا لَا يَعْنَى عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَهَيَقُ بَعُ مُنْ عَنْ شُولَالَه عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَقَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَقَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَقَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْه وَلَا أَنْ اللهُ عَلْهُ وَلَاء وَلَا أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْه وَلَا أَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَلَا أَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا أَنْ اللهُ عَلْه وَلَا أَنْ اللهُ عَلَى الله عَنْ اللهُ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله وَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله وَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَنْ اللهُ عَلَى الله وَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

لزيادة النقبيح والا فلايجوز ذلك مع الاذن أيضا و لايخفى ما فى هذه الرواية من الاختصار المخللكن الروايات الاخرمينة للمراد. قوله (من تطبب) أى تكلف فى الطبوه و لا يعلمه فهو ضامن لما أتلفه بطبه قوله (أشهد به أى أشهد بكونه ابنى (أما انك الح) أى جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعداه الى غيره ولعل المراد الاثيم والا فالدية متعدية و يحتمل أن يخص الجناية بالعمد والمراد أنه لا يقتل الاالقاتل لاغيره كما كان عليه أمر الجاهلية فهو اخبار ببطلان أمر الجاهلية و يؤيده الحديث الآتى والله تعالى أعلم

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَـلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَا تَجْنَى نَفْسُ عَلَى أُخْرَى . أُخْبَرِنَا مُمُودُ بِنْ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُودَاوِدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَتُ بِنْ أَبِي الشَّعْتَاء قَالَ سَمَعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ هَلَال يُحَدِّثُ عَنْ رَجُل مِنْ بنِي تَعْلَبَةَ بن يَربُوعَ أَنَّ نَاسًا مَنْ بَنِي تَعْلَبَةً أَتُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ الله هؤُلَاء بَنُو تَعْلَبَةً بْن يَرِبُوعَ قَتَلُوا فُلَانًا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْنَى نَفْسُ عَلَى أُخْرَى . أَخْبَرَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوعَتَّاب قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَتُ بْنِ سَلِيمِ عَنِ الْأَسُود بْنِ هَلَالِ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي تَعْلَبَهَ بِن يَرْبُوعَ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي تَعْلَبَةَ أَصَابُوا رَجُلًا مِنْ أَصْحَاب النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ ٱلله هُ وَلَا ، بَنُو تُعَلَّبَةً قَتَلَتْ فَلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجنى نَفْسَ عَلَى أَخْرَى قَالَ شُـعْبَةً أَى لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بأَحَد وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةَ عَنِ الْأَشْعَتِ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي تَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّلُمَ وَهُوَ يَتَكُلُّمُ فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ الله هُؤَلَاء بَنُو تَعْلَبَةَ بْن يَرْبُوعَ الَّذينَ أَصَابُوا فُلَانًا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱلله عَلْيه وَسَلَّمَ لَا يَعنى لَا تَجنى نَفْسُ عَلَى نَفْس . أَخْبَرَنَا هَنَّادُ أَبْنُ السَّرِيِّ في حَديثه عَنْ أَنِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَتْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجْلِ مِنْ بَنِي رَبُوعَ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ ٱللهَصَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُكُلِّمُ النَّاسَ فَقَامَ اليَّه نَاسَ فَقَالُوا يَارَسُولَ ٱلله هُ وَلَاء بِنُوفُلُانِ ٱلَّذِينِ قَتَلُوا فُلَاناً فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا تَجْنى نَفْسُ عَلَى

5440

2743

2747

171

أُخْرَى . أُخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَصْـلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ وَهُوَ الْحُكَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَبْنُ زِيَاد بْنِ أَبِي الْجَعْد عَنْ جَامَعِ بْنِ شَدَّاد عَنْ طَارِق الْمُحَارِبِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَوُلاَ ، بَنُو ثَعْلَبَةَ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلْاَنَا فِي الْجَاهِلَيَّة نَحُذْ لَنَا بِثَأْرِنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بِيَاضَ إِبْطَيْهُ وَهُو يَقُولُ لَا تَجْنِي أُمْ عَلَى وَلَد مَرَّتَيْنِ

#### ١٤٠٤٢ العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست

أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ ابْرَاهِيمَ بْنِ مُحَدَّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَائِذَ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْمُ بْنُ حُمَدِ قَالَ الْبَالَةُ الْمُنْ الْعَلَاءُ وَهُو ابْنُ الْحُرِثُ عَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْعَلاَءُ وَهُو ابْنُ الْحُرِثُ عَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْعَنْ الْعَوْرَاءِ السَّادَّة لَمَكَانَهَا إِذَا طُمسَتْ بِثُلُثُ دِيتِهَا وَفِي صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فَي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّة لَمَكَانَهَا إِذَا طُمسَتْ بِثُلُثُ دِيتِهَا وَفِي اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ بَثُلُثُ دِيتَهَا وَفِي السِّنَ السَّوْدَاء اذَا نُزعَتْ بثُلُثُ دِيتَهَا

## عقل الأسنان عقل الأسنان

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادُ عَنْ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بِن شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ كَلَا عَبَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى الْأَسْنَانِ خَمْسُ مِنَ الْأَبِلِ. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بِنَ مَنْصُورِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى الْأَسْنَانِ خَمْسُ مِنَ الْأَبِلِ. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بِنَ مَنْصُورِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنَ أَبِي عَرُو بِهَ عَنْ مَطَرَ عَنْ عَمْرِو بْنَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنَ أَبِي عَرُو بِهَ عَنْ مَطَرِ عَنْ عَمْرو بْنَ شَعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْسًا خَمْسًا فَعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْسًا خَمْسًا

قوله ﴿السادة لمكانها﴾ بتشديد الدال أى الباقية الثابتة في مكانها أى لم تخرج من الحدقة فبقيت في الظاهر على ما كانت و لم يذهب جمال الوجه لكن ذهب ابصارها والله تعالى أعلم. قوله ﴿خمساً خمساً ﴾ منصوب

# عع، 20 باب عقل الأصابع

أُخْبِرَنَا أَبُو الْأَشْعَثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَد عَنْ سَعيد عَنْ قَتَادَةً عَنْ مَسْرُوق بن اوس عَن 4313 أبي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو ENEE أَبْنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ غَالبِ النَّمَّارِ عَنْ مَسْرُوق بن أُوس عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ قَالَ الأصَابعُ سَوَاءٌ عَشْرًا . أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا حَفْضٌ وَهُوَ أَبْنُ عَبْدالرَّحْمٰن الْبَلْخَيْعَنْ 2120 سَعيد عَنْ غَالب الثَّكَارِ عَنْ حَمَيْد بْن هلاَل عَنْ مَسْرُوق بْن أَوْس عَنْ أَبِّي مُوسَى قَالَ قَضَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءُ عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الْابِل . أُخْبَرَنَا 2127 الْحُسَينَ بْنَ مَنْصُورَ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدَالله بْنَ نَمْيَرُ قَالَ حَدَّنَنَا يَحَى بْنَ سَعيد عَنْ سَعيد بْن ٱلْمُسَيَّبِ أَنَّهُ لَكَ أُوجِدَ ٱلكَتَابُ النَّى عَنْدَ آل عَمْرُو بْنَحَرْمُ الَّذِيذَكُرُوا أَنَّرَسُولَالله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ وَجَدُوا فيه وَفيهَا هُنَالكَ منَ الْأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا . أَخْبَرَنَا ENEV عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ هٰذه وَهٰنه سَوَاء يَعْنى الخنصرَ وَالْابْهَامَ . أَخْبَرَنَا أَصْرُ بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيعِ قَالَ حَدَّنَنَا شَعْبَةُ عَن 2121

على التمييزأي متساوية منحيث وجوب خمس من الابل في الدية. قوله ﴿الاصابع عشر عشر﴾ أي دية الاصابع عشر عشر﴾ أعدية الاصابع عشر جعلت سواء وان كانت مختلفة المعاني والمنافع قصدا للضبط وكذا الاسنان ولو اعتبرت

قَتَادَةَ عَنْ عَكْرِ مَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ فَهَذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءَ الْإِجْاَمُ وَالْخِنْصَرُ . أُخْبِرَنَا عَمْرُ وَ اللهِ عَالَ حَدَّقَنَا عَنْ عَكْرِ مَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ الْأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ عَشْرٌ . أُخْبَرَنَا إِسْمعيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّقَنَا خَالُهُ بْنُ الْحُرِثُ قَالَ ٢٠٥٠ عَشْرُ وَقَالَ لَمَا اللهُ عَشْرٌ عَشْرٌ عَشْرٌ . أُخْبَرَنَا إِسْمعيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّقَنَا خَالُهُ بْنُ الْمُعلِمُ عَشْرٌ وَقَالَ لَمَا الْعَنْ عَمْرو بْنُ شُعَيْبِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّقَنَا عَرْدُ قَالَ لَكَ اللهُ عَنْ عَمْرو قَالَ لَمَا اللهُ عَشْرٌ عَشْرٌ عَشْرٌ . أَخْبَرَنِي المُعلِمُ عَنْ عَبْدُ الله بْنَعْمُ وَقَالَ لَمَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَشْرٌ عَشْرٌ عَشْرٌ . أَخْبَرَنِي المُعلِمُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ قَالَ فِى خُطْبَتِهِ وَهُ الْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ قَالَ فِى خُطْبَتِهُ وَهُو الْمُ اللهُ عَلَى ال

## 030 73 المواضح

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ بْنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِمُ عَنْ عَمْدُو قَالَ لَخَالَ الْحَرَثِ قَالَ حَدَّثَنَا كُسَيْنَ الْمُعَلِمُ عَنْ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرُو قَالَ لَكَ الْفَتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ مَكَةً قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَفِي الْمُوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ خَمْسٌ عَمْسُ

٤٧،٤٦ ذكر حديث عمروبن حزم في العقول واختلاف الناقلين له

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ ٢٥٨٤

المنفعة لاختلف الأمر اختلافاً شديداً . قوله ﴿ وَفَى المُواضِح ﴾ جمع موضحة وهي الشجة التي توضح العظم أى تظهره والشجة الجراحة وانمــا تسمى شجة اذا كانت فى الوجه والرأس والمراد فى كل واحدة من أَبْن دَاوَدَ قَالَ حَدَّثَني الزَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن مُحَمَّد بْن عَمْرُو بْن حَزْم عَنْ أَبِيه عَنجَدَه أَنّ رَسُولَ اُللَّهَ صَلَّى اُللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ الَى أَهْلِ الْهَنَ كَتَاباً فيه الْفَرَائضُ وَالسَّنَنُ وَالدِّياَتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرُو بْنَحَرْمْ فَقُرْ ئَتْ عَلَى أَهْلِ الْنَمَنَ هٰذِهِ نُسْخَتُهَا : مِنْ مُحَمَّدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ۚ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنَعَبْدُ كُلَّال وَنُعَمْ بْنَعَبْدُ كُلَّالُوَ الْخُرِثُ بْنَعَبْدُ كُلَّالُ قَيْلُذَى رُعَيْن وَمُعَافَرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ فِي كَتَابِهِ أَنَّ مَنِ ٱعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيْنَـة فَانَهُ قَوَدَ إِلَّا يَرْضَى أُوْلِيَاءُ الْمُقْتُولُ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيةَ مائَةً منَ الْابل وَ فِي الْأَنْفِ اذاَ اوَّ عبَ جَدْعُهُ الدِّيةُ وَفِي اللِّسَانِ الَّدِيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الدِّيةُ وَفِي الدِّيةُ وَ فَى الْعَيْنَيْنِ الدِّنَةُ وَ فَى الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِنْصْفُ الدِّنَّةِ وَ فَى الْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ الدِّنَّةَ وَ فَى الْجَائَفَة ثُلُثُ الدِّيةَ وَفِي الْمُنْقَلَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْابِلِ وَفِي كُلِّ أَصْبُعُ مِنْأَصَابِعِ الْيَدَ وَالرَّجْلِعَشْرَ منَ الْأَبِلُ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ منَ الْأَبِلِ وَفِي الْمُوضِحَة خَمْسٌ مر . َ الْأَبِلُ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرَأَةُ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَنْفُ دِينَارِ خَالَفَ۔ مُحَمَّدُ بن بَكَّار بن بلال . أخبرنا الهيثم بن

2102

﴿ مناعتبط مؤمناً ﴾ بالعين المهملة أى قتله بلاجناية كانت منه و لاجريرة توجب قتله ﴿ فانه قود ﴾ أى فان القاتل يقاد به و يقتل ﴿ و في الأنف اذا أوعب جدعه ﴾ أى قطع جميعه

الموضحة خمس قالوا والتي فيها خمس من الابل ماكان في الرأس والوجه وأما في غيرهما فحكومة عدل. قوله (أن من اعتبط الخ) يقال عبطت النافة اذا ذبحتها من غير مرض أى من قتله بلاجناية ولا جريرة (فانه قود) أى فان القاتل يقتل به و يقاد (إذا أوعب جدعه) أى قطع جميعه (الدية) أى الكاملة في الآدمى كله (وفى البيضتين) أى الحصيتين (وفى المأمومة) أى فى الشجة التي تصل الى أم الدماغ وهى جلمة فوق الدماغ (وفى الجائفة) أى الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أوجوف البطن (وفى المنقلة) هي شجة يخرج منها صغار العظم و ينقل عن أماكنها وقيل هي التي تنقل العظم أى تكسره

مَرُوانَ بن الْهَيْمُ بن عَمْرَانَ الْعَنسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بكَّار بن بلاّل قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانَ بْنُ أَرْقَمَ قَالَ حَدَّثَني الزَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدُبْنِ عَمْرُو بْن حَرْم عَنْ أبيه عَنْ جَدِّه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْمَنَ بَكَتَابِ فيه الْفَرَائض وَالسَّنَنَ وَالدِّيَاتَ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرُو بِن حَرْم فَقُرىءَ عَلَى أَهْلِ الْمَــَن هَٰذَه نُسْخَتُهُ فَذَكَّرَ مثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَة نَصْفُ الدِّيَّة وَفِي الْيَـد الْوَاحِدَة نَصْفُ الدِّيَّة وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَة نَصْفُ الدِّيَة قَالَ أَبُوعَبْد الرَّحْن وَهَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَأَللهُ أَعْلَمُ وَسَلَّمَانُ أَبْنُ أَرْقَمَ مَثْرُوكُ الْحَديث وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَديثَ يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ مُرْسَلًا . أَخْبَرَنَا EAOO أَحْمَدُ بِنَ عَمْرُو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنَ يَزِيدَ عَن أَبْن شَهَابِ قَالَ قَرَأْتُ كَتَابَ رَسُولِ أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ الَّذِي كَتَبَ لعَمْرُو بن حَزْم حِينَ بَعَثُهُ عَلَى نَجْرَ انَ وَكَانَ الْكَتَابُ عَنْدَ أَبِي بَكْرِ بْن حَرْم فَكَتَبَ رَسُولُ الله صَلَّى أللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَقُودِ وَكَتَبَ في النَّفْس مائة من الابل نَحْوَهُ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن عَبْد الْوَاحِد قَالَ حَدَّثَنَا مَرُوان مُوْ مِرَا اللَّهُ مُكَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ أَبْنُ عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ جَاءَنِي أَبُو بَكُر أَبْنَ حَرْمَ بِكُتَابٍ فِي رُقْعَة مِنْ أَدَمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا بَيَانُ مِنَ الله وَرَسُولِه يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعُقُودِ فَتَلَا مِنْهَا آيَات ثُمَّ قَالَ في النَّفْس مائَةٌ مِنَ الْابل وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَد خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي الْمَا أُمُومَة ثُلُثُ الدِّية

وَفِي الْجَائَفَة ثَاثُ الدِّيَة وَفِي الْمُنَقِّلَة خَمْسَ عَثْمَرَة فَريضَةٌ وَفِي ٱلْاصَابِع عَشْرَ عَشْرَ وَ فَى ٱلْأَسْنَانَ خَمْسَ خَمْسَ وَ فَى ٱلْمُوضِحِـة خَمْسَ . قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مَسْكَينِ قَرَاءَةً عَلَيْهُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَن أَبْنِ الْقَاسِمِ قَلَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْد الله بْنِ أَبِي بَكُر بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَمْرو بْن حَرْمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْكَتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَمْرُو بن حَرْم في الْعُقُولِ إِنَّ فِي الَّاهُسِ مَا نَهُ مِنَ الْابِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعَى جَدْعًا مَا نَهُ مِنَ الْابِل وَ فِي الْمَا أُمُومَة ثُاكُ النَّهُ سِ وَفِي الْجَائَفَة مِثْلُهَا وَفِي الْيَدَ خَمْسُونَ وَفِي الْعَيْن خَمْسُونَ وَفِي الرَّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي كُلِّ اصْبَعِ مَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مَن ٱلْابل وَفِي السِّنَّ خَمْسُ وَفِي الْمُوضَحَة خَمْسُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلَمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِأَنُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ ٱلله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالك أَنَّ أَعْرَ ابيًّا أَتَى بَابَ رَسُول الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خُصَاصَةَ الْبَابِ فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ فَتُوَخَّاهُ بَحَديدَة أَوْ عُود ليَفْقَأُ عَيْنَهُ فَلَتَّا أَنْ بَصُرَ أَنْقَمَعَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن شِهَابٍ أَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ في باَبِ رَسُولِ اللهِ

ENOV

ENON

2109

# ﴿ خصاصة الباب﴾ بخاء معجمة وصادين مهملتين أى فرجته ﴿ انقمع ﴾ أى رد بصره و رجع

قوله ﴿فَالْتَقَمْ عَيْنُهُ مِن خَصَاصَةُ البَابِ﴾ الخصاصة ضبط بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملتين الفرجة والمعنى جعل فرجة الباب محاذى عينه كا نهالقمة لها ﴿فِصِرِ به﴾ بضم الصاد ﴿فتوخاه﴾ أى طلبه ﴿ليفقاُ﴾ كيمنع آخره همزة أى ليشق﴿ انقمع ﴾ أى ردبصره و رجع. قوله ﴿من جحر ﴾ بتقديم الجيم المضمومة على الحاء

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْرَى يَحُكُ بِهَا رَأْسُهُ فَلَسَّارَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ عَلَمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ نِى لَطَعَنْتُ بِهِ فِى عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الإذن مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

٤٨،٤٧ باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَا مُعَادُ بْنُ هَشَامُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ النَّصْرِ بْنِ أَنْسَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ مَهِيكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ كَثَلَّ بُعْرُ الْفَصَاصَ . أَخْبَرَاا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ بَعَيْرِ إِذْن خَذَفْتُهُ فَقَقَاتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ بَعَيْرِ إِذْن خَذَفْتُهُ فَقَقَاتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ بَعَيْرِ إِذْن خَذَفْتُهُ فَقَقَاتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ بَعْيْرِ إِذْن خَذَفْتُهُ فَقَقَاتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ بَعْيْر إِذْن خَذَفْتُهُ فَقَقَاتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَرْجُع قَالَ مَرَّةً أَخْرَى جُنَاحٌ مَ أَخْبَرَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَعَبِ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ اللهَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَنْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَاهُ مِنْ يَسَلّمُ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُورِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُولِعُ الْفَلْامُ اللهُ عَنْ مَنْ وَانَ عَلَيْكُ مَا مُؤْمِلُ مَنْ وَانَ عَلَيْكُمْ أَلُو اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى مَرُوانَ فَأَلْ مَا وَانَ عَلَيْكُ مَا الْمَالِعُ فَتَمَا لَعْتَرَبَّهُ فَلَا كَانَ مَا فَلَا مَا فَا لَا مَا فَرَانَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

المهملة الساكنة أى من ثقب (بمدرى) بكسر ميم وسكون دال مهملة مقصورشى. يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط يسرح به الشعر (تنظرنى) أى ترانى . قوله (فلا دية له ولا قصاص) لكن لا يصدق الذى فعل فى ذلك الا بشهود . قوله (فدرأه) بهمزة أى دفعه (فلم يرجع) من المرور بل استمرمارا (ماضربته أنما ضربت الشيطان) أى ماضربته وهو ابن أخى ولكن ضربته

إِنَّ الشَّيْطَانَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَي صَلَّاةً فَأَنَّهُ فَأَنَّهُ فَأَنَّهُ شَيْطَانَ فَي صَلَّاةً فَأَنَّهُ فَأَنَّهُ فَأَنَّهُ شَيْطَانَ فَي صَلَّاةً فَأَنَّهُ فَأَنَّهُ فَأَنَّهُ شَيْطَانَ

ماجاء فى كتاب القصاص من المجتبى مما ليس فى السنن تأويل قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها

4774

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ لَفْظًا قَالَ أَبْنَأَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ قَالَ الْمُنْ عَبَّسِ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرِ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلُهُ أَنْ أَنْ عَبَّسِ عَنْ هَا تَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جَهِزَاؤُهُ جَهْمَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخُهَا شَيْءُ وَعَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَمَّا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بِالحَقِّ قَالَ نَزَلَتْ فَى أَهْلِ الشِّرْكِ . أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَالَدُ بْنُ الْحُرث قَالَ حَدَّثَنَا عَالَدُ بْنُ الْحُرث قَالَ حَدَّثَنَا عَالَدُ بْنُ الْحُرث قَالَ حَدَّثَنَا عَاللهُ فَقَالَ نَزَلَتْ فَى أَنْ الْحُرث قَالَ حَدَّثَنَا عَلَادُ بْنُ الْحُرث قَالَ حَدَّثَنَا عَالِدُ بْنُ الْحُرث قَالَ حَدَّثَنَا عَلَا لَكُوفَة فَى هٰذِهِ الآية وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَرَحَلْتُ إِلَى أَبْنَ عَبَّسُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَزَلَتْ فَى أَخْرِمَا أَنْ فَلَا كَتُكُونَ النَّفُولُ الْمُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَرَحَلْتُ إِلَى أَبْنَ عَبَّسُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَزَلَتْ فَى آلَى أَنْ بُرَعِيْ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ الْكُوفَة فَى هٰذِهِ الآية وَمَا نَسْخَهَا شَى مُنْ أَي بَرَقَ عَنْ سَعِيد بْنِ جَبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِانْ عَبَاسٍ هَلْ لَمَنْ قَتَلَ مُؤُمنا وَمَا لَعَرْفِى الْقَاسِمُ بْنُ أَي بَرَقَ عَنْ سَعِيد بْنِ جَبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِانِ عَبَاسٍ هَلْ لَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا وَمَا لَعَرْفِى الْقَاسِمُ بْنُ أَي بَرَقَ عَنْ سَعِيد بْنِ جَبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لَانُ عَبَاسٍ هَلْ لَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا وَمَا لَقَالِهُ عَنْ الْمَاسِمُ اللّهُ لَوْلُ الْمَالِمُ الْمَاسِمُ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنَا الْمُعَلِّمُ الللّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُقَالِمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُ

2772

2190

وهو شيطان فلا يرد أنه لا يصح نفى الحقيقة فلا يصح أن يقول ماضر بتـه الا أن يكون كذبا . قوله (فقال لم ينسخها بشيء الخ) قد سبق تحقيق هذا الحديث فى كتاب تحريم الدم

مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَة قَالَ لَا وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتَى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قَالَ هٰذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتُهَا آيَةٌ مَدَنيَّةٌ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجُزَاؤُهُ جَهَنَّم . أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَـدَّتُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّار الدُّهنِيُّ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْد أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس سَئلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَآمِنَ وَعَملَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ سَمْعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَجِيءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًّا يَقُولُ سَـلْ هَـذَا فيمَ قَتَلَنى ثُمَّ قَالَ وَالله لَقَدْ أَنْزَلَهَا وَمَا نَسَخَهَا . أَخْ بَرَنَا إِسْحَقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلِ قَالَ VPA3 حَـدُّتُنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبَيْد الله بن أَنَّى بَكُر قَالَ سَمَعْتُ أَنْسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حَ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبِـدالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَـعبَةُ عَنْ عَبَيْدَ اللَّهُ بِنَ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَنَسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَبَائرُ الشِّرْكُ بِاللَّهُ وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ وَقَتْ لُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ . أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحيم قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنَشُمَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا فَرَاسٌ قَالَ سَمَعْتُ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدَالله بْ عَمْرُو عَز النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَبَائِرُ الْاشْرَاكُ بِالله وَعَقُوقُ الْوَالدَيْن وَقَتْلُ النَّفْس وَالْمَيْنُ الْغَمُوسُ . أَخْبَرَنَا عَبْدَالرَّحْن بن مُحَمَّدَ بن سَلَام قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ عَن ١٩٩٤ الْفُضَيْلِ بْن غَرْوَ انَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ

﴿ وَالْمِينَ الْغُمُوسَ ﴾ هي الـكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره سميت غمو ساً لأنها تغمس في الاثم والنار وفعول للبالغة

لَا يَنْ الْعَبْدُ حِينَ يَنْ فَي وَهُو مُؤْمِنُ وَلَا يَشْرَبُ الْخَرْ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنَ وَلَا يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنَ وَلَا يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنَ وَلَا يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنَ وَلَا يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنَ وَلَا يَقْتُلُ وَهُو مُؤْمِنَ

# ٢٦ كتاب قطع السارق

١ تعظيم السرقة

EAVI

(ولاينتهبنه) هي الغارة والسلب (ذات شرف) أي قيمة وقدر و رفعة (يرفع الناس اليها أبصارهم) أي ينظرون اليها و يستشرفونها

قوله ﴿ لا يرنى العبدحين يزنى وهو مؤمن ﴾ هذا وأمثاله حمله العلماء على التغليظ وعلى كمال الايمان وقيل المراد بالايمان الحياء لكونه شعبة من الايمان فالمعنى لا يزنى الزانى وهو يستحي من الله تعالى وقيل المراد بالمؤمن ذو الأمن من العذاب وقيل النفى بمعنى النهى أى لا ينبغى للزانى أن يزنى والحال أنه مؤمن فان مقتضى الايمان أن لا يقع فى مثل هذه الفاحشة والله تعالى أعلم

#### كتاب قطع السارق

قوله ﴿ وَلا يُنتَهِبُ نَهِبَهُ ﴾ النهب الاخذ على وجه العلانية والقهر والنهبة بالفتح مصدر و بالضم المال

وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ عُثْمَانَ عَرِ . ۚ إِلَى حَمْزَةَ عَن الأعْمَش عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَقَالَ أَحْمَدُ في حَديثه قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ لَا يَرْنَى الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ أُخْبَرْنَا مُحَدَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ أَبُوعَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَاللَّهُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي زِيَادَ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَايْزِنِي الَّزَانِي حـينَ يَزْنِي وَهُوَ مُوْمِنُ وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَبْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَذَكَّرَ رَابِعَةً فَنَسيتُهَا فَاذَا فَعَلَ ذَلِكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ فَانْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عَبدالله بن الْمُبَارَكُ الْمُخَرَّمَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَوَانْبَأَنَا أَحْدُبِنُ حَرْبَعَنَاي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَلَلُهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ

> ﴿ خلع ربقة الاسلاممن عنقه ﴾ الربقة في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهافاستعارها للاسلام يعنى مايشدا لمسلمبه نفسه منعرى الاسلام أىحدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه ﴿ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده و يسرق الحبل فتقطع يده ﴾ قال النووى

> المنهوب والتوصيف بالشرف باعتبار متعلقها الذى هوالمال والنوصيف برفع أبصار الناس لبيان قسوة قلب فاعلها وقلة رحمته وحيائه . قوله .﴿ ثُم التوبة معروضة ﴾ أى منالله تعالى على المؤمن مفتوح بابها أى فاذا تاب تاب الله عليه ﴿ بعد ﴾ أى الى وقتنا هذا . قوله ﴿ خلع ربقة الاسلام ﴾ الربقة فى الأصل عروة في حبل يجعل في عنق البهيمة أو يدها والمراد ههنا تشبيه الاسلام بها كا نه طوق في عنق المسلم لازم به لزوم الربقة فاذا باشر بعض هذه الأفعال فكا نه خلع هذا الطوق من عنقه . قوله ﴿ يسرق البيضة ﴾

EAVY

#### ٢ باب امتحان السارق بالضرب والحبس

EAVE

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا بَقَيَّهُ بْنُ الْوَلِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنِي أَزْهُرُ بْنُ عَبْدِ الله الْحُرَازِيْ عَنِ النَّعْمَانُ بْنَ بَشِيرَ أَنَّهُ رَفَعَ الَيْه نَفُرُ مِنَ الْكَلَاعِيِّنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَزْهُرُ بْنُ عَبْدِ الله الْحُرَازِيْ عَنِ النَّعْمَانُ بَهِ النَّهُمْ فَأَتُوهُ فَقَالُوا خَلَيْتَ سَبِيلَ هَوُلاً عَلَيْ الله عَوْلاً عَلَيْ الله عَلَيْهُمْ فَأَتُوهُ فَقَالُوا خَلَيْتَ سَبِيلَ هَوُلاَ عَلَيْ الله عَرَّابُ مَا الله مَنَاعَكُمْ فَانَ الْحَرَبُ الله مَتَعَانَ وَلا ضَرْب فَقَالَ النَّعْمَانُ مَاشَئْتُمْ إِنْ شَئْتُمْ أَضْرِ بْهُمْ فَانْ أَخْرَجَ الله مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ وَإِلاَّ أَخَذَتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلُهُ قَالُوا هَذَا حُكُمُكَ قَالَ هَذَا حُكُمُ الله عَزَّوَجَلَ وَرَسُولِه فَذَاكَ وَإِلاَّ أَخَذُتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَا عَبْدَ الرَّحْمِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَ وَسَلَى الله عَرَّوَجَلَ وَرَسُولِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ . أَخْبَرَنَا عَبْدَ الرَّحْمَ بْنُ مُحَمَّد بْنِ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَ كَوْلُوا مَنْ الله عَلَيْ وَسَلَمَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَ بْنُ مُكَا قَالَ هَذَا حَدُي سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَ الله عَلَيْ وَسَلَمَ . أَخْبَرَنَا عَبْدَ الرَّحْمَ بْنُ مُكَالله عَنْ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَ

EAVO

قال جماعة المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة كل واحد منهما له قيمة ظاهرة وليس هذا السياق موضع استعالها بل بلاغة الكلام تأباه لأنه لايذم فى العادة من خاطر بيده فى شي له قدر وانما يذم من خاطر بها فيما لاقدر له فهو موضع تقليل لا تكثير والصواب أن المراد التنبيه على عظم ماخسر وهى يده فى مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار فانه يشا.ك البيضة والحبل فى الحقارة أو أراد جنس البيض وجنس الحبال أو أنه اذا سرق البيضة فلم يقطع جر ذلك الى سرقة ماهو أكثر منها فقطع فكانت سرقة البيضة هى سبب قطعه أو أرن المراد أنه قد يسرق البيضة البيضة فالمينة المراد أنه قد يسرق البيضة الميضة الميضة المينة البيضة المينات المراد أنه قد يسرق البيضة المينات المينات المراد أنه قد يسرق البيضة المينات المينات المينات المراد أنه قد يسرق البيضة المينات الم

أى بيضة الدجاجة وهذا تقليل لمسروقه بالنظر الى يده المقطوعة فيه كا أنه كالبيضة والحبل بما لاقيمة له وقيل المراد أنه يسرق قدر البيضة والحبل أو لا تم يحترى، الى أن يقطع يده وقيل المراد بالبيضة بيضة الحديد و بالحبل حبل السفينة وكل واحد منهما له قيمة و لا يخفى أنه لا يناسبسوق الحديث فانه مسوق التحقير مسروقه و تعظيم عقوبته والله تعالى أعلم قوله ( من الكلاعيين ) نسبة الى ذى كلاع بفتح كاف وخفة لام قبيلة من اليمن ( فجسهم ) الحبس للتهمة جائز وقدجاء عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه حبس رجلا فى تهمة كاسيجى، ( أخذت من ظهور كم ) أى قصاصا و نقل عن أبى داود فى بعض نسخ السنن أنه قال انما أرهبهم بهذا القول أى لاأحب الضرب الابعد الاعتراف قلت كنى به أنه لا يحل ضربهم فانه لوجاز لجاز ضربكم أيضاً قصاصا والله تعالى أعلم

أَخْبَرَنِي أَبْنَ الْمُبَارَكَ عَنْ مَعْمَر عَنْ بَهْزِ بْن حَكيم عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةً . أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ سَعيد بن مَسْرُوق قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن المحكمة عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَبَّسَ نَاسًا فِي تُهْمَة . أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ سَعيد بن مَسْرُوق قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن الْمُبَارَكُ عَنْ مَعْمَر عَنْ بَهْزِبْن حَكيم عَنْ أَبيه عَنْ جَدِّه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حَبِسَ رَجُلًا فِي تَهْمَة ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ

#### تلقبن السارق

أَخْبِرَنَا سُوَيْدُ بِنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ الْمُبَارَكُ عَنْ حَمَّاد بِن سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقَ VVA3 أَنْ عَبْدِ أَللَّهُ بِنَ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْمُنْذَرِ مَوْ لَى أَبِي ذَرَّ عَنْ أَبِي أَمْيَةً الْمُخْزُومِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى بِلَصَّ أَعْتَرَفَ اعْتَرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى قَالَ أَذْهَبُوا بِهِ فَأَقْطَعُوهُ ثُمَّ جِينُوا بِهِ فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاؤُا بِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ أَسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ اليَّه فَقَالَ أَسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ اليَّه قَالَ ٱللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْه

> والحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة لاقطعاً جائزاً شرعا وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب فقال على ظاهر اللفظ

> قوله ﴿ مَا اَخَالُكُ ﴾ بكسر الهمزة هو الشائع المشهور بين الجمهور والفتح لغة بعض و ان كان هو القياس لكو نه صيغة المتكلم من خال كحاف بمعنى ظن قيل أراد صلى الله تعالى عليه وسلم تلقين الرجوع عنالاعتراف وللامام ذلك في السارق اذا اعترف كما يشير اليه ترجمة المصنف ومن لايقول به يقول لعله ظن بالمعترف غفلة عن معنى السرقة وأحكامها أولانه استبعد اعترافه بذلك لأنه ماوجدمعهمتاع واستدل بهمن يقول لابد في السرقة من تعدد الاقرار ﴿ فقال لهقل الح ﴾ لعل المرادالاستغفار والتوبة منسائر الذنوب أولعله قال ذلك ليعزم على عدم العود الى مثله فلا دليل لمن قال الحدود ليست كفارات لأهلها مع ثبوت كونها كفارات بالأحاديث الصحاح التي كادت تبلغ حدالتو اتركيفوالاستغفار مما أمر بهالني صلى الله تعالى عليه وسلم فقال استغفر لذنبك وقد قال تعالى لقد تاب الله على النبي لمعان ومصالح ذكروا في محله فمثله

٤ الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن ياتى به الامام وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفو ان بن أمية فيه

ENVA

أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّ ثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعيد عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَظَاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ فَوَانَ أَبَا وَهُبِ أَفَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينَا بِهِ فَقَالَ أَبَا وَهُبِ أَفَلًا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينَا بِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ فَقَالَ أَبَا وَهُبِ أَفَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينَا بِهِ فَقَالَ أَبَا وَهُبِ أَفَلًا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينَا بِهِ

PVAS

فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَمَ . أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ حَنْبَلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ عَنْ طَارِق بْنِ عَلَيه وَسَلَمَ فَالله وَهُ مَنَ عَنْ صَفُولَ بْنِ أَمَيَّةُ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُودَةً فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَمَ فَأَمَرَ مَنْ مَعْ فَقَالَ يَارَسُولَ الله قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَلُولًا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتَيْنِي بِهِ يَا أَبًا وَهُبِ

5 A A +

فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنَ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَانُ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّتَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ ثَوْبًا فَأَتِي بِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ ثَوْبًا فَأَتِي بِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ ثَوْبًا فَأَتِي بِهِ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَارَسُولَ اللهِ هُولَهُ قَالَ فَهَلَّا قَبْلَ الآنَ

لايصلح دليلا على بقاءذنب السرقة والله تعالى أعلم . قوله ﴿ فأمر بقطعه ﴾ قيل أى بعد اقراره بالسرقة قلت وهو الوارد والافيحتمل أن يقال أنه بعد قيام البينة ﴿ قد تجاو زت عنه ﴾ وقد جاء أنه قال أبيعه منه أو أهبه له يريد أن يجعل الرداء ملكا له فيرتفع مسمى السرقة فما قبل صلى الله تعالى عليه وسلم شيئاً من ذلك وقال ﴿ أفلا كان الح ﴾ أى لو تركته قبل احضاره عندى لنفعه ذلك وأما بعدذلك فالحق

#### ٥ مايكون حرزا ومالا يكون

2111 أُخْبَرَنِي هَلَالُ بْنُ الْعَلَاء قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ قَالَ حَدَّثَنَا زَهَيْرَ قَالَ حَدْثَنَا عَبدالملك هُوَ أَنْ أَى بَشِيرِ قَالَ حَدَّ ثَنِي عَكْرِ مَهُ عَنْ صَفُوانَ بِن أُمَيَّةَ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى ثُمَّ لَفُ ردَاءً لَهُ مَن بُرْد فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسه فَنَامَ فَأَتَاهُ اصْ فَأَسْتَلَّهُ مَن تَحْت رَأْسه فَأَخَذَهُ فَأَتَى به النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا سَرَقَ رِدَائِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّمَ أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَا بِهِ فَأُ تُطَعَا يَدَهُ قَالَ صَفْوَانُ مَا كُنْتُ أَريدُ أَنْ تَقْطَعَ يَدُهُ في ردَائي فَقَالَ لَهُ فَلُوْ مَاقَبْلَ هَذَا خَالَفَهُ أَشْعَتُ بْنُسُوَّار . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنَ هَشَام يَعْنَى أَبْنَ أبي خيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ يَعْنِي أَبْنَ الْعَلَاء الْكُوفِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ عَنْ عَكْرِ مَةَ عَن أَنْ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ صَفْوَانُ نَائمًا فِي الْمَسجد وَ رِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسُرِقَ فَقَامَ وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجَلَ فَأَدْرَكُهُ فَأَخَذَهُ فَجَاءَبِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ قَالَصَفْوَانُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فيه رَجُلُ قَالَ هَلَّا كَانَ هٰذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينَا بِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَشْعَ ضَعيف . أَخْبَرَني أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْن حَكيم قَالَ حَدْثَنَا عَمْرُو عن اسباطِ عن سماكِ عن حَمَيْد بْن أَخْت صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْن أَمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِد عَلَى خَميصَة لي تُمَنَّهَا ثَلَاثُونَ دَرْهُمَّا فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخْتَلَسَهَا منِّي فَأَخْذَ الرَّجُلُ فَأَتَّى بِهُ النَّبِيُّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

للشرع لالك والله تعالى أعلم. قوله ﴿أنه طاف بالبيت﴾ المشهور أن القضية كانت في مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما سيجيء ثم الحديث يدل على أن المسجد حرِز في حق النائم عند ماله فيه. قوله

فَأَمَرَ بِهِ لِيُقَطَعَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتَ أَتَقَطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دَرْهَمًا أَنَا أبيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا قَالَ فَهَلّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتَدِنَى بِهِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّـُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحيم قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ EAAE مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرُو بْن دينَارِ عَنْ طَاوُس عَنْ صَفْوَانَ بن أَمَيّةَ أَنَّهُ سَرِ قَتْ خَمِيصَتُهُ مَنْ تَحْت رَأْسِهِ وَهُو نَائِمَ فِي مَسْجِد النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ اللَّصّ عَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ صَفُوانَ أَتَقَطَعُهُ قَالَ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتَيْنِي بِهِ تَرَكَتُهُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنَ جُرَيْجِ عَنْ عَمْرُو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَافُوا الْخَدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ فَمَا أَتَانِي مَنْ حَدَّ فَقَدْ وَجَبَ . قَالَ الْحُرِثُ بْنُ مسكين قَرَاءَةً عَلَيْه وَأَنَا أَسْمَعُ عَن أَبْن وَهْب 2113 قَالَ سَمَعَتَ أَبِّنَ جَرَيْجِ يَحَدَثُ عَنْ عَمْرُو بْن شَعَيْب عَنْ أَبيه عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ تَعَافَوُا الْحُدُودَ فيهَا بَيْنَكُمْ فَكَا بَلَغَنى منْ حَدَّ فَقَدْ وَجَبَ أَخْبِرَنَا مَهُمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَر عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافع عَن أَن عَمَرَ رَضَى الله عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأَةً مَخْزُوميَّةً كَانَتْ تَسْتَعير الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ فَأَمْرَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدَهَا . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ ENAN عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عَمْرَ رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَت أَمْرَأَة مُخْزُوميَّة تَسْتَعير مَتَاعًا

﴿ تعافوا الحدود﴾ أى تجاوزوا عنها ولاترفعوها الى فانى متى علمتها أقمتها. قوله ﴿ تستعـير المتاع﴾ قيل ذكرت العارية تعريفا لحالها الشنيعة لالأنها سبب القطع وسبب القطع انماكان السرقة لاجحد العارية قال الجمهور لاقطع على من جحد العارية وقال أحمد واسحق بالقطع قلت قول الراوى فأمر

عَلَى ٱلْسَنَة جَارَاتِهَا وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ رَسُولَ الله صَلَّى ٱلله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِقَطْع يَدُهَا . اخبرنا عثمان أَبْنَ عَبْدَ أَللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَى الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمِ الْجَنبِي أَبُو وَ اللَّ عَن عَبَيْدِ اللهِ بنِ عَمَرَ عَن نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عَمَرَ رَضَى اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأَةً كَانَت تَسْتَعيرُ الْحُلَّى للنَّاس ثُمَّ تُمْسكُهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَليه وَسَلَّمَ لَتَنُبْ هٰذه الْمَرْأَةُ إِلَى ٱلله وَرَسُوله وَ تَرَدُّ مَا تَأْخُذُ عَلَى الْقَوْم ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ثُمْ يَابِلالُ فَخَذْ بِيَدَهَا فَأَوْطَعْهَا أُخْبِرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْخَليل عَنْ شَعَيْب بْن إِسْحَقَ عَنْ عَبَيْد الله عَنْ نَافع أَنَّ أَمْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَان رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلكَ حُليًّا جَهَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكُتْهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَدُبْ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ وَتَؤُدِّى مَاعِنْدَهَا مَرَارًا فَلَمْ تَفْعَلْ فَأَمْرَ بِهَا فَقُطْعَتْ . أَخْبَرَنَا مُحَدِّدُ بْنَ مَعْدَانَ بْنَ عِيسَى قَالَ حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقَلَ عَن أَبِي الزِّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُوم سَرَقَت فَأَتَى بَهَا النَّبِيّ صلى الله عليه وَسَلَّمَ فَعَاذَت بِأُمَّ سَلَّمَةً فَقَالَ الَّنبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتْ فَأَطْمَةً بِنْتَ مُحَمَّد لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقُطعَتْ يَدُهَا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ ٱلْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هُشَام قَالَ حَدَّثَني أَبِي عَن قَتَادَةً عَن سَعيد بْن يَزيدَ عَن سَعيد بْنِ الْمُسَيِّب أَنْ أَمْرَأَةً مِنْ بَنِي عَخْرُومٍ اسْتَعَارَتْ مُحِلِيًّا عَلَى لِسَانِ أَنَاسَ فَجَحَدَثْهَا فَأَمَرَ بَهَا النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُطَعَتْ

بالفاء ظاهر فىقول أحمد و آب عن تأو يل الجمهور وقدجا فى بعض الروايات ماهو كالصريح فى ذلك وماجاء من لفظ السرقة فى بعض الروايات فيحتمل التأويل والله تعالى أعلم

عُمَّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ دَاوُدَ أَنْ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّتُهُ نَحُوهُ أَنْ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّتُهُ نَحُوهُ

# دكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر الزهرى في المخزومية التي سرقت

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَتْ مَخْزُو مِيَّةٌ تَسْتَعيرُ مَتَاعًا وَتَجْحَدُهُ 2192 فَرُفَعَتْ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَكُلِّمَ فَيَهَا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ فَاطَمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا قيلَ لَسُفْيَانَ مَن ذَكَّرَهُ قَالَ أَيُوبُ بَن مُوسَى عَن النَّهْرِيِّ عَن عُرْوَةَ عَن عَائشَةَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . أَخْبِرَنَا مُحَدَّد بن منصور قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَن أَيُّوبَ بن مُوسَى عَن الزهري عَن 2190 عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَمْرَأَةً سَرَقَتْ فَأَتَى بَهَا النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَنْ يَجْتَرَى عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَسَامَةَ فَكَلَّمُوا أَسَامَةَ فَكَلَّمُهُ فَقَالَ النَّبَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَسَامَةُ إِنَّكَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَكَانُوا إِذَا أَصَابَ الشَّريفُ فيهمُ الْحَدَّ تَرَكُوهُ وَلَمْ يُقيمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا أَصَابَ الْوَضيعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ فَأَطَمَةَ بَنْتَ مَحَمَّدً لَقَطَعتُهَا . أَخْبَرَنَا رِزْقَ الله بن مُوسَى قَالَ حَدَّتَنَا سُفِيَانَ عَنْ أَيُوبَ بن مُوسَى عَن الزهري عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَت أَتَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقِ فَقَطَعَهُ قَالُوا مَا كُنَّا نُرِيدُ أَنْ يَبْلُغَ مِنْهُ هَذَا قَالَ لَوْ كَانَتْ فَاطَمَةً لَقَطَعْتُهَا . أَخْبَرَنَا عَلَى بَنْ سَعيد بن مَسْرُوق قَالَ حَدَّنَنَا يَحِي بِن زَكَرِيًّا بِن أَبِي زَائِدَةَ عَن سَفْيَانَ بِن عَيينَةَ عَن الزَّهْرِي عَن عَروة عَن عَائَشَةَ أَنَّ أَمْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْد رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَا نُكَلِّمُهُ

فيهَا مَامِنْ أَحَد يَكَلَّمُهُ إِلَّا حَبُّهُ أَسَامَةُ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ يَاأْسَامَةُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائيلَ هَلَكُوا بمثل هٰذَا كَانَ إِذَا سَرَقَ فيهمُ الشَّريفُ تَرَكُوهُ وَإِنْ سَرَقَ فيهمُ الدُّونُ قَطَعُوهُ وَ إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ فَاطَمَةَ بِنْتَ مُحَدَّد لَقَطَعْتُهَا . أَخْبَرَنَا عَسْرَانُ بْنُ بَكَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ كَامِعَ أَنْ شَعَيْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الزَّهْرِيِّعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَت اسْتَعَارَت أَمْرَأَةٌ عَلَى أَلْسَنَهَ أَنَاسَ يُعْرَفُونَ وَهِيَ لَا تُعْرَفُ حُليًّا فَبَاعَتُهُ وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ فَأَتَّى بَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَعَى أَهْلُهَا إِلَى أَسَامَةً بْن زَيْد فَكَلَّمَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيهَا فَتَلُوَّنَ وَجُهُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُكُلِّمُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَتَشْفَعُ إِلَى فَي حَدّ من حُدُود الله فَقَالَ أَسَامَةُ اسْتَغَفْرُ لَى يَارَسُولَ الله ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَشيَّتَنَذ فَأَنْنَى عَلَى الله عَزَّوَجَلَّ بَمَا هُوَ أَهْلُه ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْد فَانَّمَ اللَّهُ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّريفُ فيهمْ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضّعيف فيهمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدُ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَأَطْمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدُ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ بَدُهَا ثُمَّ قَطَعَ تَاكَ الْمَرْأَةَ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن شَهَاب عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهُمَّهُمْ شَأَنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمْ فِيهَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرَى مُ عَلَيْهُ إِلَّا أُسَامَهُ بْنُ زَيْد حَبُّ رَسُولَ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَكُلُّمَهُ أَسَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدَّمِن حَدُود الله ثُمَّ قَامَ

قوله ﴿ الا حبه ﴾ بكسرالحا. أى محبوبه قوله ﴿ يعرفون ﴾ على بنا. المفعول وكذا قوله وهي لاتعرف

فَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهُمُ الشَّرِيفُ تَركُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فيهمُ الضَّعيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ وَأَيْمُ الله لَوْ أَنَّ فَاطَمَةَ بِنْتَ مُحَمَّد سَرَقَت لَقَطَعْت يَدَهَا أُخْبَرَنَا أَبُو بَكُر بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّـارُ بْنُ زَرِيقَ عَنْ مُحَمَّد أَبْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ مُسْلَم عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَالْشَةَ قَالَتْ سَرَقَت أَمْرَأَةُ مِنْ قُرَيْشِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَأَنِّيَ بِهَا النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ فَقَالُوا مَنْ يَكُلُّمُهُ فِيهَا قَالُوا أَسَامَةُ بِنُ زَيْدِفَأَتَاهُ فَكُلَّمَهُ فَزَيْرَهُ وَقَالَ إِنَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيهمُ الشَّريفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الْوَضيعُ قَطَعُوهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَوْ أَنَّ فَأَطَّهَ بَنْتَ مُحَمَّدٌ سَرَقَت لَقَطَعْتُهَا ، أَخْبَرَني مُحَدَّدُ بِنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أبي عَنْ إِسْحَقَ بْن رَاشِد عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهُمَّهُم شَأَنُ ٱلْخَوْرُومَيَّة الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فيهَا قَالُوا مَنْ يَحْتَرَىءُ عَلَيْـه إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْد حبُّ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الصَّعيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ وَايْمُ الله لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّد لَقَطَعْتُ يَدَهَا . قَالَ الْخُرِثُ أَبْنُ مُسْكِينَ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنَ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْنَ شَهَاب أَنَّ عَرُوةً بِنَ الزَّبِيرِ أَخْبِرِهُ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فَي عَهْدُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي غَرْوَةِ الْفَتْحِ فَأَنَّى بِهَا رَسُولُ الله صَـنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَكَلَّمَهُ فَيهَا أَسَامَةُ بِنُ زَيْدُ فَلَمَّا كَلَّهُ تَلُوَّنَ وَجُهُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٤٩٠٠

1.93

29.4

أَتَشْفَعُ في حَدّ من حَدُود ألله فقالَ لَهُ أَسَامَةُ أَسْتَغْفُر لِي يَارَسُولَ ألله فَلَتَ كَانَ الْعَشّي قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَى الله عَزَّوَجَلَّ بَمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ إِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيهُمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فيهمُ الضَّعيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَوْ أَنَّ فَاطَمَةَ بِنْتَ مُحَمَّد سَرَقَتْ قَطَعْتُ يَدَهَا أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ يُونْسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوَّةُ بنَ الزيير أُمْرَأَةً سَرَقَتْ في عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في غَزْوَة الْفَتْح مُرْسَلُ فَفَرَعَ قَوْمَهَا إِلَى أَسَامَةً بْن زَيْد يَسْتَشْفَعُو نَهُ قَالَ عُرُوَّةُ فَلَنَّا كُلُّهُ أَسَامَةُ فيهَا تَلُوَّنَ وَجُهُ رَسُولَ الله صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدّ مِنْ حُدُودالله قَالَ أَسَامَةُ اسْتَغْفُر لِي يَارَسُولَ الله فَلَمَّا كَانَ الْعَشَى قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَطيباً فَأَثْنَى عَلَى الله بمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَانَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيهمُ الشَّريفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الصَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذَى نَفْسُ مُحَمَّد بِيدَه لَوْ أَنَّ فَأَطَمَةَ بِنْتَ مُحَمَّد خَسَنَتْ تُوبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَتْ عَائَشَةُ رَضَى الله عَنْهَا وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتُهَا إِلَى رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## ٧ الترغيب في إقامة الحد

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بِنْ نَصْرَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ عَيْسَى بِنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِى جَرِيرُ بِنْ \$9.5 يَزِيدَ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا وَرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَدَّ يَعْمَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُ وَا ثَلَا ثِينَ صَبَاحًا أَخْبَرَنَا عَمْرُ وَ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَنْهِ أَنَا أَنْهُ عَيْلُ قَالَ حَدَّنَا يُونَسُ بْنُ عُبِيْدُ عَنْ أَيْرِ بِنْ يَزِيدَ عَنْ أَيْرِزُوعَةَ قَالَ قَالَ أَبُوهُمْ يُرَةً إِقَامَةُ حَدِّ بَأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلَهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً عَنْ أَيْرُزُعَةَ قَالَ قَالَ أَبُوهُمْ يُرَةً إِقَامَةُ حَدِّ بَأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلَهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مَنْ أَيْرُونَ عَنْ أَيْرُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفَعَلَ عَلْكَ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَنَ قَيْمَةُ خَسَلَةُ مَا كَذَا عَلْكَ مَرَا عَهُ وَلُ قَطَّعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنَ قِيمَتُهُ خَسْلَةُ عَلَى عَبْدُ اللهُ بْنَ عَمْرَ يَقُولُ قَطَّعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنَ قِيمَتُهُ خَسْلَةُ مَلَكَ مَرَا عَلَا كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنَ قِيمَتُهُ خَسْلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَنْ قَيمَتُهُ خَمْسَةُ عَرَاهُ مَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى عَنَ قَلْ حَدَّانَا حَنْظَلَةُ لَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى عَنَ قَلَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى عَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ مَنْ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَي عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وسَلَمْ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا اللّه

**٤٩٠٧** 

£9.1

29.9

ثَلَاثَةُ دَرَاهُمَ قَالَ أَبُوعَبِدِ الرَّهْنِ هَـذَا الصَّوَابُ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالَكُ عَنْ نَافعِ عَنِ أَنْ ذَرَاهُمَ قَالَ أَبُوعَبِدَالَوْ عَنْ نَافعِ عَنِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِحَنِّ ثَمَنَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ . أَخْبَرَنَا يُوسُفُ

أَنَّ نَافِعًا حَدَّثُهُمْ أَنَّ عَبْدَاللَّهُ بِنَ عَمْرَ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي مَجَنَّ ثَمَنَّهُ

قوله ﴿خير لاهل الارض﴾ أى أكثر بركة فى الرزق وغيره من الثمار والانهار ﴿من أن يمطروا ﴾ على بناء المفعول يقال مطرتهم السهاء ومطروا ـ قوله ﴿قطع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى بحن ﴾ بكسر ففتح فتشديد نون اسم لكل مايستر به من الترس ونحوه ثم ظاهر الكتاب نوط القطع بتحقق مسمى السرقة قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لكن الائمة انفقوا على تقييد هذا الاطلاق واختلفوا فى القدر الذى يقطع فيه و لا يخفى أن حديث فى بحن قيمته خمسة دراهم أو ثلا ثة دراهم لايدل على تعيين أن ذلك القدر خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم و لا ينفى القطع فيادونه لا منطوقا و لا مفهوماً لا نه حكاية حال لا عموم له وكذا ماجاء من القطع فى عشرة دراهم وقدجاء التحديد فى الروايات الصحيحة بربع دينار فالا قرب القول به وما جاء من القطع بثلاثة دراهم فقد جاء أن ثلاثة دراهم كان ربع الدينار فى ذلك الوقت فصار الأصل ربع الدينار وقد اعترف بقوة هذا القول كثير من المخالفين ومن زاد فى انتحديد على ربع الديناراعتذر بأن أحاديث التحديد لا تخلو عن اضطراب وقد اتفقوا على أن لا قطع بمطاق مسمى السرقة و يد المسلم له حرمة فلا التحديد لا تخلو عن اضطراب وقد اتفقوا على أن لا قطع بمطاق مسمى السرقة و يد المسلم له حرمة فلا التحديد لا تخلو عن اضطراب وقد اتفقوا على أن لا قطع بمطاق مسمى السرقة و يد المسلم له حرمة فلا

أَبْنَ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجَ عَن أَبْن جَرْجِ قَالَ حَدَّثِني إِسْمَاعِيلَ بِنَ أَمَيَّةُ أَن نافعا حدثه أَنَّ عَبِدَالله بْنَ عُمَرَ حَدَّتُهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقَ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّة النِّسَاء ثَمَـنهُ أَلَا ثَهُ دَرَاهُم . أَخْبَرَني مُحَدَّدُ بْنُ إِسَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُونَعَيْم عَنْ سَدْفَيَانَ عَنْ أَيُوبَ وَ إِسَمَاعِيلُ بْنُ أَمَيَّةً وَعَبْدَ الله وَمُوسَى بْنُ عَقْبَةً عَنْ نَافِع عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَـلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَطَعَ فِي مَجَنَّ قِيمَتُهُ أَلَاثُةُ دَرَاهُمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُالله أَبْنُ الصَّبَّ إِح قَالَ حَدَّتَنَا أَبُوعَلَى الْكَنَفِي قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بن مَالك أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَطَعَ فى مِجَنَّ قَالَ أَبُوعَبْدالرَّ حَمْنَ هٰذَا خَطَأ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ أَبْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُالله بْنِ الْوَليد قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس قَالَ قَطَعَ أَبُو بِـكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ فَى مَجَنَّ قَيْمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهُمَ هَٰذَا الصَّوَابُ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ سَرَقَ رَجُلْ بَحَنًّا عَلَى عَهْد أَبِي بَكْر فَقُومَ خَمْسَةَ دَرَاهُم فَقُطعَ

## ٩ ذكر الاختلاف على الزهرى

أَخْبَرَنَا قَتَدِبَةُ قَالَ حَدَّنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْهَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَن عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ . أَنْبَأَنَا عَوْمَ اللهِ عَرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ . أَنْبَأَنَا عَوْمَ اللهِ عَنْهَا قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ . أَنْبَأَنَا

ينبغى قطعها بالشك وفيما دون عشرة دراهم حصل الشك بواسطة الاضطراب فى الحديث واختـلاف الاثمة فالوجه تركه والآخذ بالعشوة التى لاخلاف لاحد فى القطع بها والله تعالى أعلم. قوله ﴿سرق﴾ كضرب ﴿من صفة النساء﴾ بضم صاد وتشديد فاء

هُرُونَ بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَني خَالدُ بْنُ بَزَّار قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسَمُ بْنُ مَبْرُ ور عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شَهَابِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَـدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْجَنَّ ثُلُث دينَار أَوْ نَصْف دينَار فَصَاعدًا . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ حَاتم قَالَ أَنْبَأْنَا حَبَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبِـدُ ٱلله عَنْ يُونْسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ قَالَت عَمْرَةُ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى ٱللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُول ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبع دينَار قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُسكين قرَاءَةً عَلَيْه وَأَنَا أَسْمَعُ عَن أَبْن وَهْب عَن يُونُسَ عَن أَبْن شَهَاب عَنْ عُرُوةً وَعَمْرَةً عَنْ عَائَشَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِق في رُبْع دينَار فَصَاعدًا . أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ عَنْ سَعيد عَنْ مَعْمَر عَنِ الَّذِهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائَشَةَ عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِق في ربع دينَار فَصَاعدًا . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَر . مَعْمَر عَن الزَّهْرِيُّ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائَشَةً عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِق في رُبع دينَارِ فَصَاعِدًا . أَخْبَرَنَا سُو يُدُ بن نَصْرِ قَالَ انْبَانَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مَعْمَر عَنِ أَبْن شِهَاب عَن عَمْرَةَ عَن عَائِشَةَ قَالَت تَقطَعُ الْيَدُ فِي رُبِعِ دِينَارِ فَصَاعِدًا . أَخْبَرَنَا إِسحَقُ بِن إِبرَاهِيمَ 1793

قوله ﴿ يعنى ثمن المجن ﴾ المراد بالثمن القيمة اذالاً شياء تحد وتعرف بالقيم لا بالاً ثمالم اد مجن معين وهو ماقيمته ربع دينار والا فالمجن مختلف القيمة فلايصلح للضبط. وأما ثلث دينار أو نصف دينار فهو مخالف للمشهور وهو ربع دينار مع ما فيه من الشك والله تعالى أعلم

وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائَشَـةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَتَيْبَةُ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ في رُبع دينار فَصَاعدًا أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بِنَ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعيد عَنْ يَحْيَى بِن سَعيد عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائْشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رَبْعِ دِينَارِ فَصَاعِدًا . أَخْبَرَنِي 2984 يَزِيدُ بِن مُحَمَّد بِن فَضَيْلِ قَالَ أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بِنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا أَبانُ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَى أَبْنُ سَعِيد عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائشَةً أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَقْطَعُ يَدُ السَّارِق في رُبع دينًا رفَصَاعدًا . أَخْ مَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ يَحْيَى بن سَعيد عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمعَتْ عَائشَةَ تَقُولُ يُقْطَعُ فِي رُبْعِ دينَارِ فَصَاعدًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ هَذَا الصَّوَابُ مِنْ حَدِيثَ يَحْيَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّـُدُ بِنُ الْعَلَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْن 2940 ادريسَ عَنْ يَحْيَ بن سَعيد عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَت الْقَطْعُ في رَبْع دينَار فَصَاعدًا عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَن أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاطَالَ عَلَى ۗ وَلاَنسيتُ الْقَطْعُ فِي رَبْعِ دِينَارِ فَصَاعِدًا

١٠ ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر
 عن عمرة في هذا الحديث

أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بِن زُنْبُورِ قَالَ حَدَّنَا أَبْ أَبِي حَازِمٍ عَن يَزِيدَ بْنِ عَبُدِ اللهِ عَن ٢٩٨٤

أَبِي بَكُر بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّهَا سَمَعَتْ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ الَّا فَي رُبْعِ دينَارِ فَصَاعِدًا . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْن بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي بَكُر بْن مُحَمَّد بْن حَرْم عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائَشَةَ عَنْ رَسُولِ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مثلَ ٱلأُوَّل . قَالَ الْخُرِثُ بْنُ مسكين قرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَن أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَني مَالِكُ عَنْ عَبْد أَلله بْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر عَن عَمْرَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ الْقَطْعُ فِي رَبْع دينار فَصَاعدًا . أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْن بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْن بن أَبِي الرِّجَال عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعَ يَدُ السَّارِق فى ثَمَن الْمِجَنَّ وَثَمَنُ الْمُجَنَّ رُبْعُ دينَار ، أَخْبَرَنَى يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ 2944 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ أَنَّ مُحَمَّـدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّيَهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رَبْعِ دِينَارِ فَصَاءَدًا . أَخْبَرَنَا حَمَيْدَ بِن مَسَعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدُّثَنَا حُد ثُمَّ ذَكَرَ كَلَمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا تَقْطَعُ أَبْنُ يَحْرِ أَبُو عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعيد عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثيرِ قَالَ حَدَّثَني عَكْرِمَةُ أَنّ أُمْرَ أَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عَائَشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ تَقْطَعُ الْيَدُ في الْجَنَّ . حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللهِ بن سَعْدِ بنِ إبراهيم بنِ سَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي

عَن أَبْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ أَنَّ بِكُيْرَ بْنَ عَبْدِ أَللَّهُ بْنِ الْأَشَجِ حَدَّتَهُ أَنَّ سُلِّيمَانَ أَبْنَ يَسَارِ حَدَّتُهُ أَنَّ عَمْرَةَ ٱبْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا سَمَعَتْ عَائشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فيمَا دُونَ الْجَنِّ قيلَ لعَائشَةَ مَاثَمَنُ الْمُجَنِّ قَالَتْ رَبْعُ دينَار . أَخْبَرَنَى أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى مَخْرَمَةُ عَنْ 2947 أبيه عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَار عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّهَا سَمَعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارِ فَصَاعِدًا . أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْد الله قَالَ VYP3 حَدَّنَا قَدَامَةً بِنَ مُحَدَّد قَالَ أَنْبَأَنَا مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بِنَ أَبِي الْوَليد مَوْلَي خُنَسِينَ يَقُولُ سَمِعْتَ عُرُوَّةً بْنَ الزَّبِيرِ يَقُولُ كَانَتْ عَائْشَةُ تَحَدَّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْجَنَّ أَوْ ثَمَنِهِ . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر بْن إِسْحَقَ قَالَ حَدَّ تَني قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّد قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكِير عَنْ أَبِيه قَالَ سَمِعْتُ عَثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيد وَسَمَعَتَ سَلَيْهَانَ بَنَ يَسَارِ يَزَعُمُ أَنَّهُ سَمَعَ عَمْرَةً تَقُولُ سَمَعَت عَائَشَةً تَحَدَّثُ أَنَّهَا سَمَعَت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فَى رُبْعِ دِينَارِ فَمَا فَوْقَهُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو 298.

> قوله ﴿ الافى المجن أوثمنه ﴾ هوشك من الرواة والمراد بثمن المجن قيمته كاتقدم. قوله ﴿ المجن أربعة دراهم ﴾ كا أن قيمته كانت أحياناً أربعة دراهم أوكان ربع الديناركان أربعة دراهم فحدد عروة بذلك والافالمدار

أَبْنَ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدَى قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبد الله الدَّانَاج عَنْ سُلَمَانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ لَا تُقطَعُ الْخَسُ إِلَّا فِي الْخَسْ قَالَ هَمَّامٌ فَلَقيت عَبْدَ الله الدَّانَاجَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ لَاتُقْطَعُ الْخَسْ إِلاَّ فِي الْخَسْ. أَخْـبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْر قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ هَشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيه عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِق في أَدْنَى مَنْ حَجَفَة أَوْ تُرْسُ وَكُلُّ وَاحد منهُمَا ذُو ثَمَن ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا 2984 عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَيْسَى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي قِيمَة خَمْسَة دَرَاهِمَ . وَأَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 7393 عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِد عَنْ عَطَاء عَنْ أَيْنَ قَالَ لَمْ يَقْطَع النَّبَّى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنَ الْمِحَنِّ وَثَمَنُ الْمُحِنِّ يَوْمَئذ دينَارٌ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا 2922 عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أَيْنَ قَالَ لَمْ تَكُنْ تَقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْد رَسُول أَلله صَـلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَن الْجَنَّ وَقيمَتُهُ يَوْمَئذ ديناًر . أَخْ بَرَنَا أَبُو الْأَرْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَدَّدُبْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أَيْنَ قَالَ لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

على ربع الدينار . قوله ﴿ لاتقطع الحنس ﴾ أى خمس أصابع وهو كناية عن اليد الا فى الحنس أى خمس دراهم وهذا لايقابل المرفوع الصحيح . قوله ﴿ فى أدنى من حجفة ﴾ بحاءمهملة ثم جيم مفتوحتين هى الدرقة وهى معروفة كذا ذكره النووى . قوله ﴿ وثمن المجن يومئذ دينار ﴾ هذا حكاية مابلغهم من ثمن المجن فى بعض أوقات تلك الأيام أوهو ثمن قسم من المجن فى ذلك الزمان فزعموا أنه الحد لكن حين أن الحد ربع الدينار فلاينظر الى هذا المقال والله تعالى أعلم

وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنَ الْجَنِّ وَقِيمَةُ الْجَنِّ يَوْمَئذ دينَارٌ . حَدَّثْنَا مُحَدَّدُ بن بَشَّار قَالَ حَدَّثْنَا 2929 عَبْدُ الله بن دَاود عَن عَلَى بن صَالح عَن مَنْصُور عَن الْحَكَم عَن مُجَاهِد وَعَطَاء عَن أَيْمَنَ قَالَ لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنَ الْمُجَنَّ وَثَمَنَهُ يَوْمَئَذُ دِينَارٌ • أَخْ بَرَنَا هُرُونَ بِنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّتَنَا الْأَسُودِ بِنْ عَامِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بِن حَى عَن مَنْصُور عَنِ الْحَكَمَ عَنْ عَطَاء وَمُجَاهِد عَنْ أَيْنَ قَالَ يُقْطَعُ السَّارِقُ في ثَمَنَ الْمُجَنَّ وَكَانَ ثَمَنُ الْمَجَنَّ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ دينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهُمَ . أخبَرَنَا عَلَى 1393 أَنْ حُجْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَطَاءً وَمُجَاهِدَ عَنْ أَيْنَ بِنَ أَمَّ أَيْنَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنَ الْجُنَّ وَثَمَنَهُ يَوْمَئَذَ دِينَارٌ. أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرْعَنْ مَنْصُور PBAB عَنْ عَطَاء وَمُجَاهِد عَنْ أَيْنَ قَالَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنَ الْمُجَنِّ . أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ الله 290. أَبْنُ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ أَبْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شَعَيْبِ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّتُهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهُ بْنَ عَبَّاسَ كَانَ يَقُولُ ثَمَّنَهُ يُومَتَذ عشرة دراهم . أخـبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ بُمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّ بْز إِسْحَقَ عَنْ أَيُّوبَ بِن مُوسَى عَنْ عَطَاء عَن أَبْن عَبَّاس مثلَه كَانَ ثَمَن الْجَنِّ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُومُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ . أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بن وَهُب قَالَ حَدَّثَنَا 2904 مُحَدِّد بِن سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِنُ إِسْحَقَ عَن أَيُّوبَ بِن مُوسَى عَن عَطَاء مُرْسَلَ . أُخبر تى 8904 مره مر من مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن العرزمي وهو عبد الملك بن أبي سليمان عَنْ عَطَاءً قَالَ أَدْنَى مَا يُقَطِّعُ فِيهِ ثَمَنُ الْجَنِّ قَالَ وَثَمَنُ الْجَنِّ يَوْمَئذ عَشْرَةُ دَرَاهُمَ قَالَ

أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَأَيْمَنِ ٱلَّذِي تَقَدَّمَ ذَكُرُنَا لَحَدِيثُهِ مَاأَحْسَبُ أَنَّ لَهُ صَحْبَةً وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَ حَديثُ آخَرُ يَدُلُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ . حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْد الله بْن سَوَّار قَالَ حَدَّثَنَا خَالد بْنُ الْحُرِثُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلَكُ حِ وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ ثَحَمَّد بْنُ سَلَّام قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْحَقُ هُوَ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلَكُ عَنْ عَطَاء عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَى أَبْنِ الزَّبَيْرِ وَقَالَ خَالَدٌ في حَديثه مَوْلَى الزَّبير عَنْ تُبَيْع عَنْ كَعْبِ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنَ فَصَلَّى الْعَشَاءَ الآخرَة ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَات فَأَتُمَّ وَقَالَ سَوَّارٌ يُتمَّ رَكُوعَهِنْ وَسَجُودَهُنْ وَيَعْلَمُ مَا يَقْتَرَى ۚ وَقَالَ سَوَّارٌ يَقْرَأُ فِهِنَّ كُنَّ لَهُ بَمَنْزِلَةَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِد بْنَ مُحَمَّد قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَد قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاء عَنْ أَيْمَنَ مَوْ لَى أَبْنَ عُمْرَ عَنْ تَبَيْعِ عَنْ كَعْبِ قَالَ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ وَضُوءَهُ ثُمَّ شَهِدَ صَالاة العتمة في جَمَاعَة أَنَّمَ صَلَّى النَّهَا أَرْبَعًا مثلَهَا يَقْرَأَ فيهَا وَيْتُمْ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا كَانَ لَهُ منَ الْأَجْر مثلُ لَيْلَة الْقَدْرِ . أَخْ ـ بَرَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْد أَلله بْن إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّد بن إِسْحَقَ عَنْ عَمْرُو بْنَ شَعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِحَنَّ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَــلَّمَ عَشْرَةَ دَرَاهُمَ

## ١١ الثمر المعلق يسرق

أَخْ بَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُمْ تَقْطَعُ الْيَدُ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ في تَمَرَ مُعَلَّق فَاذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطعَتْ في ثَمَن الْمِجَنِّ وَلاَ تُقْطَعُ في حَريسَة الْجَبَلِ فَاذَا آوَى الْمُراحَ قُطَعَتْ في ثَمَن الْجَرِبِ

# ١٢ الثمر يسرق بعد أن يؤونه الجربن

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرُو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيه عَن جَدّه 2901 عَبْدِ ٱللَّهُ بْنُ عَمْرُو عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئَلَ عَنِ الثَّمَرَ الْمُعَلَّقَ فَقَالَ مَا أَصَابَ منْ ذي حَاجَة غَيْرِ مُتَّخذ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْه وَمَنْ خَرَجَ بِثَيْء منْه فَعَلَيْه غَرَامَة مثليه وَالْعَقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا منه بَعْدَ أَنْ يُؤُويَهُ الْجَرَيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْجَنَّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلَكَ فَعَلَيْهِ عَرَامَةُ مَثْلَيْهِ وَالْعَقُوبَةُ . قَالَ الْخُرِثُ بْنُ مَسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْه 8909

> ﴿ فاذا ضمه الجرين ﴾ هو موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة ﴿ و لا يقطع في حريسة الجبل ﴾ بالحاء المهملة والراء قال في النهاية أي ليس فيما يجرس بالجبل اذا سرق قطع لأنه ليس بحرز والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة أىأن لها من يحرسها و يحفظها ومنهم ن يجعل الحريسة السرقة نفسها يقال حرس يحرس حرساً اذاسرق فهو حارس ومحترس أىليس فيمايسرق من الجبل قطع ﴿ غير متخذ خبنه ﴾ قال في النهاية الخبنة معطف الازار وطرف الثوب أي لا يأخذمنه في ثوبه يقال أخبن الرجل اذا خبأ شيئاً فى خبنة ثوبه أو سراو يله ﴿ وَمَنْ خَرْجِ بَشَّى ۚ مَنْهُ فَعَلَيْهُ غَرَامَةً مثليه

> قوله ﴿ فَي ثَمْرَ ﴾ بفتحتين ﴿ معلق﴾ أي بالأشجار ﴿ الجرينَ ﴾ كأ مير موضع يجمع فيه التمر و يجفف والمقصود أنه لابد فى تحقق الحرز فى القطع ﴿ فَي حريسة الجبل ﴾ أراد بها الشاة المسروقة من المرعى والاحتراسأن يؤخذ الشي. من المرعى يقال فلأن يأكل الحرسات اذاكان يأكل أغنامالناسكذا نقل عن شرح السنة ﴿ المراح ﴾ بفتح الميم المحل ترجع اليه وتبيت فيه . قوله ﴿ مَا أَصَابِ ﴾ عبارة عن الثمر وضمير المفعول محذوف ﴿ من ذى حاجة ﴾ من زائدة وحملوه على حالة الاضطرار أى فقالوا انمـــا أبيح للمضطر ﴿ والحبنة ﴾ بضم الخاءالمعجمة وسكون الباء الموحدة ونون معطف الازار وطرف الثوب أى لا يأخذمنه فى ثوبه ﴿ فلاشى عليه ﴾ أى على المصيب ولابد من تقدير فيه أى فى ذلك الثمر ﴿ غرامة مثليه ﴾

17:27

وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ وَهُبِ قَالَ أَخْبِرَنَى عَمْرُو بَنْ الْحَارِثِ وَهَشَامُ بَنْ سَعْد عَنْ عَمْرُو بْن شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّه عَبْداُللَّه بِنْ عَمْرُو أَنَّ رَجُلاً مِنَ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱلله كَيْفَ تَرَى فى حَريسَة الْجَبَل فَقَـالَ هِيَ وَمَثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسِ فِي شَيْء مِنَ الْمَاشِيَة قَطْعٌ إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ ٱلْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْجَنِّ فَفيه قَطْعُ الْيَد وَمَا لَمْ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمَجَنَّ فَفيه غَرَامَةُ مثْلَيْه وَجَلَدَاتُ نَكَال قَالَ يَارَسُولَ الله كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرَ الْمُعَلَقّ قَالَ هُوَ وَمَثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فَي شَيْء مِنَ الثَّرَ الْمُعَلَّقَ قَطْعٌ إِلاَّ فَمَا آوَاهُ الجُرَيْنُ فَمَا أَخَذَمَنَ الْجَرِينَ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْجَنِّ فَفيه الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَرَ َ الْجَنَّ فَفيه غَرَامَةُ مثلَيْه وَجَلَدَاتُ نَكَال

## باب ما لا قطع فيه

أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالَد بْنِ خَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَهُ يَعْنِي أَبْنَ عَبِد الْمَلَكُ الْعَوْصَيّ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ أَبْنَ صَالِحَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ رَافع

والعقوبة ﴾ قال فىالنهاية هذا على سبيل الوعيدوالتغليظ لاالوجو ب لينتهى فاعله عنه والافلاو اجب على متلف الشيء أكثر من مثله وقيل كان في صدر الاسلام تقع العقو بات في الأموال ثم نسخ ﴿ آواه المراح ﴾ هو بضم الميم الموضع الذي تروح اليه الماشية أو تأوى اليه ليلا

بالتثنية وقد جاء بالافراد فى بعض نسخ أبى داود وهو أظهر وأمثل بةواعدالشرع والتثنية من باب التعزير بالمال والجمع بينه و بين العقو بة وغالب العلماء على نسخ التعزير بالمال قوله ﴿ فقال هي ﴾ أى على من سرقها هي ومثلها والنكال أي العقوبة قوله ﴿ لاقطع في ثمر ﴾ بفتحتين فسر بمــا كأن معلقاً بالشجر قبل أن يجد و يحرز كما تقدم وقيل المرادبه أنه لاقطع فيما يتسارع اليه الفساد ولو بعدالاحراز

أَنْ خَديجِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ أَللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ لَاقَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَر م أَخْبِرنا عَمْرُو بْنَ عَلِيَّ قَالَ سَمِعْتَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ يَقُولُ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ مُحَمَّد بْن يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمْعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَاقَعَاعَ في ثَمَر وَلَا كَثَر . أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيب بْنِ عَرَبِي قَالَ حَدْثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّد أَنْ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ أَبْنِ خَدِيجِ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرُ وَلَا كَثَر . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَدِّد بْنِ سَلَامٍ قَالَ حَدْثَنَا أَبُو مُعَاوِيّة عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدَ عَنْ مُحَمَّدُ مِنْ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَطْعَ فِى ثَمَر وَ لَا كَثَر . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمَيد بْنَ مُحَمَّد قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ ११७१ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَدَّد بن يَحْيَ بن حبَّانَ عَنْ رَافع بن خَديج عَن النبي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاقَطْعَ فِي ثَمَر وَلَا كَثَر . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدْثَنَا أَبُو نَعْيِم عَن سَفْيَانَ عَن يَحْيَى عَنْ مَحَدَّد بن يَحْيَى بن حَبَّانَ عَن رَافع بن خَديج قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاقَطْعَ فِي تَمَر وَلَا كَثَر. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بْن عَبَيْدَ الله هُوَ ابْنِ أَبِي رَجَاءً قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيدَ عَنْ مُحَمّ يَحْيَى بَن حَبَانَ عَنْ عَمَه وَاسْعِ عَنْ رَافْعِ بْن خَدْيجِ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسُ لَاقَطْعَ فِي ثَمَر وَلَا كَثَر . أَخْبَرَنَا قَتَدْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بن سَعيد عَنْ مُحَمَّد

﴿ وَلَا كُثرُ ﴾ بفتح الكاف والمثلثة جمار النخل وهو شحمه الذي في وسط النخلة

يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمَّه أَنْ رَافِعَ بْنَ خَديج قَالَ سَمْعَت رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم يقول لَاقَطْعَ فِي ثَمَر وَلَا كَثَر وَالْـكَثَرُ الْجُمَّارُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى بْنِ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ أَنْ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُحَمَّد عَنْ يَحْيَ بْن سَعِيد عَنْ مُحَمَّد بن يَحْيَى بن حبَّانَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لاَقطعَ في تُمَر وَلاَ كَثَرَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن هٰذَا خَطَا ٱبُو مَيْمُونَ لَاأَعْرِفُهُ . أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بن مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعيد عَنْ مُحَمَّد بْن يَحْيَى بْن حبَّانَ عَنْ رَجُل مِن قَوْمِهِ عَنْ رَافِع بْن خَديج قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ في ثَمَر وَلَا كَثَر . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا بشرَقَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعيد أَنْ رَجُلًا 29V. مَنْ قَوْمِهِ حَدَّتُهُ عَنْ عَمَّةً لَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَديجِ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم يَقُولُ لَاقَطْعَ فِي ثَمَر وَلَا كَثَر . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن عَبْد الصَّمَد بن عَلَى عَنْ مَخْلَد عَنْ سَفْيَانَ 2971 عَنْ أَنِي الزِّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائن وَكَا مُنْتَهِب و لا مختلس قطع لم يسمعه سفيَّان من أبى الزِّيبَرْ . أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

قوله ﴿على خائن﴾ هو الآخذ بما فيده على وجه الأمانة ﴿ولامنتهب﴾ النهب الآخذ على وجه العلانية والقهر ﴿ولا مختلس﴾ الاختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة قالواكل ذلك ليس فيه معنى السرقة قال القاضى عياض شرعالله ايجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة الى السرقة ولانه يمكن استرجاع هذا النوع باستعداء الولاة و يسهل إقامة البينة

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى خَائِن وَلَا مُنتَهِبِ وَلَا مُخْتَلِس قَطْعٌ وَلَمْ يَسْمَعُهُ أَيْضًا ابْنُ جَرْيج من أبي الزُّبَير . أَخْبَرَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو الزِّبَيْرِ عَنْ جَابِر عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلَس قَطْعٌ . أَخْبَرَنى إبراهيم بن 3463 الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ قَالَ جَابِرٌ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْن جَرَيْجِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَالْفَصْلُ بْنُ مُوسَى ، وَهُبِ وَمُحَمَّدُ بِنَ رَبِيعَةً وَمُخَلَدُ بِنَ يَزِيدَ وَسَلَمَةً بِنَ سَعِيد بَصْرِي ثَقَةٌ قَالَ ابن أني صَفُوانَ وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِهِ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدُ مِنْهُمْ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ وَلَا أَحْسَبُهُ سَمَعَهُ مِنْ أَبِي الَّزِبَيْرِ وَأُللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . أَخْبَرَنَا خَالَدُ بْنُ رَوْحِ الدِّمَشْتَى ۚ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنَى اَبْنَ خَالد بن يَزيدُ أَبْنِ عَبْدِ أَللهُ بْنِ مَوْهِبِ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنِ الْمُغيرَة بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِي الزَّبير عَنْ جَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى مُخْتَلَس وَلاَ مُنْتَهِب وَلاَ خَائن قَطْع . أخبرَنَا دُ بْنُ الْعَلا ِ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو خَالد عَنْ أَشْعَتْ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَارُن

١٤ باب قطع الرجل من السارق بعد اليد

أَخْبَرَنَا سُلَمَانُ بْنُ سَلْمِ الْمُصَاحِفَيُّ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بِنُ شُمَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَلَّا الْمَعْدُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُصَاحِفِيُّ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بِنُ شُمَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَلَّادُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَتِي بِلَصِّ فَقَالَ قَالَ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَتِي بِلَصِّ فَقَالَ

عليه بخلاف السرقة فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ فى الزجر عنها

اُقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله إِنَّمَ اسَرَقَ فَقَالَ اُقْتُلُوهُ قَالُوا يَارَسُولَ الله إِنَّمَ اسَرَقَ قَالَ اُقْطَعُوا يَدَهُ قَالَ اُتَعَالَ الله عَنْهُ حَتَّى قُطَعَتْ وَجُلُهُ ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْد أَبِي بَكْرِ رَضَى الله عَنْهُ حَتَّى قُطَعَتْ قَوَائَمُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَا الله عَنْهُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُهَا ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا الْخَامِسَةَ فَقَالَ أَبُو بَكُر رَضَى الله عَنْهُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُهَا ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا الْخَامِسَةَ فَقَالَ أَبُو بَكُر رَضَى الله عَنْهُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُهُ الله عَنْهُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْلَمُ مَهُمْ عَبْدُ الله بْنُ الرّبِيرِ أَعْمَ عَبْدُ الله بْنُ الرّبِيرِ وَكَانَ يُحِبُّ الْإِمَارَةَ فَقَالَ أَمِّ وَنِي عَلَيْكُمْ فَأَمَّرُوهُ عَلَيْهُمْ فَكَانَ إِذَاضَرَ بَ ضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ وَكَانَ إِذَاضَرَ بَ ضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ وَكَانَ يُحِبُّ الْإِمَارَةَ فَقَالَ أَمِّهُ وَيَعَلَيْمُ فَكَانَ إِذَاضَرَ بَ ضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ وَكَانَ إِذَاضَرَ بَ ضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ وَكَانَ يُحِبُّ الْإِمَارَةَ فَقَالَ أَمِّهُ وَيَعْتُ عَلَيْهُمْ فَكَانَ إِذَاضَرَ بَ ضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ وَكُولُهُ عَلَيْهُمْ فَكَانَ إِذَاضَرَ بَ ضَرَبُوهُ حَتَى قَتَلُوهُ وَكَانَ إِذَاضَرَ بَ ضَرَاوُهُ حَتَى قَالُوهُ وَكُانَ إِذَاضَرَ بَ ضَرَاهُ وَيَقَالَ أَمْ وَيَا عُلَاهُ وَقَالَ أَوْمَ عَلَى عَلَى كُوهُ عَلَيْهُمْ فَكَانَ إِذَاضَرَ بَ ضَرَاهُ وَمَا الْمَارَةُ فَقَالَ أَمْرُونَ عَلَيْهُمْ فَا مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَارَةُ فَا لَا عَرَاهُ وَلَا الْعَلَالَ الْعَلَاقُ الْمَارَةُ فَقَالَ أَمْ مُونِى عَلَيْهُمْ فَا قَالَا الْعَلَامُ الْعَلَا الْعَلَالُ الْمَارَةُ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمَالَ الْمُؤْمِ وَلَا اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الْمَرَاقُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُولُ اللهُ الْعَلَالَ الْمُؤْمِلُومُ الْمُولُولُولُومُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

## ١٥ باب قطع اليدين والرجلين من السارق

قوله ﴿ فقال اقتلوه ﴾ سبحان من أجرى على لسانه صلى الله تعالى عليه وسلم ما آل اليه عاقبة أمره والحديث يدل بظاهره على أن السارق فى المرة الخامسة يقتل وقدجاء القتل فى المرة الخامسة مرفوعاً عن جابر فر أبى داود والنسائى فى الرواية والفقهاء على خلافه فقيل لعله وجد منه ارتداد أوجب قتله وهذا الاحتمال أوفق بمافى حديث جابر أنهم جروه وألقوه فى البئر اذ المؤمن وان ارتكب كبيرة فانه يقبر و يصلى عليه لاسيما بعد اقامة الحد و تطهيره وأما الاهانة بهذا الوجه فلاتليق بحال المسلم وقيل بل حديث القتل فى المرة الخامسة منسوخ بحديث لا يحل دم امرى، مسلم الحديث وأبو بكر ما علم بنسخه فعمل به وفيه أن الحصر فى ذلك

2941

فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِه ثُمَّ كَشَّرَ بِيدَيْه وَرِجْلَيْه فَانْصَدَعَت الْإِبلُ ثُمَّ حَلُوا عَلَيْه الثَّانِيَة فَفَعَلَ مثلَ ذَلِكَ ثُمَّ حَلُوا عَلَيْه الثَّالِيَة فَرَمَيْنَاهُ بِالْحَجَارَة فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرِ ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ مثلَ ذَلِكَ ثُمَّ حَلُوا عَلَيْه الثَّالِيَة فَرَمَيْنَاهُ بِالْحَجَارَة فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْر ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْه بِالْقَوِيِّ بِالْحَجَارَة قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْنِ وَهٰذَا حَدِيثُ مُنْكُرٌ وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابِتَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ بِالْحَجَارَة قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْنِ وَهٰذَا حَدِيثُ مُنْكُرٌ وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثُ مَنْكُرٌ وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فَي الْحَدِيثُ وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

## ١٦ القطع في السفر

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّتَنِي بَقَيَّهُ قَالَ حَدَّتَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّتَنِي حَيْوَةُ الْنُ شُرَيْعِ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ جُنَادَةً بْنِ أَبِي أُمَيَّةً قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ أَبِي أُرْطَاةً قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ أَبِي أُرْطَاةً قَالَ عَمْعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ . أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ ١٩٨٠ عَمْدُ رَفُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ حَمَّاد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عُمْرَ وَهُو اَبْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْمُولُو بِنَشَ قَالَ أَبُو عَوَانَةً عَنْ عُمْرَ وَهُو الْعَبْدُ فَبِعْمُولُو بِنَشَ قَالَ أَبُو عَوَلَا إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْمُولُو بِنَشَ قَالَ أَبُو عَوْلَا إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْمُولُو بِنَشَ قَالَ إِنَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعُمُولُو بِنَشَ قَالَ إِنَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعُمُولُو بِنَشَ قَالَ إِنَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْمُولُو بِنَشَ قَالَ إِنَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعُمُولُو بِنَشَ قَالَ إِنَّا سَلَقَ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَيْعُمُولُو بِنَشَ قَالَ إِنَّا سَرَقَ الْعَبْدُ فَيْ عُمُولُو بِنَشَ قَالَ إِنَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَيْعُلُولُو بِنَشَ قَالَ إِنَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَيْعُولُو بِنَشَ قَالَ إِنَّا سَرَقَ الْعَبْدُ فَيْعُولُو بِنَشَ قَالَ إِنَّا سَرَقَ الْعَبْدُ فَيْعُمُولُو بِنَشَ قَالَ إِنَّا سَرَقَ الْعَبْدُ فَيْعُمُولُو بِنَصَ الْعَبْدُ فَيْ الْعَدِيثِ

الحديث محتاج الى التوجيه فكيف يحكم بنسخ هذا الحديث على أن التاريخ غير معلوم والله تعالى أعلم قوله ﴿ثُم كَشَر بيديه و رجليه ﴾ قيل هكذا فى النسخ والكشر ظهور الاسنان للضحك وليسله كثير معنى همنا وفى الكبرى كسر بالمهملة وصحح عليها وليس له كثير معنى وقدجاء كشيش الافعى بشينين معجمتين بلاراء بمعنى صوت جلدها اذا تحركت يقال كشت تكش . وهذا المعنى صحيح هنا لوساعدته رواية . قلت وقوع تحريف قليل من الناسخ غير بعبد والله تعالى أعلم ﴿فانصدعت الابل ﴾ أى تفرقت . قوله ﴿لا تقطع الايدى فى السفر ﴾ وجاء فى روايات الحديث فى الغ و وهذا الحديث أخذ به الاو زاعى ولم يقل به أكثر الفقهاء فقال قائل المحديث ضعيف وقال قائل المراد بقوله فى غزو أى فى غنيمة لانه شريك بسهمه فيه وقيل هذا اذا خيف لحو ق المة طوع يده بدار الحرب والله أعلم . قوله ﴿ولو بنش ﴾ بفتح نون وتشديد شين

1193

١٧ حدالبلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَا قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْد الْمَلَك بْن عُمَيْر عَنْ عَطَيَّةً أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ فِي سَبِي قُرَيْظَةً وَكَانَ يُنظَرُ هَنْ خَرَجَ شِعْرَتُهُ قَتِلَ وَمَنْ لَمْ عَنْ عَطَيَّةً أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ فِي سَبِي قُرَيْظَةً وَكَانَ يُنظَرُ هَنْ خَرَجَ شِعْرَتُهُ قَتِلَ وَمَنْ لَمْ تَعْرَجُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ فِي سَبِي قُرَيْظَةً وَكَانَ يُنظَرُ هَنْ خَرَجَ شِعْرَتُهُ قَتِلَ وَمَنْ لَمْ تَعْرَجُ أَسْتَحْيَى وَلَمْ يَقْتَلُ

## ١٨ تعليق يد السارق في عنقه

عَنْ مَكْحُول عَنِ أَبْنِ مُحَيْرِيزٌ قَالَ شَالْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبِيْدِ عَنْ تَعْلِيقِ يَدَ السَّارِقِ فَي عُنْقِهِ عَنْ مَكْحُول عَنِ أَبْنِ مُحَيْرِيزٌ قَالَ سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبِيْدِ عَنْ تَعْلِيقِ يَدَ السَّارِقِ فَي عُنْقِهِ عَنْ مَكْحُول عَنِ أَبْنِ مُحَيْرِيزٌ قَالَ سَأَنَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدَسَارِقَ وَعَلَقَ يَدَهُ فَي عُنْقِه . أَخْبَرَنَا كُمَّدُ أَنْ بُعَلَق اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدَسَارِق وَعَلَق يَدَهُ فَي عُنْق السَّارِق فَي عُنْق السَّارِق مِنَ السَّنَة هُوَ الْنَ مُحَيِّرٌ يَرْ قَالَ قُلْتُ لَفَضَالَةً بَنْ عُبَيْدٍ أَرَأَيْتَ تَعْلِيقَ الْيَدِ فِي عُنْق السَّارِق مِنَ السَّنَة هُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَارِق فَقَطَعَ يَدَهُ وَعَلَقَهُ فِي عُنْقه قَالَ قَالَ نَعْمُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَسَارِق فَقَطَعَ يَدَهُ وَعَلَقَهُ فِي عُنْقه قَالَ قَالَ نَعْمُ اللَّهُ عَرُو بْنُ مَنْصُورِ وَاللَّهُ عَدْ الرَّحْنِ الْمُحَدِّ الْمُ عَنْدُ الرَّحْنِ الْمُحَدِّ الْمُعَدِّ وَالْمَ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ وَالْمُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْمُحَدِّ الْمُ عَبْدُ الرَّعْنِ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ وَالْمَ عَنْدِ اللَّهُ عَيْدُ الرَّعْنِ الْمُحَدِي عَدْ الرَّعْنِ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ وَالْمَ ضَعِيفٌ وَلَا يُعْتَجُ بِعَدِيثِهِ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ وَلَا يُعْمَدُ الرَّعْنِ عَبْدُ الرَّعْنِ الْمُ وَالْمَ صَعِيفٌ وَلَا يُعْتَعْ بَعَدِيثِهِ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ وَالْمَ صَعْفِقُ وَلَا يُعْتَمَ عَدْدِهِ وَالْعَلَقُ الْمُ الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلْمَ الْمُعْتَلِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى السَّارِق وَلَا اللَّهُ عَلْمَ الْمُؤْمِ الْمُعْتِدُ الْمُؤْمِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ السَّارِق الْمَالَقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْ

عشرون درهما وقيل يطلق على النصف من كل شيء فالمراد ولو بنصف القيمة أو بنصف درهم والله تعالى أعلم والمراد البيع مع بيان الحال وأمره بالبيع مع أنه ينبغى للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه لأن الانسان قد لايقدر على اصلاح حاله و يكون غيره قادرا عليه والله تعالى أعلم. قوله (شعرته) أى العانة (استحيى) أى ترك حيا. قوله (وعلق يده) أى ليكون عبرة و نكالا قال ابن العربى فى شرح الترمذى و لو ثبت هذا الحركم لكان حسناً صحيحاً لكنه لم يثبت و يرويه الحجاج ابن العربى فى شرح الترمذى و لو ثبت هذا الحركم لكان حسناً صحيحاً لكنه لم يثبت و يرويه الحجاج ابن أرطاة قات و الحديث قدحسنه الترمذى وسكت عليه أبو داود وان تركام فيه النسائى والله تعالى أعلم

قَالَ حَدَّمَنَا حَسَانُ بْنُ عَبِدَاللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضَّلُ ابْنُ فَضَالَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَة إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ وَهَذَا مُرْسَلُ وَلَيْسَ بِثَابِتِ

# ٤٧ كتاب الايمان وشرائعه ١ ذكر أفضل الأعمال

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْنِ أَحْدُ بِنُ شُعَيْبِ مِنْ لَفْظِه قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بِنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْد عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ سَعِيد بِنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهُ وَسَوْلَة عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ الْأَعْمَالُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللهِ وَرَسُولَهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سُئِلً أَيُّ الْأَعْمَالُ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللهِ وَرَسُولَهِ

## كتاب الاعمان وشرائعه

﴿ ثلاث من كن فيه ﴾ أى حصان فهي تامة ﴿ وجد حلاوة الايمان ﴾ قال التيمي حلاوة

قوله (لايغرم) من التغريم أى ان وجد عنده عين المسروق يؤخذ منه والايترك بعد اجراء الحد عليه ولايضمن و به أخذ الامام أبوحنيفة رحمه الله تمالى والجمهور يتكلمون فى الحديث بأنه مرسل كما ذكره المصنف وذلك لأن المسور بن ابراهيم لم يسمع عن عبد الرحمن وروايته عنه مرسلة والمرسل ليس بحجة عند بعض فكيف يؤخد به فى مقابلة العصمة الثابتة لمال المسلم قطعاً لكن الارسال عند أبى حنيفة ليس بجرح فان المرسل عنده حجة والله تعالى أعلم

#### كتاب الاعان

قوله ﴿ أَى الْاعمال أفضل الخ ﴾ قد جاً. في أفضل الأعمال أحاديث مختلفة ذكر العلما. في التوفيق

2917

ا طعم الايمان

VAPE

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبِ عَنْ أَنْسِ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبِ عَنْ أَنْسِ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ أَبْنِ مَالِكَ قَالَ رَسُولُ ٱللّهِ صَلّى ٱللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ أَبْنِ مَالِكَ قَالَ وَسُولُ ٱللّهِ صَلّى ٱللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةً

الايمان حسنه يقال حلا الشي في الفم اذا صار حلواً وان حسن في العين أو القلب قيل حلا لعيني أى حسن وقال غيره في حلاوة الايمان استعارة تخييلية شبه رغبة المؤمن في الايمان بشي حلو وأثبت له لازم ذلك الشي وأضافه اليه وفيه تلميح الى قصة المريض والصحيح لأن

بينها وجوها وأحسن ما قالوا أنه خاطب كل شخص بالنظر الى مقامه وما يقتضيه حاله كما هو حال الحكيم نعم لااشكال في هذا الحديث فان الظاهر أن الايمان أفضل الاعمال على الاطلاق وفيه اطلاق اسم العمل على الايمان وأنه لايختص بأفعال الجوارح وعلى هذا فعطف العمل على الايمان في مواضع من القرآن مثل ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عطف الايم على الاخص الا أن يخص العمل في الآية بعمل الجوارح بقرينة المقابلة فيكون من عطف المتبايندين والله تعالى أعلم قوله ﴿لايشك فيه ﴾ أى في متعلقه وهو المؤمن به والمراد بنفي الشك نفي احتمال متعلقه النقيض بوجه من الوجوه كما هو المحنى اللغوى لانفي الاحتمال المساوى كما هو المتعارف في الاصطلاح فرجع حاصل الجواب الى أنه التصديق اليقين والظن فلا يرد حاصل الجواب الى أنه التصديق أليقين واظائدة في هذا الوصف وحمل الشك فيه على اظهار الشك فيه بلفظ الاستثناء بأن يقول أنامؤ من ان شاء الله بعيد والله تعالى أعلم . قوله ﴿ثلاث ﴾ أى ثلاث خبر ومعنى بلفظ الاستثناء بأن يقول أنامؤ من ان شاء الله بعيد والله تعالى أعلم . قوله (ثلاث ﴾ أى ثلاث خبر ومعنى من كن أى وجدن فكان تامة أو من كن مجتمعة فيه وهي ناقصة ﴿ وجد بهن ﴾ بسبب وجودهن فيه أواجماعهن فيه ﴿ حلاوة الايمان ﴾ أى الشراح الصدر به ولذة القلب له تشبه لذة الشيء الى حصول أواجماعهن فيه ﴿ حلاوة الايمان ﴾ أى الشراح الصدر به ولذة القلب له تشبه لذة الشيء الى حصول أواجماعهن فيه ﴿ حلاوة الايمان ﴾ أى الشراح الصدر به ولذة القلب له تشبه لذة الشيء الى حصول أواجماعهن فيه ﴿ حلاوة الايمان ﴾ أى الشراح الصدر به ولذة القلب له تشبه لذة الشيء الى حصول أو المهاء الى حصول أو المهاء المهاء الى حسول أو القله المهاء المهاء

ٱلايمَان وَطَعْمَهُ أَنْ يَكُونَ ٱللهُ عَزُّوجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مَنَّ اسُواهُمَا وَأَنْ يُحَبَّ فَيُاللهِ وَأَنْ يُعْرَفُ اللهِ وَأَنْ يُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعُ فِيهَا أَحَبَ إِلَيْهِ مَنْ أَنْ يَشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا فَيُاللّهِ وَأَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا

المريض الصفراوي يجدطهم العسل مرا والصحيح يذوق حلاوته على ماهي عليه فكلما نقصت الصحة شيئاً نقص ذوقه بقدر ذلك ﴿ أَن يكون الله عزوجل ورسوله أحب اليـه ﴾ بالنصب خبر يكون قال البيضاوي المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار مايقتضي العقل السليم رجحانه وانكان على خلاف هوى النفس كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفرعنه ويميل اليــه بمقتضى عقله فيهوى تناوله فاذا تأمل المرء أن الشارع لايأمر ولا ينهى إلا بما فيــه إصلاح عاجل أو إصلاح آجل والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك تمرن على الائتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعاً له ويلتذ بذلك التذاذاً عقليا إذ الالتذاذ العقلي إدراك ماهو كمال وخير من حيث هو كذلك وعبر الشارع عن هذه بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة قال وانما جعـل هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الايمان لأن المرء اذا تأمل أن المنعم بالذات هو ألله وأن لامانع في الحقيقة سواه وأن ماعداه وسائط وأن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه فلايحب إلامايحب ولايحب من يحب الا منأجله وأن يتيقن أن جملة ماوعد وأوعدحق بيقين تخيل اليه الموعودكالواقع فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة وأنالعود الى الكفر القاء في النار قال وأما تثنية الضمير في قولُه ﴿ مما سو اهما ﴾ فللايماء الى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة فانها ضائعـة لاغيـة وأمر بالافراد في حديث الخطيب اشعارا بأن كل واحد من المعطوفين مستقل باستلزام الغواية إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم ﴿ وأن يجب في الله وأن يبغض في الله ﴾

فى الفم ﴿ وطعمه ﴾ عطفه عليها كعطف التفسير وقيل الحلاوة الحسن و بالجملة فللايمان لذة فى القلب تشبه الحلاوة الحسية بل ربما يغلب عليها حتى يدفع بها أشد المرارات وهذا بما يعلم به من شرح الله صدره للاسلام اللهم ارزقناها مع الدوام عليها ﴿ أحباليه ﴾ قيل هو الحب الاختيارى لاالطبعى ومرجعه الى أن يختار طاعتهما على هوى النفس وغيرها ﴿ وأن يحب ﴾ أى غيرالله ﴿ في الله ﴾ أى لأجله لا لأجل هواه ﴿ وأن يغض كل ما يبغض فى الله ﴾ أى لأجله وهما جميعاً خصلة واحدة للزوم بينهما عادة وحاصل

## ٣ حلاوة الايمان

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمَعْتُ انْسَ ابْنَ مَالك رَضَى الله عَنه يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيمَانِ مَنْ أَحَبَّ الْمُرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ للله عَنَّ وَجَلَّ وَمَنْ كَانَ الله عَنَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مَنْ أَنْ يَقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفَر بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ الله مِنْهُ

قال يحيى بن معاذ حقيقة الحب في الله أن لا يزيد في البر و لا ينقص بالجفاء ﴿ وَمِنْ كَانَ أَنْ يَقَدُفُ في النار أحب اليه من أن يرجع الى الكفر بعد أن أنقذه الله منه ﴾ قال في فتح البارى الانقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الاسلام و يستمر أو بالاخراج من ظلمة

هذا هو أن يكون الله تعالى عنده هو المحبوب بالكلية وأن يكون النفس مفقوداً فى جنب الله فلا يراها أصلا الا لله من حيث كونها عبداً له تعالى وعند ذلك يصير النفس وغيره سواء الوجود هذا القدر في الكل فينظر الى الدكل بحد سواء ولا يرجح النفس على الغير أصلا بل رجح القريب الى الله بقدر قربه على نفسه وحينة في يظهر فيه آثار قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نعم هذا لا ينافى تقديم نفسه على غيره فى الانفاق وغيره لأجل أم الله تعالى بذلك ﴿ وأن توقد الح ﴾ ظاهره أنه مبتدأ خبره أحب اليه لكن عد الجملة من الخصال غير مستقيم فالوجه أن يقدر أن يكون و يحعل أن يوقد الح اسها له وأحب بالنصب خبرا أى وأن يكون ايقاد نار عظيمة فوقوعه فيها أحب اليه من الشرك أى أن يصير النبيا لاختار نار الدنيا كذلك لو خير بين نار الآخرة ونار الدنيا لاختار نار الدنيا كذلك لو خير بين الشرك و نار الدنيا لاختار نار الدنيا كذلك لو خير بين الشرك على لو كشف الغطاء ما زددت يقينا ولا يخفى أن من تكون عقيدته من القوة بهذا الوجه ومحبة الله تعالى بذلك الوجه فهو حقيق بأن يحد من لذة الايمان ما يجد والله تعالى أعلى قوله ﴿ من أحب المر الحسل نفسه وغيره ﴿ أن يرجع الى الكفر بعد أن أنقذه الله منه ﴾ قيد على حسب وقته اذ الناس كانوا يشمل نفسه وغيره ﴿ أن يرجع الى الكفر بعد أن أنقذه الله منه ﴾ قيد على حسب وقته اذ الناس كانوا

AAP3

## ع حلاوة الاسلام

أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بُنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّتَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ حَمَيْدِ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَجَدَ بَهِنَّ حَلَاوَةَ الْإسْلَامِ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بَهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ مَنْ عُلَوهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُلْقَى فَى النَّار

## 0 باب نعت الاسلام

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا النَّضْرُ بِنُ ثُمَيْلِ قَالَ أَنْبَأَنَا كَهْمَسُ بِنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بِنَ بُورَدُ الْخَطَّابِ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بِنَ بُورَ عَلَى اللهِ عَلَيْهَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلْ شَدِيدُ بِيَاضِ قَالَ بَيْمَ أَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلْ شَدِيدُ بِيَاضِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلْ شَديدُ بِيَاضِ اللهِ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَا أَحَد تَ حَتَى جَلَسَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ أَثْرُ السَّفَر وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَد تَ حَتَى جَلَسَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَاللهُ مُ كَتَبْهُ إِلَى رُكْبَتَيْه وَوَضَعَ كَفَيْهُ عَلَى خَذَيْهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْه إِلَى رُكْبَتَيْه وَوَضَعَ كَفَيْه عَلَى خَذَيْهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاسَّذَ رُكْبَتَيْه إِلَى رُكْبَتَيْه وَوَضَعَ كَفَيْهُ عَلَى خَذَيْهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْه إِلَى رُكْبَتَيْه وَوَضَعَ كَفَيْهُ عَلَى خَذَيْهِ

#### الكفرالى نورالا يمان كماوقع لكثير من الصحابة وعلى الأول فيحمل قوله يرجع على معنى الصير ورة

فى وقته أسلموا بعد سبق الكفر وهو كناية عن معنى بعد أن رزقه الله الاسلام وهداه اليه والرجوع على الأول على حقيقته وعلى الثانى كناية عن الدخول فى الكفر . قوله ﴿ ووضع كفيه على فخذيه ﴾ أى فخذى نفسه جالساً على هيئة المتعلم كذا ذكره النووى واختاره التوربشتى بأنه أقرب الى التوقير وأشبه بسمت ذوى الادب أو فخذى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذكره البغوى وغيره ويؤيده الموافقة لقوله فأسند ركبتيه الى ركبتيه و رجحه ابن حجر بأن فى رواية ابن خزيمة ثم وضعيديه على ركبتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة فى تعمية أمره ليقوى الظن أنه من جفاة الأعراب قلت وهذا الذى نقله من رواية ابن خزيمة هو رواية المصنف فى حديث أبى هريرة وأبى ذر والواقعة متحدة والله تعالى أعلم

ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَتُعَمَّ الصَّلَاةَ وَتُوَتَى الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ اليه سبيلاً قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا الله يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئكَتِهُ وَكُتْبِهِ وَرُسُله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْقَدَرِ كُلِّهُ خَيْرِه وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَمُرْسَله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْقَدَرِ كُلِّهُ خَيْرِه وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ عَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَمُرْسَله وَالْيَوْمِ الآخِر وَالْقَدَرِ كُلِّهُ خَيْرِه وَشَرِّه قَالَ صَدَقْتَ قَالَ

بخلاف الثانى فان الرجوع فيه على ظاهره ﴿ قال يا محمد أخبرنى عن الاسلام ﴾ وقع فى رواية البخارى تقديم السؤال عن الايمان و فى الأخرى الابتداء بالاسلام ثم بالاحسان ثم بالايمان قال الحافظ ابن حجر ولا شك أن القصة واحدة اختلف الرواة فى تأديتها فالتقديم والتأخير وقع من الرواة ﴿ فعجبنا له يسأله و يصدقه ﴾ قال القرطبى إنما عجبوا منه لأن ماجاء به النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم لا يعرف الا من جهته وليس هذا السائل بمن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه ثم هو يسأل سؤال عارف بما يسأل عنه بأنه يخبره بأنه صادق فيه فتعجبوا من ذلك تعجب المستبعد لذلك ﴿ ثم قال أخبرنى عن الايمان قال أن تؤمن بالله ﴾ قال الطيبي هذا يوهم التكرار وليس كذلك فان قوله أن تؤمن بالله مضمن معنى أن تعترف به ولهذا عداه بالباء أي تصدق معتر فا بذلك وقال الكرماني ليس هو تعريفاً للشيء بنفسه بل المراد من المحدود أي تصدق معتر ومن الحد الايمان اللغوى ﴿ وملائكته ﴾ الايمان بالملائكة هو التصديق بأنها بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله عباد مكرمون ﴿ وكتبه ﴾ الايمان بكتب الله التصديق بأنها كلام الله وأن ما تضمنته حق ﴿ و رسله ﴾ الايمان بالرسل التصديق بأنهم صادقون فيها أخبروا به عن الله ﴿ واليوم الآخر ﴾ قيل له ذلك لانه آخر أيام الدنيا أو آخر الازمنة المحدودة والمراد به عن الله ﴿ واليوم الآخر ﴾ قيل له ذلك لانه آخر أيام الدنيا أو آخر الازمنة المحدودة والمراد

<sup>(</sup>یامحمد) کراهة النداء باسمه صلی الله تعالی علیه وسلم فی حق الناس لافی حق الملائکة فلا اشکال فی نداء جبریل بذلك علی أن النعمیة كانت مطلوبة ( أن تشهد الخ ) حاصله أن الاسلام هو الاركان الحمسة الظاهریة (یسأله) والسؤال یقتضی الجهل بالمسؤل عنه (ویصدقه) والتصدیق هو الخبر بأن هذا مطابق للواقع وهذا فرع معرفة الواقع والعلم به لیعرف مطابقة هذا له ( أن تؤمن بالله ) أى تصدق فالمراد به المعنی اللغوی والایمان المسؤل عنه الشرعی فلا دور وفی هذا التفسیر اشارة الی أن الفرق

فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْاحْسَلِانَ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَانْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَانَّهُ بِرَاكَ قَالَ

بالايمان به التصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار ﴿ قال فأخبرنى عن الاحسان ﴾ هو مصدر أحسنت كذا اذا أتقنته واحسان العبادة الاخلاص فيها والحشوع و فراغ البال حال التلبس بها و مراقبة المعبود وأشار في الجواب الي حالتين أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كائنه يراه بقلبه وهو قوله كائك تراه أى هو يراك والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل وهو قوله فانه يراك وها تان الحالتان ثمرتهما معرفة الله تعالى وخشيته وقال النووى معناه أنك انما تراعى الآداب المذكورة اذا كنت تراه يراك لكونه يراك لا لكونه تراه فهو دائما يراك فأحسن عبادته وان لم تره فتقدير الحديث فان لم تكن تراه فالله المديث بغير علم فقال فيه اشارة الى مقام المحو والفناء وتقديره فان لم تكن أى فان لم تصر شيئاً وفنيت عن نفسك حتى كائك ليس بموجود فانك حينئذ تراه وغفل قائل هذا للجهل بالعربية عن أنه لو كان المراد ما زعم لكان قوله تراه محذوف الألف لأنه يصير مجزوماً لكونه على زعمه جواب الشرط ولم يرد فى شيء من طرق هذا الحديث بحذف الألف واثباتها فى الفعل المجزوم على خلاف القياس فلا يصار اليه اذ لا ضرورة هنا وأيضاً لوكان ما ادعاه صحيحاً لكان قوله فانه يراك ضائعاً لأنه لا ارتباط له بما قبله وعما يفسد تأويله رواية فانك ان لا تراه فانه يراك فسلط النفي على الرؤية لا ارتباط له بما قبله وعما يفسد تأويله رواية فانك ان لا تراه فانه يراك فسلط النفي على الرؤية لا ارتباط له بما قبله وعما يفسد تأويله رواية فانك ان لا تراه فانه يراك فسلط النفي على الرؤية

بين الايمان الشرعى واللغوى بخصوص المتعلق فى الشرعى وحاصل الجواب أن الايمان هو الاعتقاد الباطنى ﴿ عن الاحسان﴾ أى الاحسان فى العبادة أو الاحسان الذى حث الله تعالى عباده على تحصيله فى كتابه بقوله والله يحب المحسنين ﴿ كَا نُكُ تراه ﴾ صفة مصدر محذوف أى عبادة كا نك فيها تراه أوحال أى والحال كا نك تراه وليس المقصود على تقدير الحالية أن ينتظر بالعبادة تلك الحال فلا يعيد قبل تلك الحال بل المقصود تحصيل تلك الحال فى العبادة والحاصل أن الاحسان هو مراعاة الخشوع والخضوع وما فى معناهما فى العبادة على وجه راعاه لوكان رائياً ولا شك أنه لوكان رائياً حال العبادة لما ترك ما قدر عليه من الخشوع وغيره و لامنشأ لتلك المراعاة حال كونه رائياً إلا كونه تعالى رقيباً عالملم مطلعاً على حاله وهذا موجود وان لم يكن العبد يراه تعالى ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم فى تعليله ﴿ فان على حاله وهذا موجود وان لم يكن العبد يراه تعالى ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم فى تعليله ﴿ فان على حاله وهذا موجود وان لم يكن العبد يراه تعالى ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم فى تعليله ﴿ فان على حاله وهذا موجود وان لم يكن العبد يراه تعالى ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم فى تعليله لا شرطية لم تكن تراه فانه يراك ﴾ أى وهو يكفى فى مراعاة الخشوع بذلك الوجه فان على هذا وصلية لاشرطية

فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا ٱلْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ بِهَامِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا وَأَنْ مَا ٱلْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ بِهَامِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا وَأَنْ مَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَلَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَ لُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَّةُ رَبَّتُهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَلَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَ لُونَ فِي الْبُنْيَانِ

لا على الكون الذي حمل على ارتكاب التأويل المذكور ﴿ قال فأخبرني عن الساعة ﴾ أي متى تقوم ﴿ قَالَ مَا المُستُولَ عَنهَا بأعلم بها من السائل ﴾ عدل عن قوله لست بأعلم بها منك الى لفظ يشعر بالتعميم تعريضاً للسامعين أى أن كل مسئول وكل سائل فهو كذلك ﴿ أَن تلد الأمة ربتها ﴾ اختلف العلماء في معنى ذلك فقال الخطابي معناه اتساع الاسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبى ذراريهم فاذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها قال النووي وغيره هـذا قول الأكثرين قال الحافظ ابن حجر لكن في قوله المراد نظر لأن استيلاد الاما كان موجودا حين المقابلة والاستيلاء على بلاد الشرك وسي ذراريهم واتخاذهم سراري كان أكثره في صدر الاسلام وسياق الكلام يقتضي الاشارة الى وقوع مالم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة وقيلمعناه أن تبيع السادة أمهات أو لادهمو يكثرذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها وعلى هذا الذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم أمهات الأولاد والاستهانة بالأحكام الشرعية وقيل معناه أن يكثر العقوق فىالأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الاهانة بالسب والضرب والاستخدام فأطلق عليه ربها مجازا لذلك أو المراد بالرب المربى فيكون حقيقة قال الحافظ ابن حجر وهذا الوجه أوجه عنــدى لعمومه وتحصيله الاشارة الى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربى مربياً والسافل عالياً وهو مناسب لقوله في العلامة الآخرى أن يصير الحفاةالعراة ملوك الأرض ﴿ العالة ﴾ أى الفقرا ﴿ رعاء الشاء ﴾ قال في النهاية الرعا وبالكسر والمد جمع راعي الغنم وقد

والكلام بمنزلة فانك وان لم تكن تراه فانه يراك فليفهم ﴿ مَا الْمَسُولُ عَنَهَا الح ﴾ أى هما متساويان في عدم العلم ﴿ أَن تَلَدُ الْأُمّةُ رَبَّهَا ﴾ أى أن تحكم البنت على الأم من كثرة العقوق حكم السيدة على أمها ولما كان العقوق في النساء أكثر خصت البنت والآمة بالذكر وقد ذكروا وجوهاً أخر في معناه قوله ﴿ وأن ترى الحفاة العراة ﴾ كل منهما بضم الأول ﴿ العالة ﴾ جمع عائل بمعنى الفقير ﴿ رعاء الشاء ﴾ كل منهما بالمد والأول بكسر الراء والمراد الاعراب وأصحاب البوادي ﴿ يتطاولون ﴾ بكثرة الأموال

قَالَ عُمَرُ فَلَبَثْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَاعْمَرُ هَلْ تَدْرِى مَنِ السَّاعُلُ قُلْتُ الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ قَالَ فَانَّهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَّا كُمْ لِيعَلِّمَ مُن دينَكُمْ السَّاعُلُ قُلْتُ الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ قَالَ فَانَّهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَّا كُمْ لِيعَلِّمَ مَن دينَكُمْ

## ٦ صفة الاعمان والاسلام

يجمع على رعاة بالضم ﴿ قال عمر فلبثت ثلاثاً ﴾ قال الحافظ ابن حجر ادعى بعضهم في هـذه

(فلبثت ثلاثا) أى ثلاث ليال وقد جاء هذا فى روايات كثيرة وهو بيان لقوله فلبثت ملياً أى زماناً طويلا والله تمالى أعلم. قوله (وانا لجلوس) جمع جالس كالقعود أو هو من اطلاق المصدر موضع الجمع (حتى سلم من طرف السماط) السماط بكسر السين الصف من الناس وفى بعض النسخ حتى سلم في طرف البساط وهذا يدل على أنهم فرشوا له صلى الله تعالى عليه وسلم بساطا (قال ادنو) صيغة المتكلم من الدنو بمعنى القرب وهمزة الاستفهام مقدرة (قال ادنه) بسكون الهاء للسكتة (أن تعبدالله)

الكلمة التصحيف وأنها فلبثت مليا صغرت ميمها فأشبهت ثلاثا لأنها تكتب بلا ألف قال هذه الدعوى مردودة فان في رواية أبي عوانة فلبثنا ليالي فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة ولابن منده بعد ثلاثة أيام (اذارأيت الرعاء البهم) بضم الموحدة ووصفهم بالبهم إما لانهم مجهولو الأنساب ومنه أبهم الأمر فهو مبهم اذا لم يعرف حقيقته وقال القرطبي والأولى أن يحمل على أنهم سود الألوان لأن الأدمة غالب ألوانهم وقيل معناه أنه

أى يوحده بلسانه على وجه يعتد به فشمل الشهادتين فوافق هذه الرواية رواية عمر وكذا حديث بنى الاسلام على خمس وجملة ﴿ولا تشرك به شيئاً ﴾ للتأكيد ﴿قال اذا فعلت ﴾ على صيغة المتكلم ﴿ أنكرناه ﴾ استبعدنا كلامه وقلنا انه سائل ومصدق وبين الوصفين تنافض ﴿قال الايمان بالله ﴾ أى التصديق بوحدانيته فالمراد به المعنى اللغوى كما تقدم ﴿ وتؤمن بالقدر ﴾ الظاهر أنه من عطف الفهل على الاسم الصريح والنصب فى مثله أحسن ﴿ فنكس ﴾ أى طأطأ رأسه أى خفضه ﴿ الرعاء البهم ﴾ بضمتين نعت للرعاء أى السود وقيل جمع بهيم بمعنى المجهول الذى لا يعرف ومنه أبهم الأمر اذا لم تعرف حقيقته وقيل أى الفقراء الذين لاشيء لهم وعلى هذا فهم رعاء لابل الغير لا لابلهماذ المفروض أنه لاشيء لهم وقد يقال من يملك قدر القوت على وجه الضيق لا يسمى غنياً و لا يوصف بأن عنده شيئاً فلا اشكال وقد جاء فى بعض روايات الحديث رعاء الابل والبهم بفتح باء وسكون هاء هى الصغار من أولاد الضأن

في الْبُنْيَانِ وَرَأْيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ مُلُوكَ الْأَرْضِ وَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلَدُرَبُّهَا خَمْسُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ إِنَّ اللهُ عَنْدَهُ عَلَمُ السَّاعَة إِلَى قَوْلِه إِنَّ اللهَ عَلَيْمَ خَبِيرٌ ثُمَّ قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَ إِلَّا اللهُ إِنَّ اللهَ عَلَيْمَ خَبِيرٌ ثُمَّ قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَ عَمْ اللهَ إِنَّ اللهَ عَلَيْمِ اللهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ مُعَمَّدًا بِالْحَقِّ هُدَّى وَبَشِيرًا مَا كُنْتُ بِأَعْلَمَ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ وَإِنَّهُ لَجَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ فَي صُورَة دَحْيَةَ الْكُلْبِيِّ اللهَ اللهُ اللهُ فَي صُورَة دَحْيَةَ الْكُلْبِيِّ

# ٧ تأويل قوله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلنا

لاشى، لهم كقوله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة بهماً قال وفيه نظر لأنه قد نسب لهم الابل فكيف يقال لاشى لهم قال الحافظ ابن حجر يحمل على أنها إضافة اختصاص لاملك وهذا هو الغالب أن الراعى يرعى بأجرة وأما المالك فقه ل أن يباشر الرعى بنفسه ﴿ وانه لجبريل عليه السلام نزل فى صورة دحية الكلبي ﴾ قال الحافظ ابن حجر قوله نزل فى صورة دحية وهم لأن دحية معروف عندهم وقدقال عمر ما يعرفه منا أحد وقد أخرجه محمد بن نصر المروزى

والمعز (خمس لايعلمها) دليل على قوله ما المسؤل عنها بأعلم من السائل (ثم قال) أىللناس الحالين عنده بعد أن خرج الرجل من المجلس (نزل في صورة دحية الكلبي) قال الحافظ ابن حجرهذا وهم لان دحية معروف عندهم وقد قال عمر ما يعرفه منا أحد قلت كونه في صورة دحية لا يقتضى أن لا يمتاز عنه بشى أصلا سيما الامتياز بالأمور الخارجة في جوز أنه ظهر لهم ببعض القرائن الخارجة بل الداخلة الحفية أنه غير دحية فلاوجه لتوهيم الرواة بماذكر فليتأمل قوله (أومسلم) بسكون الواو وكا نه أرشده صلى الله تعالى عليه وسلم

7993

وَالنَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوْ مُسَلِّم ثُمَّ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَنْ يُكَبُّوا فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهم . وَالَّ حَدَّانَا هَشَامُ اللهُ عَالَ حَدَّانَا عَلَيْهِ الْلَكِ قَالَ حَدَّانَا سَلَّامُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَنُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَدْمُ وَ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَدْمً اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَدْمً اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَدْمً اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَدْمً اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَدْمً اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَدْمً اللهُ عَلْ اللهُ عَلْلهُ وَسَلَم أَمَرُهُ أَنْ النَّهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْلَه اللهُ عَلْلهُ وَسَلَم أَمَرَه أَنْ النَّهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ الله عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم أَمَرَه أَنْ النَّهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم أَمْرَهُ أَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم أَمْرَهُ أَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ الله

٨ صفة المؤمر.

أَخْ بَرَنَا قَتْيَبَةُ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكيمٍ عَنْ أَبِي صَالِح

2990

في كتاب الايمان من الوجه الذي أخرجه منه النسائي فقل في آخره وانه جبريل جاء ليعلمكم

الى أنه لا يحزم بالايمان لأن محله القلب فلا يظهر وانما الذي يجزم به هو الاسلام لظهوره فقال أو مسلم على الترديد أو المعنى أو قل مسلم بطريق الجزم بالاسلام والسكوت عن الايمان بناء على أن كلمة أو اماللترديد أو بمعنى بل والرواية الآتية تؤيد الوجه الثانى وعلى الوجه الثانى يرد أنه لاوجه لاعادة سعد القول بالجزم بالايمان لأنه يتضمن الاعراض عن ارشاده صلى الله تعالى عليه وسلم فكا نه لغلبة ظن سعد فيه بالخير أو لشغل قلبه بالأمر الذي كان فيه ما تنبه للارشاد والله تعالى أعلم (مخافة أن يكبوا) أى أولئك الذين أعطيهم (في النار) أى مخافة أن يرتدوا لضعف ايمانهم ان لم أعطهم أو يتكلموا بما لا يليق فسقطوا في النار. قوله (أنه لا يدخل الجنة) أى من بين المسلمين أو من بين المسلمين أو من بين المسلمين أو من بين الله مؤمن وفيه أن الاسلام بلا ايمان لا ينفع في دخول دار السلام والله تعالى أعلم. قوله

عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ عَنْ رَسُول الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ الْمُسْلَمُ مَنْ سَلَّمَ النَّاسُ من لسَّانه وَيَدِهِ وَ الْمُؤْمِنِ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دَمَامُهُ وَ أَمْوَالْهُمْ

صفة المسلم

أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ إِسْهَاعِيلَ عَنْ عَامِ عَنْ عَبْد أَلله بن عُمَر قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ الْمُسْلَمُ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلَمُ وَنُمن لسَانه وَيكه وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ . أَخْبَرَنَا حَفْصُ بِنْ عَمَرَ قَالَحَدَّثَنَا عَبْدَالرَّحْمَن بِنْ مَهْدَى عَنْ مَنْصُور بْن سَعْد عَنْ مَيْمُونَ بْن سَيَاه عَنْ أَنَسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَّاتَنَا وَأُسْتَقْبَلَ قُبْلَتَنَا وَأَكُلَ ذَبِيحَتَنَافَذَلَكُمُ الْمُسْلَمُ

حسن إسلام المرء

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانَ بْنُ صَالِح قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ

> دينكم حسب وهذه الرواية هي المحفوظة لموافقتها باقى الروايات ﴿ المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ﴾ قيل الألفواللام فيه للكمال نحو زيدالرجل أى الكامل في الرجولية قال الخطابي المراد أفضل المسلمين من جمع الىأداء حقوق الله تعالى أداء حقوق الناس وقال غيره يحتمل أن يكون

> ﴿ المسلم ﴾ المراد به الكامل في الاسلام والمراد بقوله ﴿ من سلم المسلمون ﴾ من لايؤذي أحداً بوجــه من الوجوه لاباليــد و لا باللسان واجراء الحدود والتعزير ومايستحقه المر. اصلاح أو طلب للحق لا ايذا. شرعاً والمقصود أن الكمال في الاسلام لايتحقق بدون هذا و لايكون المرء بدون هـذا الوصف مؤمناً كاملا لاأنه اذا تحقق هذا الوصف تحقق هذا الكمال في الاسلام وان كان مع ترك الصلاة ونحوها لجواز عموم المحمول من الموضوع ومثله قوله والمؤمن والله تعالى أعلم. قوله ﴿ من صلى صلاتنا ﴾ أى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةً كَانَ أَزْلَفَهَا أَشْمَ الْعَبْدُ فَلَمْنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةً كَانَ أَزْلَفَهَا ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلْكَ الْقَصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرَةٍ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِائَة ضَعْف وَالسَّيِّئَةُ بَمثْلُهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَنْهَا

# ١١ أي الاسللم أفضل

أَخْبَرُنَا سَعِيدُ بِنَ يَحْيَى بِنِ سَعِيدِ الْأُمُوتَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بِرِدَةً وَهُو بُرِيدُ بِن

2999

المراد بذلك الاشارة الى حسن معاملة العبد مع ربه لأنه اذا أحسن معاملة اخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه من التنبيه بالأدنى على الأعلى ﴿ اذا أسلم العبد فحسن اسلامه ﴾ أى صار اسلامه حسناً فى اعتقاده واخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر ﴿ كان أزلفها ﴾ أى أسلفها وقدمها يقال أزلف وزلف مخففاً وزلف مشددا بمعنى واحد وقال فى المحكم أزلف الشيء و زلفه مخففاً ومثفلا قربه وفى الجامع الزلفة تكون فى الخير والشر وقال فى المشارق زلف بالتخفيف أى جمع وكسب وهذا يشمل الأمرين وأما القربة فلا تكون الافى الخير ﴿ ثم كان بعدذلك القصاص ﴾ بالرفع اسم كان ﴿ الحسنة ﴾ مبتداً ﴿ بعشرة أمثالها ﴾ خبره والجملة استئنافية ﴿ الى سبعائة ضعف ﴾ متعلق بمقدر أى منتهية ﴿ والسيئة بمثلها الا أن يتجاوز الله عز وجل عنها ﴾ زاد سمويه

من أظهر شعائر الاسلام وقد تقدم الحديث. قوله ﴿ فحسن اسلامه ﴾ بضم سين مخففة أى صار حسناً بمواطأة الظاهر الباطن و يمكن تشديد السين ليوافق رواية أحسن أحدكم اسلامه أى جعله حسناً بالمواطأة المذكورة ﴿ كَانَ أَزَلُهُما ﴾ أى أسلفها وقدمها يقال زلف و زلف مشدداً ومخففاً بمعنى واحد وهذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة ان أسلم تقبل والا ترد لا مردودة وعلى هذا فنحو قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب محمول على من مات على الكفر والظاهر أنه لادليل على خلافه وفضل الله أوسع من هذا وأكثر فلا استبعاد فيه وحديث الايمان يجب ما قبله من الخطايافي السيئات وفضل الله أوسع من هذا وأكثر فلا استبعاد فيه وحديث الايمان يجب ما قبله من الخطايافي السيئات العقلية وجملة الحسنة الخبيان لذلك القصاص ونعم القصاص هذا القصاص ما أكر مه سبحانه وتعالى. قوله العقلية وجملة الحسنة الخبيان لذلك القصاص ونعم القصاص هذا القصاص ما أكر مه سبحانه وتعالى. قوله

عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ أَيْ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلَمُونَ مَنْ لَسَانِهِ وَيَدهِ

## ١٢ أي الاسلام خير

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبد اللهِ بِنِ عَمْ عَمْرِهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

١٢ على كم بني الاسلام

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْد ٱلله بْنِ عَمَّارِ قَالَ حَدَّنَنَا ٱلْمُعَافَى يَعْنِى ٱبْنَ عَمْرَانَ عَنْ حَنْظَلَة بْنِ ١٠٠٠ أَنِي سُفْيَانَ عَنْ عَكْرِمَةَ بْنِ خَالِد عَنِ أَبْنِ عَمْرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ أَلَا تَغْزُو قَالَ سَمِعْتُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عَكْرِمَةَ بْنِ خَالِد عَنِ أَبْنِ عَمْرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ أَلَا تَغْزُو قَالَ سَمِعْتُ

فى فوائده الاأن يغفر الله وهو الغفور ﴿أَى الاسلام أفضل﴾ فيه حذف أى أى ذوى الاسلام و يؤيده رواية مسلم أى المسلمين أفضل ﴿ أى الاسلام خير ﴾ أى أى خصال الاسلام خير ﴿ قال تطعم الطعام ﴾ هو فى تقدير المصدر أى أن تطعم ومثله تسمع بالمعيدى خير ﴿ وتقرأ السلام ﴾ بلفظ مضارع القراءة بمعنى تقول قال أبوحاتم السجستانى تقول اقرأ عليه السلام و لا تقول

(أى الاسلام) قيل تقديره أى ذوى الاسلام كما يدل عليه الجواب و يوافقه رواية مسلم أى المسلمين أفضل و به ظهر دخول أى على المتعدد و يمكن أن يقال المراد أى افراد الاسلام أفضل و معنى من سلم الخ أى اسلام من سلم والله تعالى أعلم . قوله (أى الاسلام خير) أى أى أى خصاله وأعماله خيرأى كثير النفع للغير وسبب لارضائه (تطعم) هو فى تقدير المصدر أى اطعام الطعام و مثله تسمع بالمعيدى خير (و تقرأ) مضارع قرأ أى تقول قال أبو حاتم السجستانى تقول اقرأ عليه السلام و لا تقول أقرئه السلام فان كان مكتوباً أقرئه السلام أى اجعله يقرؤه . قوله (قال له ألا تقرأ قال سمعت الح) كانه فهم أن السائل يرى الجهاد من أركان الاسلام فأجاب بما ذكر والا فلا يصح التمسك بهذا الحديث في ترك

رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَقُولُ بَنِي الْاسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَإِقَامَ السَّلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَإِقَامَ السَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاة وَالْحَجِّ وَصِيَام رَمَضَانَ.

## ١٤ البيعة على الاسلام

أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخُولَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ النَّبِيِّ عَنْ عُبَادَةً أَنْ الصَّامَةِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي جَمْلُسِ فَقَالَ تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ الصَّامَةِ قَالَ تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ الصَّامَةِ قَالَ تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ

أقرئه السلام فاذا كان مكتوباً قلت أقرئه السلام أى اجعله يقرؤه ﴿ بنى الاسلام على خمس ﴾ قال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام فى أماليه فيه اشكاللانالاسلام ان أريدبه الشهادة فهو مبنى عليها لانها شرط فى الايمان مع الامكان الذى هو شرط فى الحسن وان أريدبه الايمان فكذلك لانه شرط وان أريد به الانقياد والانقياد هو الطاعة والطاعة فعل المأمور به والمأمور به هذه الحسن لاعلى سبيل الحصر فيلزم بناء الشيء على نفسه قال والجواب أنه التذلل العام الذى هو اللغوى لا التذلل الشرعى الذى هو فعل الواجبات حتى يلزم بناء الشيء على نفسه ومعنى الكلام أن التذلل اللغوى يترتب على هذه الافعال مقبولا من العبيد طاعة وقربة وقال فى مواضع أخر ان قيل هذه الحسن هى الاسلام فى المبنى عليه فالجواب أن المبنى هو الاسلام الكامل لا أصل الاسلام وقال فى فتح البارى فان قيل الاربعة المذكورة مبنية على الشهادة اذ لا يصح شيء منها الا بعد وجودها فكيف يضم مبنى الى مبنى عليه فى مسمى واحد أجيب بجواز ابتناء أمر على أمر وابتناء الامرين على أمر وابتناء الامرين على أمر آخر فان قيل المبنى لابد أن يكون غير المبنى عليه أجيب بأن

مالم يذكر في هذ الحديث وهذا ظاهر ﴿ بني الاسلام ﴾ يريدانه لابد من اجتماع هذه الأمور الحمسة ليكون الاسلام سالما عن خطر الزوال وكلما زال واحد من هذه الأمور يخاف زوال الاسلام بتمامه وللتنبيه على هذا المعنى أتى بلفظ البناء وفيه تشبيه الاسلام ببيت مخمسة زواياه وتلك الزوايا أجزاؤه فبوجودها أجمع يكون البيت سالما وعند زوال واحد يخاف على تمام البيت وان كان قد يبقى معيوباً أياما والله تعالى أعلم (شهادة ﴾ بالجر على البدلية من خمس أو الرفع على أنه خبر محذوف أى هي شهادة الخوالمراد الشهادة

لَاتُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَرْنُوا قَرَأَ عَلَيْهِمُ الْآيةَ فَمَنْ وَفَى مَنْكُمْ فَأَجْرَهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مَنْ ذَلكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ الله عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ إِلَى الله إِنْشَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْشَاءَ غَفَرَلَهُ

### ١٥ على ما يقاتل الناس

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ أَنْبَأْنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ مُحَيْد الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَ أُمْرْتُ أَنَّ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمْرْتُ أَنْ الله وَأَنْ الله وَأَنَّ الله وَأَنَّ الله وَأَنْ الله وَأَنْ الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَ

المجموع غير من حيث الانفراد عين من حيث الجمع ومثاله البيت من الشعر يجعل على خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان فما دام الاوسط قائما فمسمى البيت موجود ولو سقط أحد من الاركان فاذا سقط الاوسط سقط مسمى البيت فالبيت بالنظر الى مجموعه شيء واحد و بالنظر الى أفراده أشياء وأيضا بالنظر الى أسه أصلى والاركان تبع وتكملة (شهادة أن لا إله الا الله ) مخفوض على البدل من خمس ويجوز الرفع على حذف الحبر والتقدير ونها شهادة أن لا إله الا الله أو على حذف المبتدأ والتقدير أحدها شهادة أن لا إله إلا الله (فن وفى منكم) بالتخفيف والتشديد أى ثبت على العهد (فأجره على الله ) أطلق هذا على سبيل التفخيم لأنه لماذكر بالله المبالغة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الاجر فى موضع أحدهما (ومن أصاب منذلك المبالغة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الاجر فى موضع أحدهما (ومن أصاب مذلك شيئاً ) المراد ما ذكر بعد بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراج ويؤيده رواية مسلم ومن أتى منكم حدا إذ القتل على الاشراك لا يسمى حدا قلت و يرشد اليه

بالتوحيد على وجه يعتـد به وهو أن تكون هقرونة بالشهادة والله تعالى أعلم. قوله ﴿فَمْنُ وَفَى مَنْكُمُ﴾ قال السيوطي بالتخفيف والتشديد أى ثبت على العهد ﴿فَأَجْرُهُ عَلَى اللهُ ﴾ تعظيم للا عظيم التخفيف والتشديد أى ثبت على العهد ﴿فَأَجْرُهُ عَلَى اللهُ ﴾ تعظيم للا عظيم الته الى عظيم

### ١٦ ذكر شعب الاعمان

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُوعَامِ قَالَ حَدَّتَنَا سُلَيْهَانُ وَهُو ابْنُ بِلالَ عَنْ عَبْدالله بْنِ دَينَارِ عَنْ أَيْ صَالِحَ عَنْ أَيْهُ هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانَ بَاللهُ عَنْ عَبْدالله بْنَ وَينَارِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ وَحَدَّتَنَا أَبُونُعَيْمٍ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ عَبْدالله بْنِ دَينَارِ عَنْ أَيْ صَالِحَ عَنْ الْمَهَا لَا اللهَ عَلْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّتَنَا أَبُونُوهُ وَعَنْ شُعْبَةً وَقَلَ قَالَ وَالْوَنَعُمْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ بَعْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَالْعَلَيْقِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْلَا عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ الله

قوله ﴿ فستره الله ﴾ فان الستر بالمعصية أليق ﴿ الايمـان بضع وسبعون ﴾ بكسر الباء وحمكى فتحها وهو عدد مهم يقيد بمـا بين الثلاث الى التسع كاجزم به القزاز وقال ابن سيده الى العشر وقيل من واحد الى تسعة وقيل من اثنين الى عشرة وعن الخليل البضع السبع ﴿ شعبة ﴾ بضم أى قطعة والمراد الخصلة ﴿ وأوضعها ﴾ أى أدناها كما فى رواية الصحيحين ﴿ اماطة الأذى ﴾ أى تنحيته وهو ما يؤذى فى الطريق كالشوك والحجر والنجاسة ونحوها ﴿ والحياء شعبة من الايمـان ﴾ هو بالمد وهو فى اللغة تغير وانـكسار يعترى الإنسان من خوف ما يعاب به وفى

والحديث قد سبق وكذا الذى بعده. قوله ﴿ بضع ﴾ بكسر البا. وحكى فتحها هوفى العددما بين الثلاث الى التسع وهو الصحيح والمراد بضع وسبعون خصلة أوشعبة أو نحو ذلك وفى الرواية الأولى نصعلى الشعبة وهو بضم الشين القطعة من الشيء والمراد الخصلة وهو كناية عن الكثرة فان أسهاء العدد كثيراً

### ١٧ تفاضل اهل الايمان

أَخْ بَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرُو بْنُ عَلِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِعَنْ أَبِي عَمَّارِ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصُّحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلِيَّ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ هُ • • • قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَى عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ هُ • • • قَالَ حَدَّ نَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ قَالَ حَدَّ نَنَا شُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِمُسْلِم عَنْ طَارِق بْنِشَهَابِ قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مُنْ كَرًّا فَلْيَعَيْرُهُ بِيدِهِ فَانْ لَمْ أَلُو سَعِيدِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مُنْ كَرًّا فَلْيَعَيْرُهُ بِيدِهِ فَانْ لَمْ

الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح و يمنع من التقصير في حق ذي الحق فان قيل الحيائمن الغرائز فكيف جعل شعبة من الايمان أجيب بأنه قد يكون تخلقا وقد يكون غريزة ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج الى اكتساب وعلم ونية فهو من الايمان لهذاولكونه باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية ولا يقال رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير لأن ذلك ليس شرعيا فان قيل لم أفرده بالذكر ههناأجيب بأنه كالداعي الى باقي الشعب اذ الحي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر (الى مشاشه) هي رءوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين (من رأى منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه

ماتجى، كذلك فلا يرد أن العدد قد جاء فى بيان الشعب مختلفاً والمراد بلا اله الا الله مجموع الشهادتين عن صدق قلب على أن الشهادة بالرسالة شعبة أخرى ومعنى أوضعها أدناها وأقلها مقداراً واماطة الشيء عن الشيء ازالته عنه واذها به والحياء بالمدلغة تغيير وانكسار يعترى المرء من خوف ما يعاب به و فى الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح و يمنع مر التقصير فى حق ذى الحق والمراد ههنا استعال هذا الحاق على قاعدة الشرع والله تعالى أعلم . قوله (ملىء) على بناء المفعول (الى مشاشه) بضم ميم وتخفيف هى رؤس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين . قوله (فان لم يستطع تغييره وازالته بيده فبلسانه) أى فلينكر بلسانه (فبقلبه) أى فليكرهه بقلبه وليس المراد فليغيره بلسانه وقلبه اذ اللسان والقلب لا يصلحان للتغيير عادة سيما بالنظر الى غير المستطيع وليس المراد فليغيره بلسانه وقلبه اذ اللسان والقلب لا يصلحان للتغيير عادة سيما بالنظر الى غير المستطيع

يَسْتَطِعْ فَبِلَسَانِهِ فَانْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَعْدَفُ الْإِيمَانِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَيد بْنُ مُعْمَّد قَالَ حَدَّثَنَا عَلْدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مَعْوَل عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلَم عَنْ طَارِق بْنِ شَهَابِ فَعَلَد قَالَ حَدَّثَنَا عَلْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مَنْكُرًا قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيد الخُدُرِيُّ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مَنْكُرًا فَعَيْرَهُ بِيده فَعَيْرَهُ بِلسَانِه فَقَدْ بَرِيءَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيده فَعَيْرَهُ بِلسَانِه فَقَدْ بَرِيءَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيده فَعَيْرَهُ بِلسَانِه فَقَدْ بَرِيءَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيده فَعَيْرَهُ بِلسَانِه فَقَدْ بَرِيءَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيده فَقَدْ الْإِيمَانِ

### ١٨ زيادة الايمان

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَالرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرَ عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ مَا مُجَادَلَةُ مَنَ الْمُؤْمَنِينَ لَرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهُمُ الَّذِينَ أَدْخِلُوا أَحَدُكُمْ فِي الْخُوانِ لَهُ فِي النَّانِ اللهُ عَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُونَ مَعَنَا وَيَعُونَ مَعَنَا وَيُعَاقِعَ وَالْمَالِمُ وَيَعُونَا مَا مُونَا وَيَعُونَا مَا عَلَيْونَ مَعَنَا وَيَعُونَ مَعَنَا وَيَعُونَا مَا عَلَيْكُونَا مَا عَلَيْكُونَا مَا عُنْ فَا وَالْمَالَا وَلَيْكُونَا مَا عَلَيْكُونَا مَا عَلَيْكُونَا مَا عَلَيْكُونَا مِنْ فَالْمُ لَعَلَى فَالْمَا عَلَيْكُونَا مِنْ فَا لَا عُنْ فَا وَلَا لَا عُلَالَا كُونُ مُ لِلْكُونَا مَا عُلَاكُونَا مِنْ فَا لَا عُلَالِهُ فَا لَا عُلَا وَلَا لَعُونَا مِنْ فَالْمُ لَا عَلَالَا فَا لَا عُلَالَا فَا فَالْعُونَا وَلَا لَا لَعُلَالَا فَا لَا عُلَالَا فَا لَا عُلَالَا فَا لَا فَالْمُ لَا لَا لَعُلَالِهُ فَا لَا فَالْمُ فَا لَا لَا فَا لَالْمُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَالْمُ لَا لَا لَا لَ

ودلك أضعف الايمان ﴾ قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيه سؤالان الأول ما العامل في المجرورين الأخيرين الثانى قوله وذلك أضعف الايمان مشكل لأنه يدل على ذم فاعله وأيضا فقد يعظم إيمان الشخص وهو لا يستطيع التغير بيده فلا يلزم من العجز عن التغير

﴿ وذلك ﴾ أى الاكتفاء بالكراهة بالقلب ﴿ أضعف الايمان ﴾ أضعف أعمال الايمان المتعلقة بانكار المنكر فى ذاته لابالنظر الى غير المستطيع فانه بالنظر اليه هو تمام الوسع والطاقة وليس عليه غيره والله تعالى أعلم. قوله ﴿ يكون له ﴾ صفة الحق على أن تعريفه للجنس ﴿ بأشد بجادلة ﴾ بنصب بجادلة على التمييز وفيه مبالغة حيث جعل المجادلة ذات مجادلة و لا يجه زجر مجادلة باضافة اسم التفضيل اليها لأنه يازم الجمع بين الاضافة و من واسم التفضيل لا يستعمل بهما وأيضاً التنكير يأبي احتمال الاضافة ﴿ من المؤمنين ﴾ أى مجادلة المؤمنين ﴿ الذين أدخلوا ﴾ على بناه المفعول ﴿ ربنا ﴾ بتقدير حرف النداء أى يار بنا ﴿ اخواننا ﴾ أى هم اخواننا أو هو مبتدأ خبره جملة المفعول ﴿ ربنا ﴾ بتقدير حرف النداء أى يار بنا ﴿ اخواننا ﴾ أى هم اخواننا أو هو مبتدأ خبره جملة

النَّارَ قَالَ فَيُقُولُ اَذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ قَالَ فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ مِضُورَهُمْ فَنَهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُونَ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُونَ مَنْ أَغْرَبُنَا قَالَ وَيَقُولُ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فَقَلْبِهِ وَزْنُ دَينَارَ مِنَ الْايَمَانِ رَبَّنَا قَالَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ دَينَارَ مِنَ الْايَمَانِ مُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ دَينَارَ مِنَ الْايَمَانِ مُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزُنُ نَصْف دينَارَ حَتَّى يَقُولَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَيَعْفُرُ مَادُونَ أَبُوسَعِيد فَمْنُ لَمْ يُصَدِّقُ فَلْيَقْرَأُ هَلَهُ الْآيَةَ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفُرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفُرُ مَادُونَ فَلْكَ لَنْ يَشَاءُ إِلَى عَظِيمًا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْيَ بْنِ عَبْدِ اللّهَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ فَلَكَ لَنْ يَشَاءُ إِلَى عَظِيمًا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَ بْنِ عَبْدِ اللّهَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ فَلِكَ لَنْ يَشَاءُ إِلَى عَظِيمًا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَ بْنِ عَبْدِ اللّهَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ فَلَاكُ مَنْ أَنْ يُسَاءُ إِلَى عَظِيمًا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ أَنْ يَشَاءُ إِلَى عَظْمِهُ وَلَونَ فَلَ وَالْ وَلُولُ وَسُولُ اللّهَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ بَيْكُونُ وَلَا فَالَ وَالْ وَلُولُ وَلُولُولَ اللّهُ عَلَى وَمِنْهَا مَا يَلْعُونُ فَلَكُ مَا اللّهُ عَلَى مَا مَا يَلْعُونُ فَلَا كَانُ وَلَا فَالْ وَلُولُ وَلُولُ وَلَا لَكُونُ وَلَا فَالْ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى مَا لَا لَكُونُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلَا فَلَا عَلَى مَا مَا يَلْكُونُ وَالْمَالَ فَي وَمِنْهُ مَلْ مَلْ مُؤْمِلُ مُنْ مُ الْمُدَالِقُ لَلْهُ وَلَا مَالِكُ فَلْ وَلَولُولُ فَا لَعُلْمُ وَلَا فَلَا وَلَا فَالْ وَلَا وَلَا مَلْكُولُولُونَ وَلَا فَالْ وَلَا فَلَا مُنْ فَا فَالْمُولُولُولُولُولُولُونَ وَلَا فَلَا وَلَا فَلَا مُنْ فَالْمُ وَلَا مُعْلِمًا مَا مَا مُلْكُولُولُ فَا فَا فَلَا وَلَا فَالْ وَلَا فَالْ وَلَا فَالْمُ وَلَا فَلَا فَالِلْ وَلَا فَالَا وَلَا وَلَا فَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

ضعف الايمان لكنهقد جعله أضعف الايمان فما الجواب قال والجواب عن الأول أنه لا يجوز أن يكون العامل يغيره المنطوق به لأنه لوكان كذلك لكان المعنى فليغيره بلسانه وقلبه لكن التغير لا يتأتى باللسان ولا بالقلب فيتعين أن يكون العامل فلينكره بلسانه وليكرهه بقلبه فيثبت لكل واحد من الأعضاء ما يناسبه وعن الثانى أن المراد بالايمان هنا الايمان المجازى الذى هو الأعمال و لاشك أن التقرب بالكراهة ليس كالنقرب بالذى ذكره قبله ولم يذكر ذلك للذم و إنما ذكر ليعلم المكلف حقارة ما حصل فى هذا القسم فيرتقى الى غيره وما يبلغ الثدى جمع ثدى

كانوا الح ﴿ بصورهم ﴾ فان صورة الوجه لاتنغير بالنار لأن النار لاتأكل أعضاء السجود فانظر أنه كيف يكون هذا ان لم يكن فى القلوب محبته فى الدنيا فلعل من لايتحابون لايشفعون هذه الشفاعة والله تعالى يدخل المحبة فى قلوبهم فى تلك الحالة ثم الحديث يدل على أن الايمان يزيد وينقص وهو قوله يعرضون على على بناء المفعول ﴿ الثدى ﴾ بضم مثلثة وتشديد ياء جمع ثدى بفتح فسكون

0.11

وَعُرضَ عَلَى عُمْرُ اللهِ الْحَفَّابِ وَعَلَيْهِ فَيضَ يَجُرُهُ قَالَ فَكَاذَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ عَنْ طَارِق اللهِ عَنْ طَارِق اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ طَارِق اللهِ عَنْ طَارِق اللهِ عَنْ طَارِق اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ طَارِق اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ اللهُ وَعَلَيْنَا مَعْشَرَ اللهُ ود اللهُ ود الله عَمْرَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى عَرَفَاتَ فَى يَوْمِ جُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

### ١٩ علامة الايمان

أَخْبَرَنَا حَمَيْدُ بِنَ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّنَنَا بِشْرَ يَعْنِي أَبْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةً عَن قَتَادَةً أَخْبَرَنَا حَمَيْدُ بِنَ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةً عَن قَتَادَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ

﴿ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه ﴾ هو أفعل بمعنى المفعول هو مع كثرته على خلاف القياس وفصل بينه و بين معموله بقوله اليه لآن الممتنع الفصل بأجنبي ﴿ من ولده و والده ﴾ قال الحليمي أصل هذا الباب أن تقف على مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحاسن الثابتة له في نفسه ثم على حسن آثاره في دين الله وما يجب له من الحق على أمته شرعا وعادة فمن أحاط

قوله ﴿ ذلك اليوم ﴾ أى يوم نزولها قال ﴿ اليوم أكملت ﴾ وفيه نسبة الاكمال الى الدين وأخذ منه المصنف القول بزيادة الايمان وفيه خفاء لايخفى ﴿ في عرفة في يوم جمعة ﴾ أى فقد جمع الله تعالى لنا في يوم نزولها عيدين منة منه تعالى من غير تكلف منا . فله الحمد على تمام نعمته قوله ﴿ أكون أحب اليه ﴾ أفعل منى للمفعول وقد سبق ما قيل أن المراد به المحبة الاختيارية لا الطبيعية وكذا ذكروا أن المراد بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لايؤ من لا يكمل إيمانه والله تعالى أعلم . قوله

0.18

الَّيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِّيثُ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِ وَأَنْبَأْنَا عَمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيز عَنْ أَنَسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ الله من مَالِه وَأَهْلِه وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ . أَخْبَرَنَا عَمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادَيَّ حَدَّيَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بن هُرْمَنَ مَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا هُرِيرَةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ اليه منْ وَلَده وَوالده . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرَ قَالَ حَدْثَنَا شُعَبَةً حَ وَأَنْبَأَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً قَالَسَمَعْت أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهَ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً في حَديثه إِنْ نَبِي ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لأخيه مَا يُحِبُّ لنَفْسه . أُخْبَرَنَا مُوسَى أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثْنَا أَبُو أَسَاسَةَ عَنْ حُسَيْنِ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالنَّدى نَفْسُ مُحَمَّد بيده لا يُؤْمِن أَحَد كُمْ حَتَّى يَحب لا خيه مَا يُحَبُّ لَنفسه منَ الْخَيْرِ . أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَصْلُ بن مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا 0.11

بذلك وسلم عقله علم أنه أحق بالمحبة من الوالد الفاضل فى نفسه البر الشفيق على ولده ﴿ لا يؤمن أحدكم حتى يحب ﴾ بالنصب ﴿ لا خيه ما يحب لنفسه من الحير ﴾ قال فى فتح البارى الحير كلمة

﴿ ما يحب لنفسه ﴾ أى من خير الدنيا والآخرة والمراد الجنس لاخصوص النوع والفرد اذقد يكون جبراً لايقبل الاشتراك كالوسيلة أو لايليق لغير من له ونحو ذلك والله تعالى أعلم ثم المراد بهذه الغاية وأمثالها أنه لا يكمل الايمان بدونها لا أنها وحدها كافية في كمال الايمان و لا يتوقف الكمال بعد

0.41

الأُعْمَشُ عَنْ عَدِي عَنْ زِرِقَالَ قَالَ عَلَيْ إِنَّهُ لَعَهُدُ النَّبِيِّ الْأُمِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا مُوْمِنَ وَلَا يُبغضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ وَ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بِنُ مَسْعُودِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ لَا يُحْبَّكُ إِلَا مُؤْمِنَ وَلَا يُبغضُكُ إِلَّا مُنَافِقٌ وَ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بِنُ مَسْعُودِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ يَعْنِي ابْنَ الْخُرِثُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الله بِنْ عَبْدِ الله بِنْ جُبيرٍ عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله يَعْنِي ابْنَ الْخُرِثُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الله بِنْ عَبْدِ الله بِنْ جُبيرٍ عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْ النَّبِي صَلَى الله عَنْ النَّبِي صَلَى الله عَنْ الله عَنْ النَّبِي صَلَى الله عَنْ الله عَنْ النَّبِي صَلَى الله عَنْ النَّهِ عَنْ عَبْدِ الله بِنْ جُبيرٍ عَنْ أَنْسَا عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَنْ الله عَنْ النَّالَةُ عَنْ عَبْدِ الله بِنْ جُبيرٍ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ عَبْدِ الله بِنْ جُبيرٍ عَنْ أَنْسَامِ آيَةُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ الْأَنْصَارِ آيَةُ الرَّيَا وَبُغْضُ الْأَنْصَارِ آيَةُ النِّيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ الْأَنْصَارِ آيَةُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْدِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبْ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ وَبُغْضُ الْأَنْصَارِ آيَةُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ حُبْ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ وَبُغْضُ الْأَنْصَارِ آيَةُ اللّهُ الْمُعْمَلِ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمُؤْتِ

### ٢٠ علامة المنافق

أَخْبَرِنَا بِشْرُ بِنُ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ عَبْدِ الله الله عَمْرُ وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ ارْبَعَةٌ مَنْ كُنَّ ابْنِ مُنَّةَ عَنْ مَسْرُ وَقَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُ وَعَنِ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ ارْبَعَةٌ مَنْ كُنَّ فيه خَصْلَة مَنَ النّفَاقِ حَتَى يَدَعَهَا فيه كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتْ فيه خَصْلَة مَنَ الأَرْبَعِ كَانَتْ فيه خَصْلَة مَنَ النّفَاقِ حَتَى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ خَوْرَ . حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ حُجْر

جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية وتخرج المنهيات ﴿ آية النفاق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا ائتمن خان ﴾ قال النووى هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا من حيث أن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره

حصولها على شيء آخر حتى يلزم التعارض بين هذه الغايات الواردة فى مثل هذه الأحاديث فليتأمل. قوله (لا يحبك) أى حباً لائقا لاعلى و جه الافراط فان الخروج عن الحدغير مطلوب وليس من علامات الايمان بل قد يؤدى الى الكفر فان قوماً قد خرجوا عن الايمان بالافراط فى حب عيسى. قوله (حب الانصار) لنصرتهم وكذا بغضهم لذلك وأما الحب والبغض لما يجرى بين الناس من الأمور الدنيوية فخارجان عن هذا الحكم والله تعالى أعلم. قوله (من كن فيه) أى مجتمعة ثم المرجو أن هذه الاربع مجتمعة على و جه الاعتياد والدوام لا توجد فى مسلم اذ المسلم لا يخلو عن عيب فلاحاجة للحديث الى تأويل فان الحديث من الاخبار بالغيب (واذا عاهد) العهود هى المواثيق المؤكدة بالايمان وضع الأيادى (فحر) أى مجموع ثلاث ولعل هذه الثلاث

قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهْيلِ نَافَعُ بْنُ مَالك بْنِ أَبِي عَامِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ النَّفَاقِ ثَلَاَثُ إِذَا حَدَّثَا وَكِيعْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلَيْ وَاصُلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلَى عَلَى وَاصُلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلَى وَاصُلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلَى وَاصُلُ بَنْ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيعْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلَى وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ عَنْ عَلَى قَالَ عَهْدَ إِلَى وَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنْ لا يُعَلِّي وَاللّهُ مَنْ وَلَا يُبْعَضَنِي إِلّا مُنافِقُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُ و بْنُ يَعْيَ بْنِ الْخُرِثُ قَالَ حَدَّثَنَا كَمْ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ عَنْ وَائِلُ قَالَ عَبْدُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ عَنْ وَائِلُ قَالَ عَبْدُ اللهُ اللّهُ عَلْمَ عَنْ وَائِلُ قَالَ عَبْدُ الله اللهُ عَلْمَ عَنْ وَائِلُ قَالَ عَبْدُ الله اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلْمَ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللل

۲۱ قیام رمضان

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَنْبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتَسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ صَلَّى اللهُ عَنْ مُنْ مُسكينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَّا أَسْمَعُ عَنِ مُ ١٠٠٥ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالكُ عَنِ أَبْنِ شَهَابٍ ح وَالْحُرِثُ بْنُ مُسكينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ١٠٥٥ أَنْ النَّي اللهُ عَنْ مَالكُ عَنِ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ حَمْيَد بْنِ عَبْدَالرَّهُمْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّي اللهُ عَن أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ حَمْيَد بْنِ عَبْدَالرَّهُمْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّي اللهُ عَن أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ حَمْيَد بْنِ عَبْدَالرَّهُمْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّي اللهُ عَنْ أَنْ النَّي اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتَسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . أَنْهُمْ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتَسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . أَنْعَنْ أَنْ اللهُ عَنْ فَاللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتَسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِهِ . أَنْ عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ أَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالَا مَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا اللّهُ عَلَى عَنْ أَنِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ فَلَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال وليس فيه اشكال بل معناه صحيح والذي قاله المحققون أرب معناه أن هذه الخصال نفاق

مجتمعة مثل تلك الأربع والله تعالى أعلم. قوله ﴿ أَن لا يحبى﴾ أى لصحبتى وقرابتى وما أعطانى ربى من الفضائل والكرامات وكذا البغض وليس الحب والبغض للا مور الدنيوية منه والله تعالى أعلم

مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بِنُ مُحَمَّد بِن أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالكَ عَنِ النَّهِيَّ النَّهِيَّ أَخْبَرِنِي أَبُو سَلَمَة بِنُ عَبْدِ الرَّحْنِ وَحَمَيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ النَّعِيَّ النَّهِيَ النَّهِ عَلْيَهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأَحْتَسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأَحْتَسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

### ٢٢ قيام ليلة القدر

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدَ يَعْنِي ابْنَ الْحُرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنَ عَبْد الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَبِي سَلَمَة بْنَ عَبْد الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتَسَابًا نُحْفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتَسَابًا نُحْفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتَسَابًا نُحْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتَسَابًا نُحْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتَسَابًا نُحْفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لِيلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتَسَابًا نُحْفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةً الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتَسَابًا نُعْفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

### ٢٢ الزكاة

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوسُهَيْلُ عَنْ أَيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةً بِنَ عُبَيد الله يَقُولُ جَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَّ مَنْ أَهْلِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةً بِنَ عُبَيد الله يَقُولُ جَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَّ مَنْ أَهْلِ أَنَّهُ سَمَع طَلْحَة بِنَ عُبَيد الله يَقُولُ جَاءً رَجُلْ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَنْ الْاسْلَامِ فَعَد ثَائِر الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَويٌ صَوْتِه وَلا يَفْهَمُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَاذَا هُو يَسْأَلُ عَن الْاسْلَامِ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله قَالَ هَلْ عَلَيْ عَيْدُهُ وَ الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله قَالَ هَلْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَيْ عَيْرُهُنَّ قَالًا لَهُ وَسَلَّا عَلَيْ عَيْرُهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلُواتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلُواتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَة قَالَ هَلْ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّالِهُ فَالله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ وَاللّهُ فَاللّهُ عَالَ هُولَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى الْوَلِهُ عَلَى الْعَلْمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَلْكُ اللّهُ عَالَلُهُ عَالَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا عَلْلَ هُو عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلْ عَلَى اللّهُ عَلَلْكُ عَلْمَ اللّه

### وصاحبها شبيه بالمنافقين في هـذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم

قوله ﴿إيمانا ﴾ أى لأجل الايمان بالله تعالى و رسوله أو لأجل الايمان بفضل رمضان ﴿واحتسابا ﴾ أى لأجل طلب الأجر منه تعالى لا لأجل ريا. وسمعة . قوله ﴿ثائر الرأس ﴾ أى منتشر شعر الرأس ﴿ يسمع ﴾ على بناء المفعول أو بالنون على بناء الفاعل ﴿ دوى صوته ﴾ بفتح دال وكسر واو وتشديد ياء وحكى ضم الدال هو ما يظهر من الصوت عند شدته و بعده فى الهواء شبيهاً بصوت النحل والحديث قد

قَالَ لَا إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى قَالَ لَا إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أَفْلُحَ إِنْ صَدَقَ

### ٤٢ الجهاد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعيد عَنْ عَطَاء بْنِ مِينَاءَ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ اللهِ عَنْ عَطَاء بْنِ مِينَاءَ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ اللهِ عَنْ عَطَاء بْنِ مِينَاءَ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَجُهُ إِلَّا سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّدَبَ اللهُ لَمْنَ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرُجُهُ إِلَا اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَ

(انتدب الله) أى سارع بثوابه وحسن جزائه وقيل بمعنى أجاب المالمراد فني الصحاح ندبت فلانا لكذا فانتدب أى أجاب اليه وقيل معناه تكفل بالمطلوب و يدل عليه رواية البخارى فى باب الجهاد بلفظ تكفل الله و بلفظ توكل الله و وقع فى رواية الأصيلي ائتدب بياء مثناة تحتية مهموزة بدل النون من المأدبة وأطبقوا على أنه تصحيف (لايخرجه الاالايمان بي) هو بالرفع على أنه فاعل يخرج والاستثناء مفرغ وقوله بى فيه عدول عن ضمير الغيبة الم ضمير المتكلم قال ابن مالك

سبق مشروحاً فى أولكتاب الصلاة . قوله ﴿ انتدب الله ﴾ أى تكفل والحديث قد سبق مشروحاً فى كتاب الجهاد والله تعالى أعلم . قوله ﴿ انا هذا الحي ﴾ الظاهر أنه بالرفع خبران أى نحن المعروفون ﴿ الايمان بالله ﴾ بدل من أربع لكونه عبارة عما فسر به من الأمور الأربعة ولذلك رجع اليهضمير المؤنث فى قوله ثم فسرها لهم التفسير يدل على أن المراد بالايمان الاسلام

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَضَمَّنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَآيُخُرِجُهُ إِلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِي وَإِيمَانَ بِي وَتَصْدِيقَ بِرُسُلِي فَهُوَ ضَامِنْ أَنْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

0.41

أَخْبَرَنَا تُتَدِّبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَهُو أَبْنُ عَبَّاد عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَدَم وَفُدُ عَبْد الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا نَصُلُ اللهِ كَا إِلَّا هَذَا الْحَيِّ مِنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ آمُرُكُم نَصُلُ اللهِ عَنْ وَاللهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ آمُرُكُم نَصُلُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَرْبَعِ الْإِيمَ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بَشِيء نَأْخُنُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو الله مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ آمُرُكُم بِالْرَبَعِ وَالله مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ آمُرُكُم بِالْرَبِعِ وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ الْإِيمَانُ الله عَنْ أَرْبَعِ الْإِيمَانُ اللهِ اللهِ عَنْ الله الله وَالله الله والله الله والله وال

٢٦ شهود الجنائز

أَخْبَرْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنَ مُحَمَّدٌ بِن سَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ بِن الأَزْرَق

0.44

كان الظاهر أن يقال الا الا يمان به والجهاد فى سبيله ولكنه على تقدير اسم فاعل من القول منصوب على الحال أى انتدب الله لمن خرج فى سبيله قائلا لا يخرجه الا الايمان بى من باب الالتفات قلت هذا خطأ فان شرط الالتفات أن يكون الجملتان من متكلم واحد وقوله انتدب الله لمن يخرج فى سبيله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لا يخرجه الا الايمان بى والجهاد فى سبيلى من كلام الله تعالى فلا يصح أن يكون التفاتا لأن الجملتين ليستا من متكلم واحد فتعين ما قاله ابن مالك وقوله ان حذف القول وحذف القول من باب مالك وقوله ان حذف القول من باب حذف القول وحذف القول من باب البحر حدث عنه و لا حرج

عَنْ عَوْفَ عَنْ مُحَدَّد أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اتَبَعَ جَنَازَةَ مُسْلَمِ إِيمَانًا وَاحْتَسَابًا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ انتَظَرَ حَتَّى يُوضَعَ في قَبْرِهِ كَانَ لَهُ قيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحد وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ قيرَاطُ

### ٧٧ الحساء

أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدَالله قَالَ حَدَّثَنَا هَ عْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالْكُ حِ وَالْحَرِثُ بْنُ مَسْكِينِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَشْمُعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنِي مَالكُ وَاللَّهْ ظُلَ لَهُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ سَالِم عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ سَالِم عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَدَلَمْ مَرَّ عَلَى رَجُلِ يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ دَعْهُ فَانَّ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَلَمْ مَرَّ عَلَى رَجُلِ يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ دَعْهُ فَانَّ الْحَيَاءَ مَنَ الْايَانِ

### ۲۸ الدین یسر

أَخْبَرَنَا أَبُو بَـكُرِ بِنَ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنَ عَلَى عَنْ مَعْنِ بِنِ مُحَدَّدَ عَنْ سَعِيدَ عَنْ ١٤٠٥

(مرعلى رجل) فى رواية مسلم مر برجل ومر بمعنى اجتاز يعدى بعلى و بالباء ( يعظ أخاه فى الحياء) فى رواية للبخارى يعاتب أخاه فى الحياء يقول انك تستحيى حتى كائنه يقول قد أضربك فى سببه (فقال دعه) أى اتركه على هذا الخلق السيئ (فان الحياء من الايمان) قال ابن قتيبة معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصى كما يمنع الايمان فسمى ايماناً كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه

قوله ﴿ يعظ أخاه فى الحياء ﴾ أى يعاتب عليه فى شأنه و يحثه على تركه ﴿ من الايمان ﴾ أى من شعبه كما تقدم وليس فيه تسمية الحياء باسم الايمان كما ذكره السيوطى نقلا عن غيره . قوله ﴿ ان هذا الدين يسر ﴾ قال السيوطى سماه يسر ا مبالغة بالنسبة الى الاديان قبله لأن الله تعالى رفع عن هذه الامة الاصر الذى كان على من قبلهم ومن أوضح الامثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم وتوبة هذه الامة بالاقلاع

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هٰذَا الدِّينَ يُسْرُ وَلَنْ يَشَادَّ الدِّينَ أَحَدُ إِلَّا عَلَيْهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَيَسِّرُوا وَيُسِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةُوشَى مِنَ الدَّلْجَةَ

(ان هذا الدين يسر) سماه يسرا مبالغة بالنسبة الى الأديان قبله لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الاصر الذي كان على من قبلهم ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم وتوبة هذه الأمة بالاقلاع والعزم والندم (ولن يشاد الدين أحد الاغلبه) قال ابن التين في هذا الحديث علم من أعلام النبوة فقد رأيناو رأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع وليس المراد منه طلب الأكمل في العبادة فانه من الأمور المحمودة بل منع من الافراط المؤدى الى الملال والمبالغة في التطوع المفضى الى ترك الأفضل أو اخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلى الليل كامو يغالب النوم الى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح (فسددوا) أى الزمو االسداد وهو الصواب من غير إفراط ولاتفر يط (وقاربوا) أى ان لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا المواب من غير إفراط ولاتفر يط (وقاربوا) أى ان لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا العمل بأن العجز اذا لم يكن من صنعه لايستلزم نقص أجره وأبهم المبشر به تعظيما له وتفخيما (واستعينو ابالغدوة والروحة وشيء من الدلجة) أى استعينوا على مداومة العبادة بايقاعها وتفخيما (واستعينو ابالغدوة والروحة وشيء من الدلجة) أى استعينوا على مداومة العبادة بايقاعها

والعزم والندم (ولن يشاد الدين أحد) هو بضم الياء وتشديد الدال للمبالغة من الشدة وأصله لايقابل الدين أحد بالشدة و لايجرى بين الدين و بينه معاملة بأن يشدد كل منهما على صاحبه الاغلبه الدين والمراد أنه لايفرط أحد فيه ولايخرج عن حد الاعتدال وقال ابن التين في هذا الحديث علم من أعلام النبوة فقد علم أن كل متنطع أى منفرد في الدين ينقطع وليس المراد منه المنع من طلب الأكمل في العبادة فانه من الأمور المحمودة بل المنع من الافراط المؤدى الى الملال والمبالغة في التطوع المفضى الى ترك الافضل أو اخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلى طول الليل كله و يغالب النوم الى أن غلبت عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح (فسددوا) أى الزموا السداد وهو الصواب من غيرافراط ولا تفريط (وقار بوا) أى ان لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه (وأبشر وا) أى بالثواب على العمل الدائم وان قل أو المراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز اذا لم يكن من صنعه لايستلزم نقص الأمر وأبهم المبشر به تعظيما وتفخيما (واستعينوا بالغدوة) بالفتح سيرأول من صنعه لايستلزم نقص الأمر وأبهم المبشر به تعظيما وتفخيما (واستعينوا بالغدوة) بالفتح سيرأول النهار (والروحة) بالفتح السير بعدالز والروالدلجة) بضم أوله وفتحهو اسكان اللام سير آخر الليل أى

### ٢٩ احب الدين إلى الله عز وجل

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ أَبْنُ سَعِيدَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا أُمْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هٰذَه قَالَتْ فُلاَنَهُ لَا تَنَامُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللهِ لاَيَمَلُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ الَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ

### ٣٠ الفرار بالدين من الفتن

أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنَ ح وَ الْحَرِثُ بْنُ مَسْكِينَ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

فى الأوقات المنشطة والغدوة بالفتح سير أول النهار وقال الجوهرى مابين صلاة الغداة وطلوع الشمس والروحة بالفتح السير بعد الزوال والدلجة بضم أوله وفتحه واسكان اللام سير آخر الليل وقيل سير الليل كله ولهذا عبر فيه بالتبعيض ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار فهذه الأوقات أطيب أوقات المسافرة فكائنه صلى الله عليه وسلم خاطب مسافرا الى مقصد فنبه على أوقات نشاطه لأن المسافر اذا سار الليل والنهار جميعاً عجز وانقطع واذا تحرى السير فى هذه الأرقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا فى الحقيقة

استعينوا على مداومة العبادة بايقاعها فى الأوقات المنشطة وفيه تشبيه للسفر الى الله تعالى بالسفرالحسى ومعلوم أن المسافر اذا استمر على السير انقطع وعجز واذا أخذ الأوقات المنشطة نال المقصد بالمداومة وغالب هذا الذى ذكرته فى شرح هذا الحديث نقلته عن حاشية السيوطى رحمه الله تعالى. قوله (مه) اسكتى عن مدحها فان المدح ليس بالافراط وانما هو بالاستقامة (ماتطيقون) أى تطيقون المداومة عليه والا فلا شك أن من يفعل شيئاً فلا يفعل الا ما يطيقه (لايمل) بفتح ميم وتشديد لام أى لا يعرض عن العبد و لا يقطع عنه الاقبال عليه بالرحمة والاحسان (حتى تملوا) تعرضوا عن عبادته بعد الدخول فيها لملالة النفس (أحب الدين) أى الطاعة والعبادة

أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ يُوسِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ مُسْلِمٍ غَنْمُ يَتَبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجُبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقُطْرِ يَفَرُ يُوسِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ مُسْلِمٍ غَنْمُ يَتَبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجُبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقُطْرِ يَفَرُ يُوسِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ مُسْلِمٍ غَنْمُ يَتَبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجُبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقُطْرِ يَفَرُ يُوسِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ مُسْلِمٍ غَنْمُ يَتَبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجُبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقُطْرِ يَفَرُ يُوسِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ مُسْلِمٍ غَنْمُ يَتَبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجُبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقُطْرِ يَفَرُ يُعَلِيهُ وَمِواقِعَ الْقُطْرِ يَفَوْنُ بَعِيدِهِ مِنَ الْفَتَنِ

### ٣١ مشــل المنافق

أَخْدَبَرَنَا ثَقَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ وَرَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ فِي هٰذَهِ مَرَّةً وَفِي هٰذِهِ مَرَّةً لَا تَدُرى أَيَّهَا تَتْبَعُ

### ٣٢ مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ

دار نقلة الىالآخرة ﴿شعف الجبال﴾ بفتح الشين المعجمة والعين المهملة وفاء جمع شعفة وهي من كل شيء أعلاه يريد به رؤس الجبال ﴿ مثــل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين ﴾ قال

الزمخشرى فىالمفصل قديثني الجمع على تأويل الجماعتين والفرقتين ومنه هذا الحديث

قوله ﴿ خير مال المسلم ﴾ بالنصب على الخبرية ﴿ غنم ﴾ بالرفع على أنه اسم يكون ﴿ يتبع ﴾ بتشديد التاء من الافتعال أو تخفيفها من تبع بكسر الباء مجرداً ﴿ شعف الجبال ﴾ بفتحتين الأولى معجمة والثانية مهملة رؤس الجبال ﴿ ومواضع القطر ﴾ أى المواضع التى يستقر فيها المطر كالأودية وفيه أنه يجوزالعزلة بلهى أفضل أيام الفتن . قوله ﴿ العائرة ﴾ أى المترددة بين قطيعين من الغنم وهي التي تطلب الفحل فتتردد بين قطيعين و لاتستقر مع احداهما والمنافق مع المؤمنين بظاهره ومع المشركين بباطنه تبعاً لهواه وغرضه الفاسد فصار نزلة تلك الشاة وفيه سلب الرجولية عن المنافقين والغنمة واحدة والغنم جمع ففي الحديث تثنية للجمع بتأويله بالجماعة نقل السيوطي عن الزمخشري أنه قال في المفصل قد يثني الجمع على تأويل الجماعتين والفرقتين ومنه هذا الحديث

0.41

0.47

أَنْ مَالِكُ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ النَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ النَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ النَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ النَّذِي لَا يَعْرَأُ الْفُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ النَّذِي عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

٣٣ علامة المؤمر.

0.49

أَخْبَرَنَا سُو يَدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَبْنَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحَبَّ لاَّ خِيهِ مَا يُحَبُّ لَنَهْ سَهُ . قَالَ الْقَاضِى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحَبَّ لاَّ خِيهِ مَا يُحَبُّ لَنَّهُ عَمْ اللَّذَى يَرُوى عَنْ يَعْنِى ابْنَ الْكَسَّارِ سَمَعْتُ عَبْدَ الصَّمَد الْبُخَارِيَّ يَقُولُ حَفْصُ بْنُ عَمْر اللَّذَى يَرُوى عَنْ عَبْد الرَّحْن بْنِ مَهْدَى لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَقَطَ الْوَاوُ مِنْ حَفْص بْنِ عَمْر و الرَّبَالِيِّ عَبْد الرَّحْن بْنِ مَهْدَى لَا أَعْرفُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَقَطَ الْوَاوُ مِنْ حَفْص بْنِ عَمْر و الرَّبَالِيِّ لَلْمُ اللهُ الْمُور و الرَّبَالِيِّ فَي اللهِ اللهُ اله

قوله ﴿ مثل الأترجة ﴾ بضم همزة و راء وتشديد جيم وهي من أفضل الثمار لكبر جرمها وحسن منظرها وطيب طعمها ولين المسها ولونها يسر الناظرين وفيه تشبيه الايمان بالطعم الطيب لسكونه خيراً باطنياً لايظهر لكل أحد والقرآن بالريح الطيب ينتفع بسماعه كل أحد ويظهر سمحاً لكل سامع والله تعالى أعلم قوله ﴿ قال القاضى ﴾ يه بنى ابن الكساركما فى بعض النسخ و فى الأطراف بعد نقل كلام القاضى قال أبو القاسم وهذا حفص بن عمر أبو عمر المهرقاني الرازي معروف . وقد ذكره أهل كتب الأسماء وعليه علامة النسائي قال فى التقريب من العاشرة . قوله ﴿ الربالي ﴾ بفتح الراء والباء و بعد الألف لام نسبة الى جده ربال بن ابراهيم

إِلَّا عَبْدَ أَللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكُ وَيَحْيَى أَبْنَ أَيُّوبَ الْبَصْرِيُّ وَهُو فَي هٰذَا الْجُزْء في بَاب مَا يُقَاتِلُ النَّاسَ

## ٤٨ كتاب الزينة

### ١ من السين . الفطرة

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَب بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْق بْنِ حَبِيب عَنْ عَبْد الله بْنِ الزّبير عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَنْ عَلَيْه وَسَلَم عَشَرَةٌ مِنَ الْفَطْرَةِ قَصَّ الشَّارِبَ وَقَصَّ الأَظْفَارِ وَعَسْلُ الْبَرَاجِم وَإِعْفَاهُ اللهُ عَشَرَةٌ مِنَ الْفَطْرَةِ قَصَّ الشَّارِبَ وَقَصَّ الأَظْفَارِ وَعَسْلُ الْبَرَاجِم وَإِعْفَاهُ

### كتاب الزينة

(عشرة من الفطرة) في الحديث الآخر خمس من الفطرة قال وليست منحصرة في العشر وقد أشار صلى الله عليه وسلم الى عدم انحصارها فيها بقوله من الفطرة وقال القرطبي لاتباعد في أن يقول هي عشر وهي خمس لاحتمال أن يكون أعلم بالخمس أولاثم زيد عليها قاله عياض و يحتمل أن تكون الخمن المذكورة في حديث أبي هريرة هي آكد من غيرها فقصدها بالذكر لمزيتها على غير هامن خصال الفطرة قال ومن في قوله عشر من الفطرة للتبعيض ﴿غدل البراجم ﴾ قال

### كتاب الزينة

قوله ﴿عشرة من الفطرة ﴾ بكسر الفاء بمعنى الخلقة والمراد ههنا هى السنة القديمة اختارها الله تعالى للا نبياء فكا أمر جبلى فطروا عليها ومن فى قوله من الفطرة تدل على عدم حصر الفطرة فيهاو لذلك جاء فى بعض الروايات خمس من الفطرة فلا تعارض بين الروايتين لعدم الحصر وقيل يحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم أو لا بالخس ثم علم بالعشر فاستقام الكلام لو أريد الحصر أيضاً بلا معارضة وقيل يحتمل أن تكون الخس المذكورة فى حديث أبى هريرة آكد فلمزيد الاهتمام بها أفردها بالذكر شم عشرة مبتدأ بتقدير أفعال عشرة أو عشرة أفعال والجار والمجرو رخبر له أو صفة ومابعده خسبر قص الشارب أى قطعه والشارب الشعر النابت على الشفة والقص هو الأكثر فى الأحاديث نص

اللَّحْيَة وَالسَّوَاكُ وَالاسْتَنشَاقُ وَنَتْفُ الابط وَحَلْقُ الْعَانَة وَٱنْتَقَاصُ الْمَاء قَالَ مُصْعَبّ

النو وى بفتح الباء وكسر الجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها وفي شرح المصابيح لزين العرب حكاية قول أن المراد بهاخطوط الكف لمنع الوسخ فيها من وصول الماء الى ماتخها وحيئة لا يصح الوضوء ولاالغسل ﴿ ونتف الابط وحلق العانة ﴾ قال القرطبي خرجا على المتيسر في ذلك ولو عكس فحلق الابط ونتف العانة جاز لحصول النظافة بكل ذلك قال وقد قيل لا يجوز في العانة الاالحلق لأن نتفها يؤدى الى استرخائها ذكره أبو بكر بن العربي ﴿ وانتقاص الماء ﴾ قال النر وى هو بالقاف والصاد المهملة وقد فسره وكيع بأنه الاستنجاء وقال أوعيد وغيره معناه انتقاص البول بسبب، استعال الماء في غسل مذاكيره وقيل هو الانتضاح وذكر ابن الأثير أنه روى الانتقاص بالقاف والصاد المهملة وقال في فصل الفاء قيل الصواب أنه بالفاء والصاد المهملة قال والمراد نضحه على الذكر لقولهم لنضح الدم القليل نفصة وجمعه أنه بالفاء والصاد المهملة قال والمراد نضحه على الذكر لقولهم لنضح الدم القليل نفصة وجمعه انتقاص الماء بالقاف والصاد المهملة هو الاستنجاء بالماء وقول زين العرب في شرح المصابيح وهو أن يغسل ذكره بالماء ليرتدع الماء ولو لم يغسل نزل منه شيء فشيء فيعسر وهو أن يغسل ذكره بالماء ليرتدع الماء المول باردع الماء ولو لم يغسل نزل منه شيء فشيء فيعسر مضاف الى المفعول وان أريد به الماء المغسول به فالاضافة الى الفاعل أي وانتقاص الماء البول وانتقاص الماء البول وانقص لازم ومتعد قيل هو تصحيف والصحيح انتفاض الماء بالفاء والضاد المعجمة وهو وانتقص لازم ومتعد قيل هو تصحيف والصحيح انتفاض الماء بالفاء والضاد المعجمة وهو

عليه الحافظ ابن حجر وهومختار مالك وقد جاء فى بعضها الاحفاء وهو مختار أكثر العلماء والاحفاء هو الاستئصال واختار كثير من المحققين القص وحملوا عليه غيره جمعاً بين الأحاديث (وغسل البراجم) تنظيف المواضع التي يجتمع فيها الوسخ والمراد الاعتناء بها فى الاغتسال (واعفاء اللحية) أى أرسالها وتوفيرها (ونتف الابط) أى أخذ شعره بالأصابع وهل يكفى الحلق والتنوير فى السنة وخص الابط بالنتف لأنه محل الرائحة الكريمة باحتباس الأبخرة عند المسام والنتف يضعف أصول الشعر والحلق يقويها روى أن الشافعي كان يحلق المزين ابطه و يقول السنة النتف لكني لا أقدر عليه (وانتقاص) بالقاف والصاد المهملة على المشهور أى انتقاص البول بغسل المذاكير وقيل هو بالفاء والضاد المعجمة

وَنَسْيُتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمُضْمَضَة . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّنَنَا وَعَسْلَ الْمَاجِمِ وَحُلْقَ الْعَانَة وَالاسْتَنْشَاقَ وَأَنَا شَكَدُكُ وَقَصَّ النَّسَارِبِ وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَعَسْلَ الْبَرَاجِمِ وَحُلْقَ الْعَانَة وَالاسْتَنْشَاقَ وَأَنَا شَكَدُكُ فَى الْمَضْمَضَة وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَعَسْلَ الْبَرَاجِمِ وَحُلْق الْعَانَة وَالاسْتَنْشَاقَ وَأَنَا شَكَدُكُ فَى الْمَضْمَضَة اللَّهُ وَعَوَانَة عَنْ أَي بِشَر عَنْ طَلْق بْنِ حَبيب قَالَ عَشْرَة مَنَ السِّنَة السِّوَاكُ وَقَصُّ السَّقارِبِ وَالْمَضْمَضَةُ وَالاسْتَنْسَاقُ وَتَوْفِيرُ اللَّحْيَة وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَتَتْفُ السَّوَاكُ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَتَتُفُ السَّوَاكُ وَقَصُّ الْأَنْفَارِ وَتَتُفُ اللَّهُ وَعَسْلُ الدُّبُرِ قَالَ البُوعَبْدَ الرَّحْنِ وَحَديثُ سُلَمَانَ التَّيْمِي الْالْمُ وَلَاسَ الشَّهُ بِالصَّوابِ مِنْ حَديث مُصْعَبُ بْنِ شَيْبَةَ وَمُصْعَبُ مُنْكُمُ الْحُديث وَجَعْفَر بْنِ إِياسِ أَشْبَهُ بِالصَّوابِ مِنْ حَديث مُصْعَب بْنِ شَيْبَةَ وَمُصْعَبُ مُنْكُمُ الْحُديث وَجَعْفَر بْنِ إِياسِ أَشْبَهُ بِالصَّوابِ مِنْ حَديث مُصْعَب بْنِ شَيْبَة وَمُصْعَبُ مُنْكُمُ الْحُديث الْمُعْرَة وَمُلْ اللهُ مَنْ إِيَاسَ أَشْبَهُ بِالصَّوالَ اللهِ عَلْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ وَمُلْعَانَة وَعَلْ اللهُ عَلْمَ وَاللَّهُ مَنْ إِي اللهُ عَلْمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ وَسَلَّمَ خَمْسُ مِنَ الْفَطْرَة الْخَتَانُ وَحَلْقُ عَلْمُ وَسَلَّمَ مَن الْفَطْرَة الْخَتَانُ وَحَلْقُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ مَن الْفَطْرَة الْخَتَانُ وَحَلْقُ اللّهُ اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

9.54

الانتضاح بالماء على الذكر وهذا أقرب لأن في كتاب أبى داود بدله والانتضاح ﴿قال مصعب ونسيت العاشرة الا أن يكون المضمضة ﴾ قال القاضى عياض هذا شك منه فيها ولعلها الختان المذكور مع الخس فى حديث أبى هريرة وتبعه النووى والقرطبي ﴿قال أبوعبدالرحمن وحديث سليان التيمى وجعفر بن اياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة ومصعب منكر الحديث ﴾ وكذا رجح الدارقطني فى العلل وايتهما فقال وهما أثبت من مصعب بن أبى شيبة وأصح حديثا ونقل عن الامام أحمد أنه قال مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير منها عشرة من الفطرة ولماذكر ابن منده أن مسلماً أخرجه وقال تركه البخارى فلم يخرجه وهو حديث معلول واه سلمان التيمى عن طلق ابن حبيب مرسلا قال ابن دقيق العيد لم يلتفت مسلم لهذا التعليل لانهقدم سلمان التيمى عن طلق ابن حبيب مرسلا قال ابن دقيق العيد لم يلتفت مسلم لهذا التعليل لانهقدم

أى نضح الماء على الذكر ﴿ الا أن تكون المضمضة ﴾ قيل هذا شك والأقرب أنها الحتان المذكرر في حديث أبى هريرة ،ن جملة الحنس. قوله ﴿ ومصعب منكر الحديث ﴾ رد بأن مسلماً روى عنه في الصحيح

الْعَالَة وَنَتْفُ الصَّبْعِ وَتَقْلِيمُ الظُّفْرِ وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ وَقَفَهُ مَالكُ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ عَدْ الْعَالَةِ وَنَتْفُ الطَّفَارِ وَقَصَّ الشَّارِبِ مَالكُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَمْسُ مِنَ الْفَطْرَةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصَّ الشَّارِبِ مَالكُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَمْسُ مِنَ الْفَطْرَةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَتَعْفُ الْابْط وَحَلْقُ الْعَالَة وَالْخَتَانُ

### ٢ إحفاء الشارب

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْنَهُ عَلْيَهِ وَسَدَلَمَ قَالَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّوَارَبَ وَأَعْفُوا اللَّهَ عَنْ اللَّحِي . أَخْبَرَنَا عَمْرُ و بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّتَنَا سُهْيَانُ قَالَ حَدَّتَنَا سُهْيَانُ قَالَ حَدَّتَنَا سُهْيَانُ قَالَ حَدَّتَنَا سُهْيَانُ قَالَ حَدَّتَنَا سُهُ عَبُولُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبُدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَبُدُ الرَّحْمٰ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَمْرُ قَالَ سَمَعْتُ يُوسُفَ بْنَ صُهَيْبِ يُعَدِّتُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ زَيْدُ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَمَعْتُ اللهُ عَمْ وَأَنْ عَمْرَ فَالَ سَمَعْتُ يُوسُفَ بْنَ صُهَيْبِ يُعَدِّ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ زَيْدُ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَمَعْتُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلِيبٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ زَيْدُ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَمَعْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

وصل الثقة عنده على الارسال قال وقد يقال فى تقوية رواية مصعب أن تثبته فى الفرق بين ماحفظه وبين ماشك فيه جهة مقوية لعدم الغفلة ومن لايتهم بالكذب اذا ظهر منه مايدل على التثبت قويت روايته وأيضا لروايته شاهد صحيح مرفوع فى كثير من هذا العدد من حديث أبى هريرة أخرجه الشيخان ﴿ ونتف الضبع ﴾ بفتح الضاد المعجمة وسكون الموحدة وسط العضدوقيل هو ماتحت الابط ﴿ أعفوا اللحى ﴾ قال القرطى وقع لابن ماهان

والله تعالى أعلم. قوله ﴿ ونتف الضبع ﴾ بفتح الضاد المعجمة وسكون الموحدة وسط العضد وقيل هو ما تحت الابط. قوله ﴿ احفوا ﴾ أمر من الاحفاء وقيل و جاء حفا الرجل شار به يحفوه كا حفى اذا استأصل أخذ شعره وكذلك جاء عفوت الشعر وأعفيته وعلى هذا يجوز أن تكون همزة وصل ﴿ واللحى ﴾ بكسر لام أفصح منضمها والحديث قد سبق فى أو ل الكتاب أيضا

# رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمْ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا الرَّخْصة في حلق الرأس

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْفَعِ عَنِ الْفَعِ عَنَ الْفَعِ عَنَ الْفَعِ عَنَ الْفَعِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَقَالَ الْعَلَيْهُ وَقُلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ الْعَلَالُهُ وَقَالَ الْعَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ وَقَالَ الْعَلَالُهُ وَقَالَ الْعَلَالُهُ وَقُولُهُ كُلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْعَلَالُهُ وَالْمُ الْعَلَالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ الْمُؤْمِلُولُهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّ

## ٤ النهى عن حلق المرأة رأسها

أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُن مُوسَى الْحَرَشَىُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَارَةً عَنْ خَلِقَ الْمَرْأَةُ رَأَسَمَا خَلَسَ عَنْ عَلِي نَهُى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَمَا خَلَسَ عَنْ عَلِي نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَمَا

### ٥ النهى عن القزع

أُخبَرَنِي عَمْرَ انُ بْنَ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ مُحَدَّد بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عُمْرَ بْنِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَا اللهُ عَنْ عَبْدُ الله عَرْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَا اِنَى الله عَزَ وَجَلَّ فَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عَمْرَ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عَمَرَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ

أرجوا اللحى بالجيم فكائنه تصحيف وتخريجه على أنهأراد أرجئوا من الارجاء فسهل الهمزة فيه (نهانى الله عز وجل عن القزع) هو أن يحلق رأس الصبى و يترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة

قوله ﴿ من لم يأخذ شاربه ﴾ أى حين احتاج الى الآخذ بأن طال ﴿ فليس منا ﴾ تهديد شديد وتغليظ فى حق التارك وتأويله بأنه ليس من أهل سنتنا مشهور. قوله ﴿ احلقوه كله ﴾ فيه اذن فى حلق السكل قوله ﴿ عن القرع ﴾ بقاف و زاى معجمة مفتوحتين قطع السحاب والمراد أن يحلق رأس الصبى و ينترك قوله ﴿ عن القرع ﴾ بقاف و زاى معجمة مفتوحتين قطع السحاب والمراد أن يحلق رأس الصبى و ينترك

## الْقَزَعِ قَالَ أَبُوعَبِدِ الرَّحْمٰنِ حَدِيثُ يَحْيَى بنِ سَعِيدِ وَمُحَدَّدِ بنِ بِشْرِ أُولَى بِالصَّوَابِ

## ٦ الأخذ من الشارب

أَخْبَرَنَا كُمُو دُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخُو قَبِيصَةً وَمُعَاوِيَةً بْن هَشَامٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْب عَنْ أَبِيه عَنْ وَ ائلِ بْن حُجْرِ قَالَ أَنَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ وَ ائلِ بْن حُجْرِ قَالَ أَنَيْتُهُ فَقَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَى شَعْرِى ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ لَكُنَّ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَلَى شَعْرِى ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ لَى لَمْ أَعْنَكَ وَهَذَا أَحْسَنُ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّ بْنُ الْمُثَنَّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَعْرًا لَى لَمْ أَعْنَكَ وَهَذَا أَحْسَنُ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّ بْنُ الْمُثَنَّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَلَقَ وَعَالَمَ وَسَلَمَ شَعْرًا لَكُونَ شَعْرُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَعْرًا وَكُلَا لَيْسَ بِالْجُعْدَ وَلَا بِالسَّبْطِ بَيْنَ أَذَنيَّهُ وَعَاتِقِه . أَخْبَرَنَا قُتْيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ \$٠٠٥ دَوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ أَبُوهُ وَيَلِقَهُ بَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْنَا وَالله عَلْ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَالَه الله عَلْهُ الله الله عَلْهُ الله الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله الله

تشبيها بقزع السحاب ﴿ عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم و لى شعر فقال ذباب ﴾ بذال معجمة مضمومة وموحدتين قال فى النهاية هو الشؤم أى هذا مشؤم وقيل هو

منه مواضع متفرقة غير محلوقة . قوله ﴿ ذباب﴾ بذال معجمة مضمومة وموحدتين قيل هوالشؤم أى هذا شؤم وقيل هو الشر الدائم ﴿ لم أعنك ﴾ أى ماقلت لك ذلك يريد أنه أخطأ فى الفهم وأصاب فى الفعل قوله ﴿ شعرا رجل ﴾ يقال شعر رجل بفتح راء وكسر جيم وقيل بفتحها أى مسترسل أى كا نه مشط فتكسر قليلا ﴿ بالجعد ﴾ بفتح فسكون أى المنقبض بالسكلية ﴿ و لا بالسبط ﴾ بكسرسين وفتحها مع سكون باء وكسرها وفتحها السبط من الشعر المنبسط المسترسل . قوله ﴿ أن يمتشظ أحدنا كل يوم ﴾ أى المداومة عليه مكروهة لما فيه من الاهتمام بالتزين والتهالك فيه

### ٧ الترجل غبا

أَخْبَرَنَا عَلَيْ بُنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هَشَامَ بِنْ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ هَشَامَ بِنْ حَسَّانَ عَنِ الْخَبَرَنَا عَنْ عَبْدُالله بْنَ مُعْفَلْ قَالَ خَدَّثَا أَبُودُاوُ دَقَالَ حَدَّثَا حَادُ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنَ الْخَسَنِ أَنَّ مُحَدِّدُ بُنَ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنَ الْخَسَنِ أَنَّ مُحَدِّدُ بُنَ سَلَمَةً عَنْ قَتَادَةً عَنَ الْخَسَنِ أَنَّ مُحَدِّدُ بَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَهِى عَنِ الْتَرَجُلِ إِلَاغِبًا . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بشُرْعَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا يُعْمَى عَنِ الْتَرَجُلِ إِلَاغِبًا . أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودَ قَالَ حَدَّثَنَا بشُرْعَنْ وَوُسُونَ وَاللّهُ وَسُلّمَ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ بْنِ شَدِيقٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْعَابِ النّبِي عَنْ عَنْ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ و اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ

الشر الدائم ﴿ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرب الترجل ﴾ هو تسريح الشعر وتنظيف وتحسينه ﴿ الا غبا ﴾ أى وقتاً بعد وقت قال فى النهاية كائنه كره كرة النترفه والتنعم ﴿ مشعان ﴾ بضم الميم وسكون الشين المعجمة وعين مهملة و آخره نون مشددة وهو منتفش الشعر الثائر الرأس يقال الرجل مشعان ومشعان الرأس

قوله ﴿عنالترجل﴾ والترجيل تسريح الشعر و تنظيفه و تحسينه كذافى النهاية و فى القامو س التسريح حلى الشعر و ارساله وهو انما يكون باصلاحها بالامتشاط ولذلك يفسرون الترجيل بالامتشاط ثم الغالب استعمال الترجيل فى الرأس والتسريح فى اللحية ﴿الاغبا﴾ الغب بكسر المعجمة و تشديد الباء أن يفعل يو ما و يترك يو ما و المراد كراهة المداومة عليه و خصوصية الفعل يو ما و الترك يو ما غير مراد . قوله ﴿شعث الرأس﴾ بفتح شين معجمة وكسرعين مهملة أى متفرق الشعر ﴿مشعان﴾ بضم الميم وسكون الشين المعجمة و عين مهملة وائدة فون مشددة هو المنتفش الشعر الثائر الرأس يقال رجل مشعان و مشعان الرأس وشعر و شعان و الميم زائدة

### ٨ التيامن في الترجل

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمِ عَنْ مُحَمَّد بِنْ بِشْرِ عَنْ الشَّعَثَ بِن أَبِي الشَّعْتَاء عَنِ ٱلْأَسْوَد بِن يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُحِبُّ التَّيَامُنَ يَأْخُذُ بِيَمِينَهِ وَيُعطَى بِيَمِينَهِ وَيُحِبُ التَّيَمْنَ فِي جَمِيعٍ أَمُورِهِ

### ٩ اتخاذ الشعر

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارِ قَالَ حَدَّتَنَا الْمُعَافَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنَ ١٠٠٠ الْبَرَاء قَالَ مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَحْدَانَ فِي حُمَّة حَمْرَاء مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَجَمَّتُهُ الْبَرَاء قَالَ مَارَّانَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ وَجَمَّتُهُ الْبَرَاء عَنْ أَلَيْه عَلَيْه وَسَدَلَم الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَر ١٠٠٥ عَنْ أَابِسَ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهَ صَدِّلَى اللهُ عَلَيْه وَسَدَلَم إِلَى النَّه عَلَيْه وَسَدَلَم اللهُ عَدْرَا اللهِ عَلَيْه وَسَدَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَدَلَم الله عَنْ أَبِيه قَالَ عَدْرَنَا عَنْ الله عَلَيْه وَسَدَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَدَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَدَلَع الله عَلَيْه وَسَلَم عَالَ عَدَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم قَالَ عَدَدَ الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُولُ الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَالْعَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَ

## وشعر مشعان والميم زائدة ﴿ وجمته ﴾ هو بضم الجيم ماسقط من شعر الرأس على المنكبين

(عن الارفاه) بكسر الهمزة على المصدر والمراد كثرة التدهن والتنعم وقيل التوسع في المطعم والمشرب لأنه من زى الأعاجم وأرباب الدنيا وتفسير الصحابي يغني عما ذكروا فهو أعلم بالمراد والله تعالى أعلم قوله (يحب التيامن) أى السعمال اليمين فيما يصلح لذلك (ويحب التيمن) أى البداءة باليمين في أموره اللائقة بذلك. قوله (في حلة حمراء) الظاهر أن الجار والمجرو رحال من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا بيان الحال التي رآه عليها متفكراً في جماله و يحتمل أنه حال من أحدلكونه في حيزال في فصح وقوعه ذا حال أو متعلق برأيت الالكون الرؤية كانت في الحلة بل لكون مفعولها كان في الحلة حال الرؤية مثل رأيت زيداً في المسجد ومثله كثير والمراد بالحراء المخططة الم الحراء الخالصة كما ذكره كثير (وجمته) هي بضم الجيم وتشديد الميم ماسقط من شعر الرأس على المنكبين. قوله (الى أنصاف

## ورَأيْت لَهُ لَمَّةً تَضْرَبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكَبَيْه

### ١٠ الذؤاية

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْاَعْمَسَ عَنْ الْمَعْ عَلَى وَسُوقَ عَنْ هَبْيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُود عَلَى قراءَة مَنْ تَأْمُرُونَى أَقرأُ أَقَدُ قَوَأَتَ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سُورَةً وَإِنَّ زِيْدًا لَصَاحِبُ دُوَّابَتَيْنَ يُلْعَبُ مَعَ الصِّلْيَانَ . أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سُعِيدُ بْنُ سُلْيَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهابِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ خَطَبَنَا أَبْنُ مَسْعُود فَقَالَ كَيْف عَدَّنَا أَبُو شَهابِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ خَطَبَنَا أَبْنُ مَسْعُود فَقَالَ كَيْف تَأْمُرُونَى قَالَ أَوْنَ وَيُدِ بْنَ ثَابِت بَعْدَ مَاقَرَأَتُ مَنْ فِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ تَأْمُونَى قَالَ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ الْمُعْرَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُعَمَّد وَاللَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعُدُونَ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ الْمُعْتَالُ أَنْ الْمُعْرَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ الْمُعْتَى وَاللَّ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعُلْونَ فَى وَالْمَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُعْرَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ الْمُعْتَى وَلَالَكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بِالْمُونَ عَلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بِالْمُدِينَةِ مَعْتَى وَيَادُ بُنُ الْمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بِالْمُدِينَة وَلَلْ مَا يَعْمَى زِيَادُ بْنُ الْمُعَلِيْقَ وَمَالًا بَيْهُ وَلَالَكَ قَلَ مَ عَلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بِالْمُدِينَةِ وَالْمَعُونَ وَيَالُ مَا فَالْمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَالْمُ وَلَا الْمُعْرَاقِ فَالَ عَلَى النَّذِي عَلَى النَّذِي عَلَى الْمُولِي الْمُ عَلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْمَلِ الْمُؤْتِ فَي الْمُولِي الْمُلْعَلِي الْمُعْرَاقِ فَلَا لَمَا الْمُعْرَاقِ فَلَا الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ فَالَ الْمُؤْلِقُ فَالَ الْمُؤْلِقُ فَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ فَالَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ فَالَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ

﴿ و رأيت له لمه ﴾ هي بكسر اللام من شعر الرأسدون الجمة سميت بذلك لأنها ألمت من المنكبين

أذنيه ﴾ أى أحيانا فلا ينافى ماتقدم ومعلوم أن شعر الرأس تنضبط حاله . قوله ﴿ و رأيت له لمه ﴾ بكسر لام وتشديد ميم شعر الرأس اذا نزل عن شحمة الأذن وألم بالمنكبين وعلى هذا فاطلاق الجمة اما مجاز أو باعتبار حال آخر . قوله ﴿ على قراءة من تأمرو نى أقرأ ﴾ قاله يوم أمرأن يقرأ القرآن على مصحف عثمان و يترك مصحفه فكان بينهما فرق باعتبار أن بعض مانسخ تلاوته من القرآن قد بقى عند بعض الصحابة مكتوباً فى مصاحفهم ﴿ ذؤابتين ﴾ بذال معجمة بعدهاهمزة هى الشعر المضفو رمن شعر الرأس يريد أنه أعلى من زيد الذى هو كاتب مصحف عثمان منزلة فى القراءة وأقدم أخذا فليس عليه الرجوع الى ماكتبه زيد بما عنده ومانظر رضى الله تعالى عنه أن هذا المصحف عما أنفق المسلمون عليه في المدينة

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْنُ مِنِّى فَدَنَا مِنْهُ فُوضَعَ يَدَهُ عَلَى ذُوَّابِتَهِ بَمَّ أَجْرَى يَدَهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْنُ مِنِّى فَدَنَا مِنْهُ فُوضَعَ يَدَهُ عَلَى ذُوَّابِتَهِ بَمَّ أَجْرَى يَدَهُ وَسَمَّتَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ

### ١١ تطويل الجمة

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّتَنَا قَاسَمُ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ عَنْ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّتَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ وَائِلَ بْنِ حُجْرَ قَالَ أَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى جُمَّةٌ قَالَ ذَبَابٌ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ عَنْ مَا فَانْطَلَقَتُ فَأَلَ أَبْتُ عَنْ عَالَى إِنِّي مَا لَا يَعْنَيني فَانْطَلَقَتُ فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرَى فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَعْنَكَ وَهَذَا أَحْسَنُ

### ١٢ عقد اللحبة

أَخْبَرَنَا ثُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ الْقَتَبَانِيِّ أَنَّ شُيْمَ بْنَ بَيْتَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمَعَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِت يَقُولُ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ الْقَتَبَانِيِّ أَنَّ شُيْمَ بْنَ بَيْتَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمَعَ رُويْفِعَ بْنَ ثَابِت يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَدْي فَأَخْبِر إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَدْي فَأَخْبِر

(على ذو ابته ) هي الشعر المضفور من شعر الرأس (عن عياش بن عباس) الأول بالمثناة النوقية التحتية والمعجمة والثانى بالموحدة والمهملة ( القتبانى ) بكسر القاف وسكون المثناة الفوقية ثم موحدة (أن شييم) بكسر المعجمة وضمها بعدها مثناتان تحتيتان (ابن بيتان) لفظ تثنية البيت (يارويفع لعل الحياة ستطول بك بعدى ) قد ظهر مصداق ذلك فطالت به الحياة حتى مات سنة ثلاث وخمسين بافريقية وهو آخر من مات بها من الصحابة كما ذكره أبو زكريا بن

قوله (ادن) من الدنو بمعنى القرب (وسمت) من التسمية بمعنى الدعاء ومابعده من عطف التفسير له. قوله (عرب عياش) بالمثناة التحتية المشددة والشين المعجمة (ابن عباس) بالموحدة والمهملة (القتباني) بكسر قاف وسكون مثناة من فوق ثم موحدة (ان شييم) بكسر معجمة وضمها بعدها مثناة تحتية مفتوحة ثم أخرى ساكنة (ابن بيتان) على صورة تثنية بيت (رويفع) بضم أوله وكسر الفاء (لعل الحياة الخ) قد ظهر مصداق ذلك فطالت به الحياة حتى مات سنة ثلاث وخمسين بافريقية

النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لَحِيتُهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرَّا أَوِ اَسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةِ أَوْ عَظْمِ فَانَّ مَحَمَّدًا بَرِيءَ منه

### ١٣ النهي عن نتف الشيب

أَخْبَرَنَا قَتَدَبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَارَة بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَنْ نَتْف الشَّيْبِ جَدِّهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَـلَى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَمَ نَهَى عَنْ نَتْف الشَّيْب

منده ﴿ من عقد لحيته ﴾ قال فى النهاية قيل هو معالجتها حتى تنعقد وتجعد وقيل كانوا يعقدونها فى الحرب فأمرهم بارسالها كانوا يفعدلون ذلك تكبرا وعجبا انتهى . و فى ر واية لمحمد بن الربيع الجيزى فى كتاب من دخل مصر من الصحابة من عقد لحيته فى الصلاة وقال ثابت بن قاسم السرقسطى فى كتاب الدلائل فى غريب الحديث هكذا فى الحديث من عقد لحيته وصوابه والله أعلم من عقد لحاء من قولك لحيت الشجر ولحوته اذا قشرته وكانوا فى الجاهلية يعقدون لحاء الحرم فيقلدونه أعناقهم فيأمنون بذلك وهر قوله تعالى لاتحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد فلما أظهر الله الاسلام نهى عن ذلك من فعلهم وروى اسباطعن السدى فى هذه الآية اما شعائر الله فرم الله واما الهدى والقلائد فان العرب كانوا اسباطعن السدى فى هذه الآية اما شعائر الله فرم الله واما الهدى والقلائد فان العرب كانوا يقلدون من لحاء الشجر شجر مكة فيقيم الرجل بمكة حتى اذا انقضت الأشهر الحرم وأراد أن يرجع الى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر فيأمن حتى يأتى أهله قال ابن دقيق العيد وما أشبه ماقاله بالصواب لكن لم نره فى رواية بما وقفنا عليه ﴿ أو تقدد وترا ﴾ بفتح الواو والمثناة فوق زاد محمد بن الربيع الجيزى فى رواية يزيد تميمة ﴿ أو تقدد وترا ﴾ بفتح الواو والمثناة فوق زاد محمد بن الربيع الجيزى فى رواية يزيد تميمة ﴿ أو استنجى برجيع دابة ﴾ هو الروث

وهو آخر من مات بها من الصحابة ذكره السيوطى ﴿ من عقد لحيته ﴾ قيل هو معالجتها حتى تنعقد وتتجعد وقيل كانوا يعقدونها فى الحروب تكبراً وعجباً فأمروا بارسالها وقيل هو فتاها كفتل الأعاجم ﴿ أو تقلد وتراً ﴾ هو بفتحتين وتر القوس أو مطلق الحبل قيل المراد به ما كانو ايعلقونه عليهم من العوذ والتمائم التى يشدونها بتلك الأوتار و يرون أنها تعصم من الآفات والعين وقيل من جهة الاجراس التى يعلقونها بها وقيل لئلا تختنق الحيل عنده شدة الركض ﴿ برجيع دابة ﴾ هو الروث

### ١٤ الاذر بالخضاب

أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ أَللهُ بْنُ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا عَمَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالح عَن أَبْنِ شَهَابِ قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حَ وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْـبَرَنِي يُونُسُ عَن أَبْن شَهَاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى لَا تَصْبُغُ فَغَالْفُوهُمْ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُالرَّزَّاق قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بمثله . أُخْبَرَني الْحَسَيْن بن حَرَيْث قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَصْلُ بن مُوسَى عَنْ مَعْمَر عَن الزَّهْرِيِّ 0.41 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا تَصْبُغُ فَخَالُفُوا عَلَيْهُمْ فَأَصْبُغُوا . أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ خَشْرَم قَالَ حَدَّثَنَا عيسَى وَهُو أَبْنِيونُسَ 0 · YY عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا تَصْبُغُ فَخَالْفُوهُم . أَخْبَرَنَى عُثْمَانُ بْنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جِنابِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ عَنْ هَشَام بْن عُرُوةَ عَن أَبِيهِ عَنِ أَبْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلاَ تَشَبَّهُوا بالْيَهُود. أَخْبَرَنَا حَمَيْدُ بِنَ مَخْلَدُ بِنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ كُنَاسَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنْ عُرُوةً

والعذرة سميا رجيعاً لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفاً أو طعاماً

قوله ﴿ لا تصبغ ﴾ أى لا تخضبون اللحية

0.40

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ٱلزَّبِيرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غَيْرُوا اللهِ عَنْ أَلزَّبِيرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غَيْرُوا اللهِ عَنْ أَلْوَا مُعَاغَيْرُ مَعْفُوظَ الشَّيْبُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَكَالَا هُمَاغَيْرُ مَعْفُوظَ

### ١٥ النهي عن الخضاب بالسواد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ عَبَيْدِ اللهِ الْحَلَيْ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرُ و عَنْ عَبْد اللهَ وَهُوَ ابْنُ عَمْرُ و عَنْ عَبْد اللهَ وَهُوَ ابْنُ عَبْد اللهَ وَهُوَ ابْنُ عَبْد اللهَ وَاللهَ وَالْمَانَ عَنْ سَعِيدَ بْنِ جَبِيرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ قُومٌ يَخْضَبُونَ بِهٰذَا السَّوَادِ آخِرَ الزَّمَانَ عَنْ سَعِيدَ بْنِ جَبِيرٌ عَنِ ابْنُ وَهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ع

قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبِيرْ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَنِي بَأْبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَالْحَبَرُ فَا أَبْ الزُّبِيرُ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَنِي بَأْبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُوا هَذَا بِشَيْء وَاجْتَنْبُوا السَّوادَ وَلَحْيَتُهُ كَالَّةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُوا هَذَا بِشَيْء وَاجْتَنْبُوا السَّوادَ

﴿ وَلَا يُرْبِحُونَ رَاتِحَةً الْجُنَةَ ﴾ أى لايشمون ريحها يقال راح يريح و راحيراح وأراح يريح اذاوجد رائحة الشيء ﴿ كَالْتُغَامَةَ ﴾ بفتح المثلثة والغين المعجمة ثمرة يشبه بها الشيب وقيل شجرة تبيض كأنها الثلج

قوله ﴿ كواصل الحمام ﴾ أى صدور الحمام قيل المراد كواصل الحمام فى الغالبلان حواصل بعض الحمامات ليست بسود وقيل يريد بالتشبيه أن المراد السواد الصرف غير مشوب بلون آخر ﴿ لا يريحون ﴾ أى لايشمون يقال راح يريح و يراح وأراح قيل المراد أنهم وان دخلوا الجنة لا يحدون ريحها و لايتلذذون به وقيل هو تغليظ وتشديد أوالمراد أنهم لا يحدون ريحها معالسابقين ثم الحديث قد صححه غير واحد وحسنه وخطؤا ابن الجوزى فى نسبته الى الوضع والله تعالى أعلم . قوله ﴿ بأبي قحافة ﴾ بضم القاف والد أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ﴿ كالثغامة ﴾ بمثلثة مفتوحة وغين معجمة نبات له ثمر أبيض ﴿ غيروا هذا ﴾ اذا كان الشيب غير مستحسن عند الطباع كما يدل عليه سوق الحديث والناس فى ذلك مختلفون والله تعالى أعلم ﴿ واجتنبوا السواد ﴾ لعل المراد الخالص وفيه أن الخضاب بالسواد حرام أو مكروه وللعلماء فيه كلام وقد مال بعض الى جوازه للغزاة ليكون أهيب فى عين العدو والله تعالى أعلم

## ١٦ الخضاب بالحناء والكتم

أَخْبَرَنَا مُحَدُّدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى قَالَ حَدَّثْنَا بِهِ أَبِي عَنْ غَيلانَ عَن أبي إِسْحَقَ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي ذَرَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ مَا غَيْرَتُمْ بِهِ الشَّمَطَ الْحَنَّاءُ وَالْكَتَمُ . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنَ سَعِيد عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ أَللَّهُ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَاغَيَّرُتُم بِهِ الشَّيْبَ الْحَنَّاءُ وَالْكَتَمُ. أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبد الرَّحْمَن بن أَشْعَتَ قَالَ حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ أَبِي لَيْلَي عَنِ الْأَجْلَح فَلَقِيتُ الْأَجْلَحَ فَقَدَّ تَني عَن أَبْن بُرَيْدَة عَنْ أَبِي الْأَسْوَد الدِّيلِيِّ عَن أَبِي ذَرَّ قَالَ سَمَعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءَ وَالْكَتَمَ. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثُرٌ عَن الْأَجْلَحِ عَنْ عَبْد أَلله بْن بَرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسُود الدّيلي عَن أبي فَرّقال قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَاغَيرٌ تُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَٱلْكُتُمُ خَالَفَهُ الْجُرَيْرَى وَكُهْمَسْ . أَخْبَرَنَا حَمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِي عَنْ عَبْد الله بْن بُرِيدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيْرتُم به الشَّيبَ

### ﴿ الشيب ﴾ الشيب

قوله ﴿ الشمط ﴾ بفتحتين الشيب ﴿ الحناء والكتم ﴾ هو بكاف وتا. مشاة من فوق مفتوحتين والمشهور تخفيف التاء و بعضهم يشددها نبت يخلط بالحناء و يخضب به الشعر شم قبل المرادههنااستعال كل منهما بالانفراد لأن اجتماعهما يحصل به السواد وهو منهى عنه و يحتمل أن المراد المجموع والنهى عن السواد

0 - 10

الْحَنَّاهُ وَالْكَتَمُ وَ الْحَبَرُنَا كَمَّدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمُ وَقَالَ سَمْعْتُ كَهْمَسَا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدَ الله بْنِ بُرَيْدَة أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَاغَيَرَ ثُمْ بِهِ عَبْدَ الله بْنِ بُرِيْدَة أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَاغَيَرَ ثُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحَنَّاء وَالْكَتَمُ وَ الْحَبَرَا الْمُحَدَّد بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِيَادِ الشَّيْبَ الْحَبْلَة وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدْ لَطَحَ لَيْبَهُ إِيَّادِ الْمَعْتَ لَيْبَ وَمُنْ وَ بُنُ عَلَيْ قَالَ أَتَيْتُ أَنَا وَأَبِي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ إِيَاد بْنِ لَقيط عَنْ إِيلَاد بْنِ لَقيط عَنْ إِيلَاد بْنَ لَقيط عَنْ الله عَنْ إِيلَاد بْنِ لَقيط عَنْ إِيلَاد بْنَ لَعَيْم وَسَلّم وَرَأَيْتُهُ وَلَا يَعْدُ وَسَلّم وَرَأَيْتُهُ قَدْ لَطَحَ لَيْهِ بَالصّفُورَ وَ الله عَنْ عُنْ الله عَنْه وَاللّم وَيُسَلّم وَرَأَيْتُهُ وَاللّه وَسَلّم وَرَأَيْتُه وَلَا الله عَنْه وَاللّه عَنْه وَاللّه عَنْه وَاللّه عَنْه وَسَلّم وَرَأَيْتُهُ وَلَا يَعْدُ وَاللّه عَنْه وَاللّه وَسَلّم وَرَأَيْتُه وَلَا الله عَنْه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمَالُونَ عَنْ الله الله وَاللّه وَاللّه

## ١٧ الخضاب بالصفرة

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّ ثَنَا الدَّرَاوَرْدِيْ عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ قَالَ رَأَيْتُ أَبْنَ عُمَرَ يُصَفِّرُ لَحْيَتَهُ بِالْخَلُوقِ قَالَ إِنِّي عَمْرَ يُصَفِّرُ لَيْ يَكُنْ شَيْءٌ بِالْخَلُوقِ قَالَ إِنِّي عَمْرَ أَيْتُ وَسَفِّرُ لَيْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الصَّبْعِ أَحَبَّ اليه مَنْ وَهُذَا أَوْ لَي بالصَّوَابِ مَنْ وَهُذَا أَوْ لَي بالصَّوَابِ مَنْ حَدِيثُ قَتَايَةً مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يُصَفِّرُ بَهَا لَحْيَتَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ وَهَذَا أَوْ لَي بالصَّوَابِ مَنْ حَديثُ قَتَايَةً مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُنُهُ قَالَ اللهُ عَبْدِ الرَّحْنِ وَهَذَا أَوْ لَي بالصَّوَابِ مَنْ حَديثُ قَتَايَةً مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ قَتَادَةً مَنْ فَتَادَةً مَنْ فَتَالَ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَمْ يَلْعُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مَدَيثُ فَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مَدَيثُ فَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَمْ يَنْكُو ذَقَالَ لَمْ يَبْغُونُ اللهُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ أَنَهُ شَالُهُ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَمْ يَنْكُو ذَقَالَ لَمْ يَبْغُو ذَلِكَ إِنَّكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَمْ يَنْكُو ذَلَكَ إِنَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَمْ يَنْكُو ذَلِكَ إِنَّكُ إِنَّا كَانَ شَيْكُو فَلَا عَنْ عَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَمْ يَنْكُو ذَلِكَ إِنْكُ إِنْكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ قَالَ عَمْ فَا خَصَالًا فَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ قَالَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

الخالص والله تعالى أعلم. قوله ﴿ وقد لطخ ﴾ قيل ليس لأنه خضب به فان شيبه مابلغ ذلك الحد بل لأنه اغتسل به فبقى منه بعض آثاره والنسخ على أن ابن عمر مابلغه النسخ والنهى عندهم مقدم على الاباحة فلذا أخذ كثير بالنهى والله تعالى أعلم ﴿ حتى عمامته ﴾ بكسر العين. قوله ﴿ وهذا أو لى بالصواب من حديث أى قتيبة ﴾ أخرجه فى الكبرى وهو أخصر من هذا الحديث. قوله ﴿ انما كان شيء ﴾ أى انما

في صُددْغَيه . أُخْبِرَنَا مُحَدَّدَا قَتَادَهُ عَنْ أَلْمُتَى قَالَ حَدَّمَنَا عَبْدُ الصَّمَد قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَى الْمُعْفِي اَبْنَ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنْسَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَمْ يَكُن يَخْضَبَ إِنِّمَا كَانَ الشَّمَطُ عَنْدَ الْعَنْفَقَة يَسِيرًا وَفِي الصَّدْغَيْنِ يَسِيرًا وَفِي الرَّأْسِ يَسِيرًا . أَخْبَرَنَا المُعْتَمرُ قَالَ سَمَعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدَ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا المُعْتَمرُ قَالَ سَمَعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمْد عَبْدَ الرَّحْنِ بْنِ حَرْمَلَة عَنْ عَبْدَ الله بْنِ مَسْعُود أَنَّ نَيَّ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَمْد عَبْدَ الرَّحْنِ بْنِ حَرَالله وَسَلَّمَ الْعَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَنْ فَعَلَى وَالسَّلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَمَ الْعَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَمَ وَالسَّلَمَ وَالسَّلَمَ وَعَنْ اللهُ عَلَيْ وَالسَّادَ الصَّبِي عَيْرَكُمُ مَّ عَلَى اللهُ عَوْدَاتِ وَتَعْلِيقَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْقَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْمَالَةُ الصَّالَ الشَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْمَعْوَد اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْقَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

(والضرب بالكعاب) هى فصوص البرد واحدها كعب وكعبة (والتبرج بالزينة لغير محلما) أى اظهارها للناس الاجانب وهو المذموم فاما للزوج فلاوهومعنى قوله لغير محلما (وتعلبق التمائم) جمع تميمة وهى خر زات كانت العرب تعلقها على أو لادهم يتقون بها العين فى زعمهم فأ بطله الاسلام (وعزل الماء بغير محله) قال فى النهاية أى عزله عن اقراره فى فرج المرأة وهو محله وفى قوله

وجد شي. من الشيب ﴿ في صدغيه ﴾ بضم صاد وسكون دال والصدغ هو الذي عند شحمة الأذن من اللحية . قوله ﴿ انماكان الشمط ﴾ بفتحتين الشيب ﴿ عند العنفقة ﴾ هي شعر في الشفة السفلي وقيل شعر بينها و بين الذقن . قوله ﴿ وتغيير الشيب ﴾ أي بالسواد ﴿ والضرب بالكعاب ﴾ بكسر الكاف هي فصوص النرد جمع كعب وكعبة واللعب بها حرام وكرهها عامة الصحابة وقيل كان ابن مغفل يفعله مع امرأته من غير قمار وقيل رخص ابن المسيب بلا قمار ﴿ والتبرج بالزينة ﴾ أي اظهار هاللناس الآجانب وهو المذموم فأما للزوج فلا وهو معني قوله لغير محلها ﴿ والرقى ﴾ بضم الراء وفتح القاف مقصور جمع رقية بضم فسكون العوذة ﴿ الا المعوذات ﴾ أي ونحوها بما هو ذكر الله ﴿ وتعليق التمائم ﴾ جمع بميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أو لادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبدله الاسلام ﴿ وعزل المحاد بغير محله أي عزله من اقراره في فرج المرأة وهو محله و في قوله لغير محله تمين باتيان الدبر ﴿ وافساد

### ١٨ الخضاب للنساء

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونَ حَدَّثَنَا صَفَيَّةُ بِنْتُ عَصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتُ يَدَهَا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحْتَاب فَقَبَضَ يَدُهُ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله مَدَدْتُ يَدى النِكَ بَكَتَاب فَلَمْ تَأْخُذُهُ فَقَالَ إِنِّي بَكَتَاب فَقَبَضَ يَدُهُ فَقَالَ إِنِّي بَكَتَاب فَقَبَضَ يَدُهُ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله مَدَدْتُ يَدى النِكَ بَكَتَاب فَلَمْ تَأْخُذُهُ فَقَالَ إِنِّي بَكَتَاب فَقَبَضَ يَدُهُ فَقَالَ إِنِّي بَكَتَاب فَقَالَ اللهُ مَدَدْتُ يَدى النِكَ بَكَتَاب فَلَمْ تَأْخُذُهُ فَقَالَ إِنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذُو أَيْدُ الْمَرَأَةُ هِي أَوْ رَجُلٍ قَالَتْ بَلْ يَدُ امْرَأَةً قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَرْتِ أَظْفَارَكَ بِالْحِنَاء لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً هِي أَوْ رَجُلٍ قَالَتُ بَلْ يَدُ امْرَأَةً قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَعْيَرْتِ أَظْفَارَكَ بِالْحِنّاء فَقَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَعْيَرُتِ أَنْفَارَكُ بِالْحِنَاء لَهُ لَا يَعْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ بَالْمُونُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعَارِقُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْ كُنْتِ الْمُرَاقَةُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْكُ مِلْكُ اللّهُ اللّهُ الْمُلّالِةُ عَلَيْتُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ الْمَالَعُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْمُلْكُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلّامِ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## ١٩ كراهية ريح الحناء

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو زَيْدَ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ سَعْتُ كُرِيمَةَ قَالَتْ سَمَعْتُ عَائِشَةَ سَأَلَتْهَا أَمْ أَهْ عَنِ الْخِضَابِ بِالْحَنَّاءِ قَالَتْ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ سَعْتُ كُرِيمَةَ قَالَتْ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ سَعْدَ كُرِيمَةً قَالَتْ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكُنْ أَكْرَهُ هَذَا لِأَنَّ حَبِّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرُهُ رِيحَهُ تَعْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرُهُ رِيحَهُ تَعْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرُهُ رِيحَهُ تَعْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرُهُ رِيحَهُ تَعْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرُهُ رِيحَهُ تَعْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرُهُ رِيحَهُ تَعْنِي النَّابِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرُهُ وَيَعَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّى الْعَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَعُ وَالْمَعَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمُؤَالِقُونَ الْمُؤَلِّ وَالْمَالَقُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْمَا لَهُ وَيَعَلَيْهُ وَسَلَى النَّيْ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ وَسَلَمْ الْمَالِكُونَ الْمُؤَلِّي الْعَلَيْهُ وَسَلَى الْمَلْمُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ وَالْمَا لَكُونَ الْعَلَيْهُ وَالْمُؤَالِقُولَ الْمَالِمُ الْمُؤَالِقُولُ الْمَاكِمُ وَالْمَالِمُ الْمُؤَالِيْ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَاكُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَالَةُ وَالْمَالَقُولُ الْمُلْمَالِهُ وَالْمُ عَلَيْكُولُ وَالْمَالِمُ الْمُعَلِي وَالْمَالِمُ وَالْمَا لَا الْمَالِمُ عَلَيْهُ اللْمُعَلِيْهُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْ

بغير محله تعريض باتيان الدبر ﴿ وافساد الصبي ﴾ هو اتيان المرأة المرضع فاذا حملت فسد لبنها وكان من ذلك فساد الصبي وقوله ﴿ غير محرمه ﴾ أى كرهه ولم يبلغ به حد التحريم

الصبى هو اتيان المرأة المرضع فاذا حملت فسد لبها وكان من ذلك فساد الصبى ﴿غير محرمه ﴾ حال من ضمير يكره والضمير للا خير فقط أو للمجموع بتأو يل المجموع أو المذكور والمعنى كرهه ولم يبلغ به حد التحريم و بعض المذكورات حرام فالوجه هو الوجه الأولواللة تعالى أعلى . قوله ﴿ فقبض يده ﴾ أى عن أخذ الكتاب من يدها ﴿ لوكنت امرأة ﴾ أى لوكنت تراعين شعار النساء لخضبت يدك . قوله ﴿ عن الحضاب بالحناء ﴾ الظاهر أن السؤال عن خصاب اليدين والرجلين بالحناء كما هو المعتاد فى النساء و يؤيده قوله الركنى أكرهه لأن عائشة ما بلغت أو أن خضاب الرأس كذا قيل وقيل المرادخضاب شعر الرأس توفيقاً بين هذا الحديث وبين الاحاديث التي تفيد الترغيب فى استعبال الحناء فى اليدين فأما أن يقال كراهة عائشة من يقال كراهة عائشة أن يقال كراهة عائشة خضاب الرأس لا يتوقف على بلوغها أو أن خضاب الرأس لجواز أنها تكره ذلك قبل بلوغ ذلك السن خضاب الرأس لا يتوقف على بلوغها أو أن خضاب الرأس لجواز أنها تكره ذلك قبل بلوغ ذلك السن

19.0

#### ۲۰ النتف

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الْحَامَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو الْأَسُودَ النَّصْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَامَ فَالَا حَدَّثَنَا الْمُفَصَّلُ بَنُ فَصَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ الْقَتْبَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْمُعْيَّمُ بْنِ شُفَى وَقَالَ أَبُو الْأَسُودَ شُفَى إِنَّهُ سَمَعَهُ يَقُولُ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحَبُ لَى يُسَمَّى أَبَا عَامِ الْمُنْتَمُ بْنِ شُفَى وَقَالَ أَبُو الْأَسُودَ شُفَى إِنَّكَ قَاصُّهُمْ رَجُلاً مِنَ الْأَزْدِيقَالُ لَهُ أَبُورَ يُعَانَةَ مِنَ الصَّحَابَة وَلَى الْمُعْتَى وَسُولُ الله عَلَى الله عَنْ عَنْ عَشْرِ قَصَالَ إِنَّ فَقَالَ هَلُ الْمَنْ عَنْ عَشْرِ قَصَالَعِي وَالْمَالُ الله عَنْ عَشْرِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّقُ مَ وَالنَّفُ وَعَنْ مُكَامَعَة الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بَغَيْرِ شَعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَة الْمَرَّ أَوْ الْمُؤْمَةِ الْمَرَاقِ عَلَى الْمُعَلِّ عَيْرِ شَعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَة الْمَرَاقُ أَنْهُ وَعَنْ مُكَامَعَة الْمَرَاقَ أَنْ الْمَالِعَ وَعَنْ مُكَامَعَة الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ الْمَعْتَ وَعَنْ مُكَامَعَة الْمَرَاقِ عَنْ عَشْرِ فَالُوشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّقُ مَ وَالنَّفُ وَعَنْ مُكَامَعَة الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ الْمَاعِقِ مِلْ الْمَعْتَ الْمَالِقُ عَلَى الله عَنْ عَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالْوَشْمِ وَالنَّقُ وَعَنْ الرَّجُلُ الْمَاعِقِ الرَّجُلِ الرَّحُلُ الْمَالَةُ عَلَيْهُ وَمِنْ مُكَامَعَة الْمَرْقَ الْمَالِقُ عَلَى الرَّجُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُونَ الْمَالُونُ الْمُؤْلُ اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُ الْمَعْمَلُ عَلَى الْمَالِمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُول

(عن الوشر) هو تحديد الاسنان وترقيق أطرافها تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب من وشرت الحشبة بالمنشار لغة فى أشرت (وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار) هو أن يضاجع

فى غيرها أو فى نفسها ان بلغت ذلك والله تعالى أعلم . قوله ﴿ من المعافر ﴾ بفتح الميم أرض باليمن ﴿ بايلياء ﴾ بكسر الهمزة واللام بينهما ياء ساكنة بالمد والقصر مدينة بيت المقدس ﴿ عن الوشر ﴾ بفتح واو فسكون شين معجمة و راء مهملة هو معالجة الاسنان بما يحدها و يرقق أطرافها تفعله المر أة المسنة تتشبه بذلك بالشواب ﴿ والوشم ﴾ هو أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى كحلا أو غيره من خضرة أو سواد ﴿ والنتف ﴾ أى نتف البياض عن اللحية والرأس أو نتف الشعر عن الحاجب وغيره للزينة أو نتف الشعر عند المصيبة ﴿ وعن مكامعة ﴾ المكامعة المضاجعة ﴿ بغير شعار ﴾ بكسر الشين وهو ما يلى الجسد من الثوب أى بلا حاجب من ثوب ﴿ أسفل ثيابه ﴾ بمعنى لبس الحرير حرام على الرجال سواء الجسد من الثوب أى بلا حاجب من ثوب ﴿ أسفل ثيابه ﴾ بمعنى لبس الحرير حرام على الرجال سواء أعضاءهم ﴿ أو يجعل على منكبيه ﴾ هو أن يلقى الثوب الحرير على الكتفين

0.98

أَمْثَالَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النَّهْبَى وَعَنْ رُكُوبِ النَّهُورِ وَلَبُوسِ الْخَوَاتِيمِ اللَّا لذي سُلْطَان

### ٢١ وصل الشعر بالخرق

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيد

الرجل صاحبه فى ثوب واحد لاحاجز بينهما ﴿ وعن النهى ﴾ بالضم والقصر هى النهب وقد يكون اسم ما ينهب كالعمرى والرقبى ﴿ وعن ركوب النمور ﴾ أى جلودها وهى السباع المعروفة واحدها نمر وانما نهى عن استعمالها لمافيها من الزينة والخيلاء و لانه زى العجم ولان شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الائمة اذا كان غير ذكى ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور اذا ماتت لان اصطيادها عسير ﴿ ولبوس الخاتم الالذي سلطان ﴾ قال الخطابي لانه حينئذ يكون زينة محضة لا لحاجة ولا لارب غير الزينة وقال البيهق هذا النهى يحتمل أن يكون للتنزيه وقال الحليمي يحتمل أن يكون المراد أن السلطان يحتاج الى الحاتم ليختم به كتبه ويختم به أموال العامة والطينة التي ينفذها الى الذين يستعدى عليهم وكل من كانت بينه و بين الناس معاملات يحتاج لأجلها الى الكتابة فهو في معنى السلطان فأما من لا يمسك الحاتم الالتحلى به دون

﴿ وعن اله بى بضم النون والقصر هو النهب وقد يكون اسم ما ينهب كالعمرى والرقبى ﴿ ركوب النمور ﴾ أى جلودها ملقاة على السرج والرحال لمافيه من التكبر أولانه زى العجم أولان الشعر نجس لا يقبل الدباغ ﴿ ولبوس الخواتيم ﴾ بضم اللام مصدر بمعنى اللبس والمراد بذى سلطان من يحتاج اليه للمعاملة مع الناس ولغيره يكون زينة محضة فالاولى تركه فالنهى للتنزيه وقيل في اسناده رجل مبهم فلم يصح الحديث والله تعالى أعلم قوله ﴿ نهى عن الزور ﴾ سيجى، شرحه في الرواية الآتية. قوله ﴿ كَبّه ﴾ بضم فتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض قوله ﴿ نَهْ يَهْ عَنْ الزور ﴾ سيجى، شرحه في الرواية الآتية. قوله ﴿ كَبّه ﴾ بضم فتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض

يَقُولُ أَيْمًا أَمْرَأَة زَادَت فِي رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ فَأَنَّهُ زُورٌ تَزِيدُ فيه

### ٢٢ الواصلة

أَخْبَرَنِي مُحَدَّدُ بُنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِ شَامِ الْمَعَيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِ شَامِ اللهِ عَلَيْهِ ابْنِ عُرُودَةً عَنِ أَمْرَأَتِهِ فَاطَمَةَ عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكُمْ أَنْ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

### ٢٢ المستوصلة

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْمُوسَمَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْوَاشَمَةَ وَالْمُوسَمَةَ وَالْمُوسَمَةَ وَالْمُوسَمَةَ وَالْمَاسَمَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمُوسَمِ وَالْمَوْمِ وَالْمُوسَمَةَ وَالْمَوْمِ وَلَيْدِ بْنُ اللهُ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ نَافِعِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَيْهِ هِشَامٍ عَنْ نَافِعٍ عَبْدُ اللّهِ بِنَ الْمِيسَامِ عَنْ نَافِعٍ عَبْدُ اللّهِ بَنْ أَنْهِ هِمَامٍ عَنْ نَافِعِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنْ نَافِعِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَنِي هِشَامٍ عَنْ نَافِعِ عَلَى مَدَّذُ اللّهُ بِشُرَالُولُ وَلَيْدِ بْنِ أَنْهُ مِنْ الْمُعَامِ عَنْ نَافِعِ وَالْمَامَ عَنْ نَافِعِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْوَلِيدِ بْنِ أَنْهُمَامٍ عَنْ نَافِعِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَامِ عَنْ نَافِعِ وَالْمُؤْمِ و

غرض آخر فهو منهى عنه . والحديث أعله ابن القطان بالهيثم ابن شنى وقال روى عنه جماعة ولا يعرف حاله وقال ابن المواق بل هو معروف الحال ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات وقال الحافظ ابن حجر فى اسناده رجل متهم فلم يصح الحديث يعنى شيخ الهيثم

وقوله ﴿ تزيد فيه ﴾ أى تزيد ذلك فى الرأس. قوله ﴿ الواصلة ﴾ هى التى تصل الشعر بشعر آخرسوا، تصل بشعرها أو شعر غيرها والمستوصلة التى تأمر من يفعل بها وكذلك ﴿ الواشمة والمستوشمة ﴾ من الوشم وقد تقدم قريباً قبل هذا ونحو لعن الله اليهود وأمثاله اخبار بأن الله لعن هؤلاء لادعاء منه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يبعث لعاناً وقد قال المؤمن لا يكون لعاناً قلمت لعن الشيطان وغيره ورد فالظاهر أن اللعن على من يستحقه على قلة لا يضر فلذلك قيل لم يبعث لعاناً بصيغة المبالغة و و جه اللعن ما فيه من تغيير الخلق يتكلف ومثله قد حرم الشارع فيمكن توجيه اللعن الى فاعله

أَنَّهُ بَلَغُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصَلَةَ وَالْمُسْتَوْشَمَةً . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ وَهْبُ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْكِينُ بَنُ بُكِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بِنِ مُرَّةَ عَنِ الْخُسَنِ بِنْ مُسْلَمِ عَنْ صَفِيَّةً بِنْت شَيْبَةً عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ قَالَ عَنْ صَفُور وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتُوصَلَة . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنْ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بِنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْ رَةَ عَنِ الْحُسَنِ العُرْبَى عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بِنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْ رَةَ عَنِ الْحُسَنِ العُرْبَى عَنْ يَعْمِى بِنَ الْجَزَارِ عَنْ مَسْرُوقَ أَنَّ امْرَأَةً أَنَت عَبْدَالله بِنَ مَسْعُود فَقَالَتْ إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ اللهُ عَلْدُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَعْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَاقً الْحَدَيْثَ فَيْ اللّهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ الللهُ وَسَاقًا اللّهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ الْعَلْمُ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ اللّهُ اللّه

#### ٤٢ المتنمصات

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدَالله قَالَ لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الْوَاشِهَاتِ وَالْمُتَنَمِّ مَا وَالْمُتَعَلِّةُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُتَعَلِيْهِ وَالْمُتَعَلِّةُ وَاللهُ الْمُعَنِّ الْمُعَيِّرِ اللهِ مَا الْمُعَرِّقِ مَا الْمُعَمِّلَةِ وَالْمُتَعَمِّقَاتِ وَالْمُتَعَلِّةِ اللهِ الْمُحْدِنِ الْمُعَيِّرِ الْتِ مَ الْمُعَرِّقَ الْمُحَدِدُ بْنُ الْوَاشِهَاتِ وَالْمُتَعَمِّقَاتِ وَالْمُتَعَلِّةُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللل

﴿ امرأة زعراء ﴾ أى قليلة الشعر ﴿ والمتفلجات للحسن ﴾ أى النساء اللاتى يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين والفلج بالتحريك فرجة ما بين الثنايا والرباعيات

بخلاف التغيير بالخضاب ونحوه مما لم يحرمه الشارع لعدم التكلف فيه. قوله ﴿ زعراء ﴾ كحمراء تأنيث أرعر أى قليلة الشعر. قوله ﴿ والمتنمصات ﴾ النمص نتف الشعر والتفلج التكلف لتحصيل الفلجة بين الأسنان باستعمال بعض الآلات وقوله للحسن متعلق بالمتفلجات فقط أو بالكل ﴿ المغيرات ﴾ أى خلق

﴿ والنامصة والمتنمصة ﴾ الأولى فاعلة النماص والثانية التي تأمر من يفعل بها ذلك وهو نتف شعر

الله . قوله ﴿ اذا علموا ذلك ﴾ أىأن المعاملة رياء ﴿ و لاوى الصدقة ﴾ اسمفاعل من لواه أى صرفه والمراد مانع الصدقة ﴿ والحراد أعرابيا ﴾ أى الذي يصير اعرابياً يسكن البادية . قوله ﴿ والحال ﴾ من الحل أى

#### ٢٦ المتفلجات

أَخْبَرَنَا أَبُوعَلَى مُعَدَّدُ بَنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَشْعُود قَالَ سَمعْتُ عَبْدُ الْمَلْكُ بْنِ عُمَيْرَ عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْمُشْتَمِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرِ عَنِ ابْنِ مَسْعُود قَالَ سَمعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَلْعَنُ الْمُتَنَمَّ صَاتَ وَالْمُ تَفَلِّجَاتَ وَالْمُو تَشَمَاتَ اللّاتِي يُعَيِّرْنَ خَلْقَ الله عَزَّ وَجَلَّ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ جَابِرِ عَنْ عَبْدَالله خَرَقَ وَجَلَّ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَابِرِ عَنْ عَبْدَالله بْنِ عُمَيْرَ عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْمُشْتَمَ عَنْ قَبِيصَةَ بْن جَابِرِ عَنْ عَبْدَالله قَلْ حَدَّلَنَا عُنْ عَبْدَالله قَلْ مَعْمَرِ قَالَ بْنِ الْمُشْتَمِ عَنْ قَبِيصَةَ بْن جَابِرِ عَنْ عَبْدَالله قَالَ حَدَّلَنَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَنْ الْمُشْتَمَ عَنْ قَبِيصَةَ بْن جَابِرِ عَنْ عَبْدَالله قَالَ عَدْ الله عَنْ وَبِيلَة عَنْ عَبْدَالله قَلْ مَعْمَر قَالَ بَنْ الْمُنْتَمَ عَنْ قَبِيصَةَ بْن جَابِرِ عَنْ عَبْدَالله قَلْ عَنْ عَبْدَالله قَلْ عَنْ عَبْدَالله عَنْ وَاللّهُ عَلْ الله عَنْ قَبِيصَةً وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَالله عَنْ يَعْفُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ الْمُسَلّمِ لَا اللّه عَنْ قَبْعُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْمُسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَنْ قَبِيلَهُ وَلَوْ اللّهُ عَلْ عَلْ عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَرْقُوبَ قَالَ حَدَّمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْ عَلْمُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

الجبهة ليتوسع الوجه وبعضهم يرويه المنتمصة بتقديم النون على التاء

الذي ينكح بنيةأن تحلِّ الزوجة للمطلق ﴿ والمحلل له ﴾ هو المطلق. قوله ﴿ تشم ﴾ مضارع من الوشم

01.4

01.1

9.10

٢٧ تحريم الوشر

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّتَنَا حَبَّانَ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الله عَنْ حَيْوَةَ بْن شُرَيْحٍ قَالَ عَدَّتَى عَيْساشُ بْنُ عَبْسِ الْقَبْبَانِيْ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْمُيْرَى أَنَّهُ كَانَ هُو وَصَاحِبُ لَهُ يَلْوَمَانَ أَبَا رَيْحَانَةَ يَتَعَلَّمَانَ مَنْهُ خَيْرًا قَالَ فَحْضَرَ صَاحَبِي يَوْمًا فَأَخْبَرَ فِي صَاحِبِي أَنَّهُ سَمَعَ أَبَارِيْحَانَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ حَرَّمَ الْوَشْرَ وَالْوَشْمَ وَالْوَشْمَ وَالْتَنْفَ الْخَبَرَنَا أَجْدُ بْنِ عَرْو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي اللّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْمُرْمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْمُرْمِ قَالَ مَدْتَنَا أَنْ رَسُولَ الله عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْمُعْمَلِي الله عَلْهِ وَسَلَمَ مَنْ الْمُرْمِ وَالْوَشْمَ وَالْوَشْمَ

## ۱۸ الکحل

أَخْبَرِنَا قَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُد وَهُو أَبْنُ عَبْدالرَّهُن الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدالله بْنُ عَبَّانَ بْن

﴿ و وشم اللَّه ﴾ بكسر اللام وتخفيف المثلثة عمه ر الأسنان وهي مغارزها

قوله ﴿ الوشر ﴾ هو تحديد الأسنان وقد سبق قريبا

خَشَمْ عَنْ سَعِيد بْنِ جَبِيرْ عَنِ أَبْنِ عَبَاسَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ مَنْ خَيْرِ أَكْحَالَكُمُ خَشَمْ عَنْ سَعِيد بْنِ جَبِيرْ عَنِ أَبْنِ عَبَالًا الله عَنْ عَبْدُ الله بْنَ عَبْدُ الله بْنَ عَبْدَ البَصِرَ وَ يُنْبِتِ الشَّعَرَ قَالَ أَبُو عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الله بْنَ عَثْمَانَ بْنِ خَشِيمَ لَيْنَ الْحَدِيثِ الْكِثْمَدَ إِنَّهُ يَجُلُو الْبَصِرَ وَ يُنْبِتِ الشَّعَرَ قَالَ أَبُو عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الله بْنَ عَثْمَانَ بْنِ خَشِيمَ لَيْنَ الْحَدِيثِ

### ۲۹ الدهر.

### ۲۰ الزعفران

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ عَلَى بِنِ مَيْمُونِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُائِلَه بِنُ زَيْدَعَنَ أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

#### ٢١ العنيب

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبَيْدَةَ بِنُ أَبِي السَّفْرِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَد بِنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرُ الْمُو عَبْدَ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرُ اللهِ الْمُ عَظَاء الْمُ الشَّمِيُّ عَنْ مُحَدَّد بِنْ عَلِيَّ قَالَ سَالَتُ عَائِشَةً الْمُرَلِّقُ قَالَ سَالَتُ عَائِشَةً الْمُرَلِّقُ قَالَ سَالَتُ عَائِشَةً

قوله ﴿ الاثمد﴾ بكسر همزة وسكون مثلثة وميم مكسورة قيل هو الحجر المعروف للاكتحال وقيل هو كل أصفهاني ﴿ يجلو ﴾ من الاجلاء أى يزيده نورا ﴿ وينبت ﴾ من الانبات ﴿ الشعر ﴾ بفتح العين شعر أهداب العين . قوله ﴿ لم ير ﴾ على بناء المفعول من الرؤية أى لم يظهر الشيب منه لقلته ﴿ يصبغ ﴾ قدسبق له نوع تحقيق . قوله ﴿ عن محمد بن على ﴾ قال الحافظ هو ابن الحنفية وأما محمد بن على بن الحسين فلم يدرك عائشـــة

أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَيَّبُ قَالَتْ نَعَمْ بِذِكَارَةِ الطِّيبِ الْمسْك وَالْعَنْبِ

٢٢ الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء

أَخْبَرَنَا أَخْدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّ تَنَا أَبُودَاوُدَ يَعْنِى الْحَفْرِى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ اللهِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ طَيبُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ طَيبُ اللّهَ عَنْ أَبِي مُورَيْحَهُ وَخَفَى رَيحُهُ وَخَفَى رَيحُهُ وَخَفَى رَيحُهُ وَخَفَى لَوْنُهُ وَطَيبُ النِّسَاءِ مَاظَهَرَلُونُهُ وَخَفَى رَيحُهُ وَخَفَى لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَاظَهَرَلُونُهُ وَخَفَى رَيحُهُ وَاللّهُ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ الْمُورِيَّةَ عَنِ النَّيْلَ صَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَنْ الْمُورِيقِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ وَاللّهُ وَلَوْهُ وَطَيبُ النِّسَاءَ مَاظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفَى رَيحُهُ وَخَفَى لَوْنُهُ وَطَيبُ النِّسَاءَ مَاظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفَى رَيحُهُ وَخَفَى لَوْنُهُ وَطَيبُ النِّسَاءَ مَاظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفَى رَيحُهُ

### ٣٣ أطيب الطيب

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ سَلَام قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْد الْفَرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ الْبُن جَعْفَر عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ التَّخَذَتْ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ وَحَشَتْهُ مِسْكًا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو أَطْيَبُ الطِّيبِ

﴿ بذكارة الطيب﴾ قال فى النهاية الذكارة بكسر الذال المعجمة و راءما يصلح الرجال كالمسك والعنبر والعود والكافور وهي جمع ذكر وهو ما لالونله ينفض والمؤنث طيب النساء كالخلوق والزعفران

قوله ﴿ بذكارةالطيب ﴾ هو بكسر الذال المعجمة و راء ما يصلح للرجال كالمسك والعنبر والعود والحافور وهي جمع ذكر وهو ما لالون له و المؤنث طيب النساء كالخلوق والزعفران. قو له ﴿ ما ظهر لونه ﴾ أى ما يكون له لون مطلوب لـكونه و زينة والا فالمسك وغيره من طيب الرجال له لون شم هذا اذا أرادت الخروج والا

## ٣٤ التزعفر والخلوق

017.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرَانَ بْن ظَبْيَانَ عَنْ حَكيم بن سَعد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ الِّي النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِهِ رَدْعٌ منْ خَلُوق فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْهَبْ فَأَنَّهُ كُمْ مُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَذْهَبْ فَأَنَّهُ كُمْ أَتَاهُ فَقَالَ أَذْهَبْ فَأَنَّهُ كُمْ أَتَاهُ فَقَالَ أَذْهَبْ فَأَنَّهُ كُمْ شُّمُ لَا تَعَد . أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالد عَنْ شَعْبَةَ عَنْ عَطَاء بن السَّائب قَالَ سَمَعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرُ وَقَالَ عَلَى إِنْهِ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيّ صَـلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ ٱمْرَأَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَاغسله ثُمَّ أغسله ثُمُّ لَا تَعُدْ . أَخْ بَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاء قَالَ سَمَعْتَ حَفْصَ بْنَ عَمْرُو عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا مُتَخَلِّقًا قَالَ أَذْهَبْ فَأَعْسَلُهُ ثُمَّ أَعْسَلُهُ وَلَاتَعْدْ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْمَةً عَنْ عَطَاءً عَن أَبْنَ عَمْرُو عَنْ رَجُلُ عَنْ يَعْلَى نَحْوه خالفه سفيان رواه عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْد الله بْن حَفْص عَنْ يَعْلَى . أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْنِ النَّضر بْن

0177

7710

1146

## ﴿ ردع من خلوق ﴾ بمهملات أى لطخ لا يعمه كله ﴿ فأنهك ﴾ أى بالغ فى غسله

فعند الزوج تتطیب بما شاءت. قوله ﴿ ردع ﴾ بفتح فسكون و بعین مهملة وقیل بمعجمة لطخ لم یعم البدن كله ﴿ من خلوق ﴾ بفتح خاء معجمة آخره قاف طیب یتركب من زعفران وغیره ﴿ فأنهكه ﴾ أی بالغ فی غسله یدل الحدیث علی شدة كراهة استعمال ماله لون للرجال

مُسَاور قَالَ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنْ عَطَاء بن السَّائِبِ عَنْ عَبْد الله بن حَفْص عَنْ يَعْلَى بن

مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ أَيْصَرَنِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيِي رَدْعٌ مِنْ خَلُوق قَالَ يَايَعْلَى اللهُ اللهُ

## ٢٥ ما يكره للنساء من الطيب

أَخْبَرَمَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَا قَالَ حَدَّثَنَا ثَالِبَ وَهُوَ اُبْنُ عَمَارَةَ عَنْ غُنَيْمِ ١٢٦٥ اُبْنِ قَيْسِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ أَيُّكَ اَمْرَأَةً اسْتَعْطَرَتُ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْم ليَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِي زَانيَةٌ

## ٣٦ اغتسال المرأة من الطيب

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلْيَانُ بِنُ دَاوُدَ بِنِ عَلِى بِنِ عَبْدِ اللهِ الْمَاشَمِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بَنُ سَعْد قَالَ سَمعْتُ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ وَلَمْ أَسْمَعُ ابْنِ الْعَبَّاسِ الْهَاشَمِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْد قَالَ سَمعْتُ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ وَلَمْ أَسْمَعُ مَنْ صَفُوانَ غَيْرَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلِ ثَقَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ صَفُوانَ غَيْرَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلِ ثَقَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَتِ الْمَرَأَةُ إِلَى الْمُسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الجُنَابَةَ مُخْتَصَرْ

٣٧ النهى للرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ هِشَامِ بِنَ عِيسَى الْبَغْدَادِيْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرُويُ عَبْدُ الله ابْنُ مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بِنُ خَصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بِنَ سَعِيدَ عَنْ الْجِهْرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيْمُ الْمَرَاةَ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعَشَاءَ الآخِرَةَ قَالَ الْعَشَاءَ الآخِرَةَ قَالَ الْعَشَاءَ الآخِرَةَ قَالَ الله عَيْدِ عَلَى الله عَيْدِ عَلَى قَوْله عَنْ الله هُرَيْرَةَ وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بِنُ عَبْدَ الله بْنِ الْأَشَجِّ رَوَاهُ عَنْ زَيْنَبَ النَّقَفَيَّةِ . أَخْبَرَنِي هَلَالُ بُنُ الْعَلَاء بْنِ هِلَالُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ مُحَدَّدَ بِن عَبْدَ الله قَالَ عَدْ الله قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ مُعَدِّدًى الله قَالَتْ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ عَبْدَ الله قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ وَيْنَبَ الْمَالَةُ قَالَتْ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ عَبْدَ الله قَالَ عَدْ أَلْهُ قَالَتْ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ عَبْدَ الله قَالَتْ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ عَبْدَ الله قَالَ وَاللّهُ وَسَلّمَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلاَةَ الْعَشَاءِ فَلَا تَمْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلاةَ الْعَشَاءِ فَلَا تَمْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلاةَ الْعَشَاءِ فَلَا تَمْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلاةَ الْعَشَاءِ فَلَا تَمْ الله قَالَتْ وَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلاةَ الْعَشَاءِ فَلَا تَمْ عَلْهُ وَسَلّمَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلاةَ الْعَشَاءِ فَلَا تَمْ الله قَالَتْ عَنْ وَيُنْ الْقَالَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَ اللهُ عَلَى الله عَلَى الْعَلَا عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَن أَبْن عَجْلَانَ عَنْ بُكِيْرِ بْن عَبْدالله بْن الْأَشَجّ

014.

0144

﴿ بخوراً ﴾ بفتح الباء

قوله ﴿ فلتغتسل منه وتبالغ في عالم الجانبة حتى يزول عنها الطيب بالكلية شملتخرج ومثله قوله فلتغتسل منه وتبالغ في البلغ في غسل الجنابة حتى يزول عنها الطيب بالكلية شملتخرج ومثله قوله تعالى واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله لاأنها اذا خرجت بطيب شم رجعت فعليها الغسل لذلك لكن رواية أبي داود ظاهرة في الثاني فقيل أمرها بذلك تشديدا عليها وتشنيعا لفعلها وتشبيها له بالزنا وذلك لأنها هيجت بالتعطر شهوات الرجال وفتحت باب عيونهم التي بمنزلة بريد الزنا فحكم عليها بما يحكم على الزاني من الاغتسال من الجنابة والله تعالى أعلم. قوله ﴿ بخورا ﴾ بفتح باء وخفة خاء أخذه دخان الطيب المحروق وقيل هو ما يتبخر به ﴿ العشاء ﴾ لعل التخصيص لأن الحقوف عليهن في الليل أكثر أو لأن عادتهن

عَنْ بَسْرِ بِنْ سَعِيدَ عَنْ زَيْنَبَ أَمْرَأَةً عَبْدَ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَا كُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طيبًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ حَدِيثُ يَحْيَى وَجَرير أُولَى بالصَّوَابِ من حَديث وهَ يب بن خَالد وَالله تَعَالَى أَعْلَم . أَخْبَرَني أَحْمَدُ بن سَعيد بن يَعْقُوب 0141 الْمُصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُنْهَانُ بِنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكِير بِنَ الْأَشَجِّ عَنْ بسر بن سَعيد عَن زَيْنَ الثَّقَفيَّة أَنَّ نَبِيَّ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ أَيَّـكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمُسجد فَلَا تَقْرَبَنَّ طيبًا . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيم بن سَعْد عَن 0144 مُحَدّ بن عَبد الله الْقُرَشَى عَن بُكِير بن الْأَشَجّ عَن زَينَبَ الثَّقَفيَّة أُمْرَأَة عَبد الله أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ لَاتَمَسَّ الطِّيبَ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْعَشَاء الآخرَة . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بْنُ أَبِي مُزَاحِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد أبيه عَن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَمْرو بن هشَام عَن بُكَيْر عَن بسر بن سَعيد عَن الثَّقَفيَّة أَزَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَت الْمَرْأَةُ إِلَى الْعشَاء الآخرَة فَلَا تَمَسَ طيبًا . أَخْبَرَني يُوسُفُ بْنُ سَعيد قَالَ بَلَغَني عَنْ حَجَّاجٍ عَن أَبْن جُرَيْحٍ أَخْبَرَني زيَادُ أَبْنُ سَعْد عَنِ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ بُسْرِ بْنُ سَعِيد عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفيَّة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَا كُنَّ الصَّلاةَ فَلَا تَمَسَّ طيبًا قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظ مر . حَديث الزهري

#### ۲۸ النخور

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَبُو طَاهِرِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِهُ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ أَبْنُ عَمْرَ إِذَا أَسْتَجْمَرَ السَّبَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ غَيْرٍ مُطَرَّاةٍ وَبَكَافُو رِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ أَبْنُ عُمَرَ إِذَا أَسْتَجْمَرَ السَّبَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ غَيْرٍ مُطَرَّاةٍ وَبَكَافُو رَ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ هُ كَذَاكَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ نَافِعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ نَافِعِ اللهِ وَسَلَمَ عَنْ نَافِعِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ نَافِعِ عَالَ فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا هُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَعْمَ عَلَيْهُ وَلَا فَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَلْمُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَالْمُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِولَ وَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمُوا عَلَيْهُ وَلَهُ وَالْمُوالَعُولُوا وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُوا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَالْمُوا وَلَمْ وَالْمُوا

## ٣٩ الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب

أَخْ بَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُرْثِ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمَ عَامِر يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحَلْيَةَ وَلَا يَعْفَولُ إِنْ كُنْتُمْ تُحَبُّونَ حَلْيَةَ الْجَنَّةَ وَحَريرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فَلَا عَلَيْ بَنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُورٍ حَ وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْمَ اللهُ عَنْ أَخْتَ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَخْتَ عَنْ اللهُ عَنْ أَخْتَ عَنْ اللهُ عَنْ أَخْتَ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ كُذَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ عَلْيُهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ عَلْيُهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ عَلْيُهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ كُونَا عَلْمُ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ عَلْيُهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَ

﴿ استجمر ﴾ أى تبخر ﴿ بالألوة ﴾ هو العود ﴿ غير مطراة ﴾ المطراة التي يجعل عليها ألوان الطيب غيرها كالمسك والعنبر والكافور ﴿ يامعشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين أما انه ليس منكن

قوله ﴿إذا استجمر ﴾ تبخر ﴿ بالألوة ﴾ المشهور فيه ضم الهمزة واللام وفتح الواو المشددة وقد تفتح الهمزة وحكى فى اللام الكسرة و فى الواو التخفيف وهى العود الذى يتبخر به قال الأصمعى أراها فارسية معربة ﴿ غير مطراة ﴾ بضم الميم وفتح الطاء والراء المشددة أى غير مخلوط أو غير مرباة بشىء آخر من جنس الطيب ﴿ و بكافور الح ﴾ أى تارة كان يتبخر بالعود الخالص وأخرى مخلوط بالكافور قوله ﴿ أهله الحلية ﴾ بكسر فسكون الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقاً سواء كان من ذهب أو فضة ولعل ذلك مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة على الدنيا وكذا الحرير و يحتمل أن المراد بالأهل الرجال من أهل البيت فالأمر واضح . قوله ﴿ أما لـكن في الفضة ما تحلين ﴾ أى تتحلينه ثم حذف احدى التاءين من أهل البيت فالأمر واضح . قوله ﴿ أما لـكن في الفضة ما تحلين ﴾ أى تتحلينه ثم حذف احدى التاءين

0140

0147

0147

في الْهُضَّة مَاتَحَاَّيْنَ أَمَا اللهُ لَيْسَ مَن اُمْرَأَة تَحَاَّتْ ذَهَبا انْظُهْرُهُ إِلَّا عَذَبت بِهِ . أَخْبَرَنَا مُحَّدُ الْنُهُ عَنْ الْمُ عَبْد الْاَعْمَى قَالَ حَدَّيَهَ اللهُ عَلْ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامَعْشَر النِّسَاء أَمَالَكُنَّ فَقَالَ عَدْبَرَنَا مَا اللهُ لَيْسَ مَنْكُنَّ الْمُرَأَة لَكَا يَكُولُ وَهَبا اللهُ عَلْمَ وَسَلَّم فَقَالَ يَامَعُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ عَدَّرَنِي اللهُ عَلْ يُعْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ عَدَّتَنِي مَعْمُودُ بْنُ عَمْرُ و أَنَّ أَسْهَاء بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّتَهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّم قَالَ عَدَّتَنَى مَعْمُودُ بْنُ عَمْرو أَنَّ أَسْهَاء بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّيْنَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَ عَرْنَ اللهُ عَلْهُ فَي عُلْهِ عَنْ الله عَلْه فَوَالَ اللهُ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ الله عَلْمَ الله عَلْه عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله خُرَالًا مَنْ النَّارِ وَأَيْمَا مَنَ النَّارِ وَأَيْمَا مَنَ النَّارِ وَأَيْمَا مَنَ النَّارِ وَأَيْمَا مَنَ النَّارِ وَالْمَا مَن النَّارِ وَالْمَالَة عَلَى الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الل

امرأة تحلت ذهبا تظهره الاعذبت به ﴾ هذا منسوخ بحديث ان هذين حرام على ذكور أمتى حلى لاناثها قال ابن شاهين في ناسخه كان في أول الأمر تلبس الرجال خواتيم الذهب وغير ذلك وكان الحظرقد وقع على الناس كلهم ثم أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء دون الرجال فصارما كان على النساء من الحظر مباحا لهن فنسخت الاباحة الحظر وحكى النووى في شرح مسلم

والعائد الى الموصول أى ما تتخذنه حلية لكن ﴿ تظهره ﴾ يحتمل أن تكون الكراهة اذا ظهرت وافتخرت به لكن الفضة مثل الذهب في ذلك فالظاهر أن هذا لزيادة التقبيح والتوبيخ والدكلام لافادة حرمة الذهب على النساء مع قطع النظر عن الاظهار والافتخار و يؤيده الرواية الآتية لكن المشهور جواز الذهب النساء ولذلك قال السيوطي هذا منسوخ بحديث أن هذين حرام على ذكو ر أمتي حل لا ناثها و نقل ابن شاهين ما يدل على ذلك وقال وحكى النووى في شرح مسلم اجماع المسلمين على ذلك قلت و لو لا الاجماع لكان الظاهر أن يقال أو لا كان الذهب حلالا للكل ثم حرم على الرجال فقط ثم حرم على النساء أين آ وقول ابن شاهين أنه كان أو لا حلالا للكل ثم أبيح للنساء دون الرجال باعتبار النسخ مرتين مع أن العلماء على أنه اذا دار الأمر بين نسخ واحد ونسخين لا يحكم بنسخين فان الأصل عدم النسخ فتقليله أليق بالأصل لكن الاجماع ههنا داع الى اعتبار النسخين والله تعالى أعلى . قوله ﴿ خرصا ﴾ بضم الخاء المعجمة وسكون لكن الاجماع ههنا داع الى اعتبار النسخين والله تعالى أعلى . قوله ﴿ خرصا ﴾ بضم الخاء المعجمة وسكون

يُومَ الْقَيَامَة ، أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَشَام قَالَ حَدَّثَني أَبِي عَن يَحْمَى بْنِ أَبِي كَثير قَالَ حَدَّتَني زَيْدٌ عَنْ أَبِي سَلَّام عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَيِّ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلُّمَ حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَتْ بنْتُ هُبَيْرَةً إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَفِي يَدَهَا فَتَخْفَقَالَ كَذَا فِي كَتَابِأَ بِي أَيْ خَوَاتِيمَ ضِخَامٍ فَجْعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ يَضْرِبُ يَدَهَا فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطَمَةَ بنْت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ تَشْكُو الَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَزَعَتْ فَاطَمَةُ سُلْسَلَةً في عَنْقَهَا من ذَهَب وَ قَالَتْ هٰذِه أَهْدَاهَا إِلَّى أَبُو حَسَن فَدَخَلَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ وَالسَّلْسَلَةُ فَى يَدَهَا فَقَالَ يَافَاطَمَـةُ أَيَغُرُكَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ أَبْنَـةُ رَسُولَ ٱللَّهَ وَفَى يَدَهَا سَلْسَلَةٌ مَنْ نَارَ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدَ فَأَرْسَلَتْ فَاطَمَـةُ بِالسِّلْسَـلَةَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتْهَا وَأَشْتَرَتْ بَثَمَنَهَا غَلَامًا وَقَالَ مَرَّةً عَبْدًا وَذَكَرَ كَلَةً مَعْنَاهَا فَأَعْتَقْتَهُ فَخُدِّثَ بِذَٰلِكَ فَقَالَ الْجَنْدُ لله الَّذِي أُنْجَى فَاطَمَةَ مَنَ النَّارِ . أَخْبَرَنَا سَلْيَمَانُ بْنَ سَلْمِ ٱلبَّلْخَيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنَ شَمَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ عَنْ أَبِي أَسْهَاءَ عَنْ تُو بَانَ قَالَ جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى

0121

اجماع المسلمين على ذلك ﴿ فتخ ﴾ بفتحالفاءوالمثناة الفوقية وخاء معجمة جمع فتخة وهيخواتيم

الراء حلى الأذن. قوله ﴿ فتخ ﴾ بفتح فا، ومثناة من فوق وآخره خاء معجمة وهى خواتيم كبار ﴿ يضرب يدها ﴾ تعزيراً لها على ما فعلت من لبس الذهب ﴿ فانتزعت فاطمة ﴾ ظاهر هذا أن السلسلة كانت باقية عندها حين كانت هذه القضية لكن آخر الحديث يدل على أنها باعت قبل ذلك والأقرب أن يقال ضمير فى عنقها لبنت هبيرة ولعل تلك السلسلة اشترتها بنت هبيرة حين باعتها فاطمة وكانت فى عنقها حينئذ فرأتها فاطمة فانتزعت من عنقها لتذكر لها حالها فتقيس عليها حال الفتخ والله تعالى أعلم ﴿ أيغرك ﴾ حينئذ فرأتها فاطمة فانتزعت من عنقها لتذكر لها حالها فتقيس عليها حال الفتخ والله تعالى أعلم ﴿ أيغرك ﴾

رَسُول أَنلَه صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَفِي يَدهَا فَتَخْ مَنْ ذَهَبِ أَيْ خَوَاتِيمَ صَخَام نَحُوُّهُ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطَى قَالَ أَنْبَأَنَا خَالَدٌ عَنْ مُطَرِّفَ حَ وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْب قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ عَنْ مُطَرِّف عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي زَيْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ قَاعدًا عنْدَ النُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَنَّهُ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله سَوَارَيْن منْ ذَهَب قَالَ سَوَارَان منْ نَار قَالَتْ يَارَسُولَ ٱلله طَوْقَ مَنْ ذَهَب قَالَ طَوْقَ مِنْ نَارِ قَالَتْ قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَب قَالَ قُرْطَيْن مَنْ نَارِ قَالَ وَكَانَ عَلَيْهِمَا سَوَارَانَ مَنْ ذَهَبِ فَرَمَتْ بِهِمَا قَالَتْ يَارَسُولَ ٱلله إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيُّنْ لَزَوْجَهَا صَلْفَتْ عَنْدَهُ قَالَ مَايُمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مَنْ فَضَّة ثُمَّ تَصَفَّرَهُ بزَعْفَرَان أَوْ بِعَبِيرِ ٱللَّفْظُ لا بُن حَرْبٍ ، أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْر قَالَ حَدَّثَني أَبِي عَنْ عَمْرُو بْنِ الْخُرِثُ عَنِ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهَا مَسَكَتَى ذَهَبِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلَا أَخْبِرُكُ ا هُوَ أُحْسَنُ مِنْ هَذَا لَوْنَزَعْتِ هَذَا وَجَعَلْتِ مَسَكَتَهُنْ مِنْ وَرِقَ ثُمَّ صَفَرْتُهُمَا بِزَعْفَر حَسَّنَتَينَ قَالَ أَبُو عَبِّد الرَّحْمَنِ هَذَا غَيْرَ مُحْفُوظٍ وَٱللهُ أَعْلَمُ

كبار وقيلخواتيم لافصوص لها ﴿صلفتعنده﴾ أي ثقلت عليه ولم تحظ عنده

من الغرور أى يسرك هذا القول فتصيرى بذلك مغرورة فتقعى فى هذا الأمر القبيح بسببه والله تعالى أعلم قوله ﴿ سوارين من ذهب ﴿ سواران ﴾ أى لك سواران ﴿ طوق ﴾ أى أيحل طوق ﴿ قرطين ﴾ بضم قاف وسكون راء نوع من حلى الأذن و وجه النصب فى السؤال قد سبق وأما فى الجواب بأن يقال تقديره يبدلها الله قرطين من نار ﴿ صلفت ﴾ أى قل خيرها من باب علم كما هو المضبوط ﴿ ثم تصفره ﴾ أى فيجتمع صفرة الزعفر ان مع بريق الفضة فيخيل الى النفوس أنه من ذهب و يؤدى من الزينة مايؤديه الذهب والله تعالى أعلم . قوله ﴿ مسكتى ذهب ﴾ بفتحتين من حلى اليد

٤٠ تحريم الذهب على الرجال

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْمُمْدَانِي عَن أَبْن زُرَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلَى بْنَ أَبِي طَالَبِ يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ في يَمينه وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجُعَلَهُ فِي شَمَالِه ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْن حَرَامٌ عَلَى ذُكُو رَأُمَّتَى . أَخْبَرَنَا عيسَى أَبْنُ حَمَّاد قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنِ أَبْنِ أَبِي الصَّعْبَةَ عَنْ رَجُل مَنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ زُرَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلَى بْنَ أَبِي طَالَبِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فِجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فِجَعَلَهُ فِي شَهَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنَ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتَى . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ حَاتِم قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبِدُ الله عَنْ لَيْتُ بِن سَعْد قَالَ حَدَّثَني يَزيد بن أَبي حَبيب عَن أَبْن أَبي الصَّعْبَة عَنْ رَجُل منْ هَمْدَانَ يَقَالَ له أَفْلَحُ عَن أَبْن زُرَيْرِ أَنَّهُ سَمعَ عَليًّا يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَخَذَ حَريرًا فجعلُهُ في يَمينه وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجُعَلَهُ فِي شَهَالِه ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَين حَرَامٌ عَلَىٰذُكُو رَأُمَّتي قَالَ أَبُو عَبْدالرَّحْمٰن وَحَدِيثُ أَبْنُ الْمُبَارَكَ أُوْلَى بِالصُّوابِ إِلَّا قَوْلَهُ أَفْلَحَ فَانَّ أَبَا أَفْلَحَ أَشْبَهُ وَأَلَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنَ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنَ هُرُونَ قَالَ أَنْدَأَنَا مُحَمَّـدُ بِنَ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدُ بِنَ

01EV

0120

﴿ انهذين حرام ﴾ قال ابن مالك في شرح الكافية أراد استعمال هذين فحذف استعمال وأقام هذين

قوله ﴿إِن هذين﴾ اشارة الى جنسهما لاعينهما فقط ﴿حرام﴾ قيـل القياس حرامان الا أنه مصدر وهو لايثنى و لا يجمع أو التقديركل واحد منهما حرام فأفرد لئلا يتوهم الجمع وقال ابن مالك أى استعمال هذبن فحذف المضاف وأبقى الخبر على افراده وعلى كل تقدير فالمراد استعمالهما لبساً والافالاستعمال صرفاً وانفافاً و بيعاً جائز للكل واستعمال الذهب باتخاذ الأوانى منه واستعمالها حرام للكل والله تعالى أعلم

أبي حَبِيبِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَة عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهُمْدَانِيِّ عَنْ عَبْد الله بن زُرَيْر ٱلْغَافِقِيِّ قَالَ سَمْعَتُ عَليًّا يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَباً بيمينه وَحَر راً بشهَاله فَقَالَ هَذَا حَرَامٌ عَلَى ذَكُورِ أُمَّتِي . أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ ٱلْحُسَيْنِ الدِّرْهَمَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي هِنْدُ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحَّلَ الَّذَهَبُ وَٱلْحَرِيرُ لِانَاثُ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا . أَخْبَرَنَا ٱلْحَسَنُ بْنُ قَرَعَةَ عَنْ سُفَيَانَ بْنِ حَبِيبِ عَنْ خَالِد عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالنَّاهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا خَالَفَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ رَوَاهُ عَنْ خَالد عَنْ مَيْمُونَ عَنْ أَبِي قَلَانَةً . أَخْبَرَنَا مُحَمَّـدُ بنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدْثَنَا خَالَدُ عَنْ مَيْمُونَ عَنْ أَبِي قَلَا بَهَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبُس ٱلذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا وَعَن رُكُوبِ ٱلمَيَاثِرِ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ ٱلمُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدى 1010 سَعيد عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي شَيْخِ أَنَّهُ سَمَعَ مُعَاوِيَةً وَعَنْدَهُ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدُصَلَّى اللَّهُ عَ اللَّهُمْ نَعْم . أَخْبَرَنَا أَحْمَد بن حَرْب قَالَ أَنْبَأَنَا أَسْبَاطُ عَنْ مُغْيِرةً عَنْ مَطَر عَنْ أَبّي شَيْخ ٢٥٥٥ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ مُعَاوِيَةً فِي بَعْضِ حَجَّاتِه إِذْ جَمَعَ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْه

مقامه فأفرد الخبر ﴿ نهى عن لبس الذهب الا مقطعا ﴾ قال فى النهاية أراد الشيء اليسير كالحلقة ونحوها وكره الـكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء

قوله ﴿ الا مقطعاً ﴾ أىمكسم ا مقطوعا والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف والله تعالى أعلم

وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ أَللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهَى عَن لَبْس الذَّهُب إِلَّا مُقَطَّعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعُمْ خَالَفَهُ يَحْيَ بن أَبِي كَثير عَلَى اخْتَلَاف بيَنَ أَصْحَابه عَلَيْـه أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرَ قَالَ حَدَّثْنَا عَلَى بْنُ الْمُبَارَكُ عَن يَحْيَى حَدَّ ثَنِي أَبُو شَيْخِ الْهُنَائَيَّ عَنْ أَبِي حَمَّانَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ جَمْعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ أَنْشُدُكُمُ اللهَ أَنْهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَثْمَ دُخَالْفَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّاد رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى عَنَ أَبِي شَيْخ عَنْ أَخِيهِ حَمَّانَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد قَالَ حَدثنا حَرب بن شَدَّاد قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنى أَبُو شَيْخ عَنْ أَخِيه حَمَّانَ أَنَّ مُعَاوِيَّةَ عَامَ حَجّ جَمْعَ نَفَرًا منْ أَصْحَاب رَسُول أَلله صَـلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَى الْكَعْبَة فَقَالَ لَهُمْ أَنْشَدُكُمْ بِالله هَلْ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَن لُبُوسِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ خَالَفَهُ الْأُوْزَاعَيْ عَلَى أَخْتَلَاف أَضْحَابِه عَلَيْهِ فيه . أَخْبَرَني شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْب بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَـدْتَنَا قَالَ حَدَّ تَنِي أَبُو شَيْخٍ قَالَ حَدَّ تَنِي حَمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةً فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهَ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ . أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرِحِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَارَةُ بْنُ بشر عَنِ الْأُوزَاعِي عَن يَحْيَى أَبْنِ أَبِي كَثيرِ قَالَ حَدَثْنَى أَبُو إِسْحَقَ قَالَ حَدَّتَنَى حَمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا من الْأَنْصَارِ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ ، وَأَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ عَنْ عَقْبَةً عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ حَمَّانَ قَالَ حَجَّ مَعَاوِيَّةً فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ الله صَـلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهِي عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبْد الرَّحِيم الْبَرْقِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلله بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱلأُوْزَاعَى قَالَ حَدَّثَنى يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَى حَمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَانَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَة فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِالله أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنَ عَمَارَةُ أَحْفَظُ مِنْ يَحْيَى وَحَدِيثُهُ أُوْلَى بِالصَّوَابِ. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَ اهِيمَ قَالَ أَنْبِأَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَ حَدَّثَا بَيْرَسُ بْنُ فَهْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْخ الْهُنَائَى قَالَ سَمْعَتُ مُعَاوِيَةً وَحُولَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ أَلله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ نَهَى عَنْ لَبْسِ الْحَرِيرِ فَقَالُوا اللَّهُمُّ نَعْمَ قَالَ وَنَهَى عَنْ لَبْسِ الذَّهَب إِلَّا مُقَطَّعًا قَالُوا نَعْمُ خَالَفَهُ عَلِى بْنُ غَرَابِ رَوَاهُ عَنْ بَيْرَسَ عَنْ أَبِى شَيْخٍ عَنِ ابنِ عمر أَخْبِرَ نِي رَيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ غُرَابِ قَالَ حَدَّثَنَا بَيْرَسُ بْنُ فَهْدَانَ قَالَ أَنْبِأَنَا أَبُو شَيْخ قَالَ سَمَعْتُ أَبْنَ عَمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن لُبسِ الذَّهَب إِلَّا مُقَطَّعًا قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمن حَديثُ النَّصْرِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم

٤١ من اصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب
 أخبراً أنحمد بن معمر قَالَ حَدَّ ثَنَا حَبان قَالَ حَدَّ ثَنَا سَلْم بن زُرَيْرِ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبِدُ الرَّحْمن

أَنْ طَرَقَةَ عَنْ جَدِّهِ عَرْفَحَةً بْنِ أَسْعَدَ أَنَّهُ أَصِيبَ أَنْهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلَيَّةَ فَأَكَّذَا أَنْهَا مِنْ وَرِقَ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَب . أَخْبَرَنَا قُتيبَة مِنْ وَرِقَ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ عَرْفَحَة قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ طَرَفَة عَنْ عَرْفَحَة قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ طَرَفَة عَنْ عَرْفَحَة أَنْ الله عَنْ عَرْفَحَة أَنْ الله عَنْ عَرْفَة عَنْ عَرْفَحَة أَنْ الله عَنْ عَرْفَهَ عَنْ عَرْفَعَة فَالَ أَصِيبَ أَنْهُ وَمَالَكُلابِ فَي الْمَا الله عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ فَي أَلَهُ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَتَخَذّهُ مِنْ ذَهِب يَتَخَذّهُ مِنْ ذَهِب

# الرخصة في خاتم الذهب للرجال

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنَ يَحْبَى بِنِ مُحَدَّد بِنِ كَثيرِ الْخَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ حَفْص قَالَ حَدَّثَنَا مُعَدَّد بِنَ كَثيرِ الْخَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنَ حَفْص قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بِنَ أَعْيَنَ عَنْ عَيْسَى بِنِ يُونُسَ عَنْ الصَّحَاكُ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِيِّ حَدَّثَنَا مُوسَى بِنَ أَعْيَنَ عَنْ عَيْسَى بِنِ يُونُسَ عَنْ الصَّحَاكُ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلَاء الْخُرَاسَانِيِّ

﴿ يُومُ الْكُلَابِ ﴾ بضم الكاف والتخفيف اسم ماءكان به يوم معروف من أيام العرب

قوله ﴿ طرفة ﴾ بفتحات وعرفجة بفتح مهملة وسكون أخرى وفتح فاء بعدها جيم . قوله ﴿ يوم الكلاب ﴾ بضم كاف وتخفيف لام اسم ماء كانت فيه وقعة مشهورة من أيام العرب وليس من غزواته صلى الله تعالى عليه وسلم بل كان فى الجاهلية و بهذا الحديث أباح أكثر العلماء اتخاذ الأنف من ذهب و ربط الاسنان به روى أن حيان بن بشير ولى القضاء بأصبهان فحدث بهذا الحديث وقرأ يوم الكلاب بكسر الكاف فرد عليه رجل وقال انما هو الكلاب بضم الكاف فأمر بحبسه فرآه بعض أصحابه فقال له فيم حبست فقال حرب كانت فى الجاهلية حبست بسبها فى الاسلام ﴿ من و رق ﴾ المشهور كسر الراء على أن المراد ورق الشجرة وزعم أن الفضة لاتنتن لكن على الله فيم أن المراد ورق الشجرة وزعم أن المراد الفضة وروى عن الاصمعى فتحها على أن المراد ورق الشجرة وزعم أن الفراد الفضة وكأنه لهذا ذكر المصنف تلك الرواية بعد هذه الرواية ﴿ فأنتن ﴾ بفتح الهمزة أى صارنتنا كريه الرائحة وفي اسناد الحديث كلام للناس لكن الترمذي قال حديث حسن وقال ناس أنه مرسل والله تعالى أعلم وفي اسناد الحديث كلام للناس لكن الترمذي قال حديث حسن وقال ناس أنه مرسل والله تعالى أعلم

0178

0174

عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ الصَّهَ يْبِ مَالَى أَرَى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهَبِ قَالَ قَدْ رَآهُ مَنْ هُوَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

٤٣ خاتم الذهب

﴿ وعن الجعة ﴾ بحكسر الجيم وتخفيف العين المهملة نبيذ يتخذ من الحلطة والشعير

قوله ﴿قال قد رآهمنهو خير منك الح ﴾ قيل قال في الكبرى بعدايراده هذا الحديثقال أبو عبدالرحمن هذا حديث منكر. قوله ﴿ وعن القسى ﴾ هذا حديث منكر. قوله ﴿ وعن القسى ﴾ بفتحقاف وقد تكسر وتشديدسين مهملة نسبة الى بلاد يقال لهاالقس وهو ثوب يغلبه الحرير ﴿ والمياثر ﴾ جمع ميثرة بكسر ميم وفتح مثلثة وطاء محشو يجعل فوق رحل البعير تحت الراكب وهو دأب المتكبرين ومفهوم الحديث أنها اذا لم تكن حراء لم تحرم لقصد الاستراحة خصوصاً للضعفاء ﴿ وعن الجعة ﴾ بكسر جيم وتخفيف عين مهملة هي النبيذ المتخذ من الشعير

سَمِعُهُ مِنْ عَلَى يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقَةَ الذَّهَبِ وَعَن المَثْرَة الْحَرَاء وَعَن الثِّيَابِ الْقَسِّيَّة وَعَن الجُعَة شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعير وَالْحِنْطَة وَذَكَّرَ مَن شدَّته خَالَفَهُ عَمَّارُ بْنُ رُزِيق رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صَعْصَـعَةَ عَنْ عَلَى . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ أُللَّهُ بِنَ الْمُبَارِكُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزِّ بِق عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صَعْصَعَةً بْن صُوحَانَ عَنْ عَلَى قَالَ نَهَانِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن حَلْقَة الذَّهَبِ وَالْقَسِّي وَالْمِيرَة وَالْجِعَة قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الَّذي قَبْلَهُ أَشْبَهُ بالصَّوَابِ. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبَيْدُ أَلله بِنَ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِن سَمَيْع عَنْ مَالِكَ بْنَ عُمَيْرِ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ قَالَ قُلْتُ لَعَلَى ٱنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ ٱلله صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَانى عَن الدُّبَاء وَالْحَنْتَمَ وَحَلْقَة الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَريرِ وَالْقَسِّيِّ وَالْمِيْرَةِ الْحَرْاءِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَرُوانَ هُوَ آبْنَ مَعَاوِيةً قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ أَبْنُ سُمَيْعِ الْحَنَفَى عَنْ مَالِكُ بنْ عَمَيْرِ قَالَ جَاءَ صَعْصَعَة بن صَوحَانَ إِلَى عَلَى ۚ فَقَالَ أَنْهِنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَاناً رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّبَاءِ وَالْخَرْتُم وَالنَّقيرِ وَالْجِعَةِ وَنَهَاناً عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَكُبسِ الْحَرَيرِ وَلُبْسِ الْقَسِّى وَالْمِشَرَةِ الْحَرْاءِ . أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ بن سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِد عَن إسماعِيلَ بن

1710

0179

014.

0111

قوله ﴿عن حلقة الذهبَ ﴿ أَى خاتمه . قوله ﴿ انهمَا ﴾ صيغة أمر من النهى ﴿عن الدباء ﴾ النهى عن الطروف منسوخ ولعل علياً رضي الله تعالى عنه ما بلغه ناسخ

سَمَيْعِ عَنْ مَالِكَ بْنِ عَمَيْرِ قَالَ قَالَ صَعْصَـعَةُ بْنُصُوحَانَ لَعَلَى يَاأُمْيِرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الدُّبَّاء وَالْحَنْتَمَ وَالْجَعَةَ وَعَنْ حَلَقِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَعَنِ الْمِيثَرَةِ الْخَرْرَاء قَالَ أَبُوعَبْد الرَّحْمٰن حَديثُ مَرْوَانَ وَعَبْدالْوَاحِد أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَديث إِسْرَائيلَ . أَخْبَرَنَا أَبُودَاوَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوعَلَى الْخَنَفَى وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَبُوعَلَى حَدَّثَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْس عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدَالله بْن حُنَيْن عَنْ أَبِيه عَن أَبْن عَبَّاس عَنْ عَلَّى قَالَ نَهَانِي حَبّي صَلَّى ٱلله عَلَيْـه وَسَـلَّمَ عَنْ تَلَاثَ لَا أَقُولُ نَهَى النَّـاسَ نَهَانى عَنْ تَخَتُّم الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيّ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ وَلَا أَقْرَأَ سَاجِدًا وَلَا رَاكِعًا تَابَعَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ . أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَنى فُدَيْكَ عَن الضَّحَاكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن حَنَيْنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدَالله بْنِ عَبَّاسِ عَنْ عَلَّى قَالَ نَهَانِى رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَقُولَ نَهَا كُمْ عَنْ تَختُّم الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْلُفَـدُّم وَالْمُعَصْفَر وَعَن الْقَرَاءَة رَا كُعًا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَالله بْن عَبْدَالرَّحِيمِ الْبَرْقَ قَالَ حَدَّنَا أَبُوالأَسُود قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَن يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّيَهُ أَنَّهُ سَمَعَ

﴿ وَالْمُفْدُمَةُ ﴾ بالميم هي المشبعة حمرة

قوله ﴿ لا أقول نهى الناس ﴾ قال ذلك اما لأنمراده حكاية اللفظ و كان اللفظ مخصوصاً غيرعام أو لأنه جوز الخصوص حكما فقال ذلك ﴿ عن تختم الذهب ﴾ هذا مخصوص بالرجال وكذا ما بعده الا القراءة فى الركوع والسجود فان النهىعنها عام يشمل الرجال والنساء ﴿ المفدمة ﴾ هو بالفاء وتشديد الدال المهملة المفتوحة أي المصبغة التي بلغت الغاية والله تعالى أعلم

عَلَيًّا يَقُولَ نَهَانِي رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ عَنِ الْقَرَاءَة وَأَنَّا رَأَ كُمْ وَعَنْ لَبُس الَّذَهِبِ وَالْمُعَصْفَرِ . أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بن قَرَعَة قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ بنُ الْحَارِث قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبْنَ عُمَرَ وَعَنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَالله بْنِ حَنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمَعْتُ عَلَيًّا يَقُولُ جَانِي رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ وَلَا أَقُولُ نَهَا كُمْ عَنْ خَاتَم الذَّهَب وَعَن القُّسَى وَالْمُعَصْفَر وَأَنْ لَا أَقْرَأً وَأَنَا رَاكُمْ . أَخْبَرَنِي هَرُونُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالِ عَنْ مُحَمَّد بْن عيسَى وَهُو أَبْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شُمَيْعِ قَالَ حَـدَّتْنَا زَيْدُ بْنُ وَاقد عَنْ نَافعِ عَن إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى عَلَي عَنْ عَلَى الْ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَخَتُّم الذَّهَبِ وَعَن الْمُعَصْفَر وَعَن لُبس الْقَسِّى وَعَنِ الْقَرَاءَة فِي الرُّكُوعِ . أَخْبَرَنِي أَبُو بَـكُر بْنُ عَلَى قَالَحَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيم بْنَ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَبِيدالله بْن عَمَرَ عَنْ نَافع عَن أَبْن حَنِينْ مَوْلَى أَبْن عَبَّاس أَنَّ عَلَيًّا قَالَ نَهَانِي رَسُولُ ٱللهَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَرْثَ لَبْسِ الْقَسَى وَالْمُعَصْفَر وَعَن الَّتَخَتُّم بِالَّذَهَبِ . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدُّثْنَا بِشْرُ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّل قَالَحَدُّثْنَا عبيد الله عن نافع عن ابن حنين مولى على عن على رَضَى الله عَنْــهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ عَنِ التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسَّى وَعَنْ قَرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكُعْ وَعَن لُبُسِ ٱلْمُعَصْفَر . وَوَافَقَهُ أَيُّوبُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسَمَّ الْمُولَى . أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنَ أَبْنَ مَنْصُورِ بْنَ جَعْفَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَلْخَيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ مَوْلًى للْعَبَّاسِ أَنَّ عَلَيًّا قَالَ نَهَانِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ الْمُعَصْفَرَ وَعَنِ الْقَسِّيُّ وَعَنِ التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكُعْ

## الاختلاف على يحيى بن أبي كثير فيه

أَخْبَرَ فِي هُرُونُ بْنُ عَبْدَالله قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد بْنُ عَبْدَالُواَرِثَ قَالَ حَدَّثَنَى وَهُو أَبْنُ شَدَّادَ عَنْ يَحْنِي قَالَ حَدَّتَنِي عَمْرُ و بْنُ سَعِيد الله كَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ نَافَعاً أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّتَنِي قَالَ نَهَا فِي رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ ثِيَابِ المُعَصْفَرِ وَعَنْ لَبْسِ الْقَسِّي وَأَنْ اقْرَأَ وَانَّا رَا كَمْ . خَالَفَهُ اللَّيْثُ بَنُ سَعْد وَعَنْ لَبْسِ الْقَسِّي وَأَنْ اقْرَأَ وَانَّا رَا كُمْ . خَالَفَهُ اللَّيْثُ بَنْ سَعْد اخْبَرَنَا تُعْبَيْهُ وَسَلَمَ بْنِ عَبْدِدالله بْنِ حُنَيْنِ عَنْ بَعْضِ الْمُعَلَّمُ وَالله الْعَبْدُ وَالله الله عَنْ عَلَى الله صَلَى الله عَنْ إَبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِدالله بْنِ حُنَيْنِ عَنْ بَعْضِ الْمُعَلَّمُ وَالله الله الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَمَ بَهَى عَنَ المُعَصَفَّرَ وَالثَيَّابِ مَوْلِ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْهِ وَالله المُعَلَّمُ مَلَى الله عَنْ الله عَلْهُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَالله الْعَلَيْدِ وَالله الْعَلَيْدِ وَاللّه عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْهِ وَاللّه عَنْ عَلَيْهِ وَاللّه عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله وَاللّه عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ الله وَسَلَقَ الْخَدِيثَ وَسَاقَ الْخَدِيثَ

#### ع عبيدة حديث عبيدة

أَخْبَرَنَا عُبِيدُ الله بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدَ عَنْ عُبِيدَةً
عَنْ عَلَى قَالَ نَهَانِي النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَسِّي وَ الْحَرِيرِ وَخَانِمَ الْدَّهَبِ وَأَنْ عَنْ عَلَى قَالَ نَهَانِي النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْقَسِّي وَ الْحَرِيرِ وَخَانِمَ الْدَّهَبِ وَأَنْ الْمَا عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ

﴿ مياثر الأرجوان ﴾ هي جمع ميــثرة بكسر الميم وفتح المثلثة وهي وطاء محشو يترك على

قوله ﴿عن مياثر الأرجوان﴾ بضم همزة وجيم بينهما راء ساكنةو رد أحمر معروف والمراد المياثرالتي

0111

وَخَاتَمِ الذَّهَبِ. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدُ عَنْ عَبِيدَة قَالَ بَهِى عَنْ مَيَاثُرِ الْأَرْجُوانَ وَخَوَاتِيمَ الذَّهَبِ

20 حديث الى هريرة والاختلاف على قتادة

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَجَّاجِ هُوَ أَبْنُ الْحَجَّاجِ عَن قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلْكِ بْنِ عَبِيْدِ عَنْ بَشَيْرِ بْن نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَخَتُّمِ النَّهَبِ . أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّاد الْمَعْنَى الْبَصْرَى قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدَ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصَ اللَّيْثَى قَالَ الثُّهَدُ عَلَى عَمْرَ انَ أَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ نَهَى رَسُولُ ٱللهَصَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ لَبْسِ الْحَرِيرِ وَعَنِ التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ وَعَنِ الشَّرْب في الْحَنَاتِيم . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن عَمْرُ و بن السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأْنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرُو بن الخرث عَنْ بَكُر بْن سَوَّادَةَ أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرَىَّ حَدَّتَهُ أَنَّ أَبَا سَحِيد الْخُدْرِيّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا قَدَمَ مِنْ نَجُرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ مِنْ ذَهَبِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولَ أَللهَ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّكَ جَئْنَى وَفِي يَدَكَ جَمْرَةٌ مَنْ نَارٍ • أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ أَبْنُ سُـلَمَانَ قَالَ حَدَّتَنَا عَبِيـدَالله قَالَ حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلُ عَن مَنْصُور عَنْ سَالَم عَن رَجُل حَدَّتُهُ عَنِ الْبَرَاء بِن عَازِبِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ جَالسًا عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَعَلَيْهُ

رحل البعير تحت الراكب وأصله الواو والميم زائدة مقعلة من الوثارة يقال وثر وثارة فهو وثيرأى وطيء لـين وأصلها موثرة فقلبت الواوياء لـكسر الميم وهي مرب مراكب العجم تعمل

هي كالأرجوان في الحمرة والله تعالى أعلم

خَاتَمْ مَنْ ذَهَبٍ وَ فِي يَد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَخْصَرَة آوْ جَريدة فَضَرَب بَمَا النبي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ مَالَى يَارَسُولَ اللَّهُ قَالَ الْأَنطُرَ حُهذَا الذَّى في إصبعك فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ فَرَمَى بِهِ فَرَآهُ النَّهِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلكَ فَقَالَ مَافَعَلَ الْخَاتَمُ قَالَ رَمَيْتُ بِهِ قَالَ مَا إِذَا أَمْرُتُكَ إِنَّمَا أَمْرُتُكَ أَنْ تَبِيعَهُ فَتَسْتَعِينَ بَثَمَنه وَهٰذَا حَديثُ مَنْكُر أَخْبَرَنَا عَمْرُ وَبْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ النَّعْان بن رَاشد عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بْنِ مَزِيدَ عَنْ أَبِي تَعْلَبَـةَ الْخُشْنِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَبْصَرَ في مَده خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ فَجِعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيبِ مَعَهُ فَلَنَّا غَفَلَ النَّيْصَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ أَلْقَاهُ قَالَ مَاأُرَاناً إِلاَّ قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغْرَمْنَاكَ . خَالْفَهُ يُونُسُ رَوَاهُ عَنِ الزَّهْرِي عَن الى إدريس سَلًا . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنَ عَمْرُ و بِنَ السَّرْ حِقَالَحَدُّ ثَنَا ابْنُو هُبِقَالَ أَخْبَرَ بِي يُونسُ عَنَا أَخْبَرَ نِي أَبُوادْرِ يَسَ الْخَوْلَانِي أَنْ رَجُلاً مَنْ أَدْرَكَ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَبَسَ خَاتَمَا مَنْ ذَهَب قال ابو عبد الرحمن وحديث يونس أو لى بالصواب من حَديث النَّعَان . أُخْبِرَنَا يَحْيَى بْنَ حَمْزَةَ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى رَجُل خَاتَمًا مِنْ ذَهَب نَحُوهُ . أَخْبَرَنِي أَبُوبُكُر بِنْ عَلَيْ قَالَ

من حرير أو ديباج والأرجوان صبغ احمر

قوله ﴿ مخصرة ﴾ بكسر ميم وسكون معجمة و بمهملة ما يتوكا عليه نحو العصا والسوط. قوله ﴿ فجعل يقرعه ﴾ أى يضربه ﴿ الا قد أوجعناك ﴾ القرع ﴿ وأغر مناك ﴾ بالتسبب لالقاء الخاتم

حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي ادْرِيسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَدَرَجُلِ خَاتَمَ ذَهَبِ فَضَرَبَ اصْبَعَهُ بِقَضِيبِ كَانَ مَعُهُ حَتَّى رَمِي بِهِ . أَخْبَرَ فِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الْمَرْوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَرْكَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَرْكَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدَ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ مُرْسَلُ قَالَ عَدْ أَبُو بَهُ مَرْسَلُ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مُرْسَلُ قَالَ أَبُو بَعْدِ الرَّحْنِ وَالْمَرَابِ وَاللهُ سُجَالًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مُرْسَلُ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مُرْسَلُ قَالَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مُرْسَلُ قَالَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ وَالْمَرَاسِلُ أَشْبَهُ بَالصَّوابِ وَاللهُ سُجَانَهُ وَتَعَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَى اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

3910

# ٤٦ مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة

0190

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَيْدُ بِنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُسْلِمٍ مِنْ أَهْلِ مَرُو أَبُو طَيِّبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ مِنْ حَديد فَقَالَ مَالَى أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهُلُ النَّارِ فَطَرَحَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ مِنْ شَبَه فَقَالَ مَالَى أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ فَطَرَحَهُ قَالَ يَارَسُولَ الله مِنْ أَيْ مَنْ عَرِيقًا وَلَا تُتَمَّهُ مِثْقَالًا مِنْ أَيْ مَنْ عَرِيقًا وَلَا تُتَمَّهُ مِثْقَالًا

# ٤٧ صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بِنَ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُيمَانُ بِنَ عَمْرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونْسُ

0197

## ﴿ خاتم من شبه ﴾ بفتح المعجمة والموحدة ضرب من النحاس

قوله ﴿ حلية أهل النار ﴾ بكسر الحاء أى زى الكفار فان سلاسلهم وأغلالهم فى النار من الحديد ﴿ من شبه ﴾ بفتحتين نوع من النحاس يشبه الذهب وكانوا بتخذون منه الأصنام. قوله ﴿ من ورق ﴾ بفتح

عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنْ أَنَسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخَذَ خَلَمَّا مِنْ وَرِق فَصُّهُ حَبَشِيِّ وَنُقَشَ فِيهِ مُحَدَّدُ رَسُولُ اللهِ . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنْ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلَا كُنَ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلَا كَانَ طَلْحَةُ بِنَ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ أَنْسَ بِنْ مَالِكَ قَالَ كَانَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّةَ يَتَخَتَّمُ بِهِ فَي يَمِينِهِ فَصُّهُ حَبَيْقَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مَّا يَلِي لَوْسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَاتَمُ فَضَّةً يَتَخَتَّمُ بِهِ فَي يَمِينِهِ فَصُّهُ حَبَيْقُ عَلَيْهِ مَا لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا يَحْمَى قَالَ حَدَّنَا مَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ عَلِيهِ عَنْ خَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا كَانَ خَاتَمُ وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلِيهِ عَنْ خَيْدٍ الطَّو يلِ عَنْ أَلْهِ عَنْ أَلُولُ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلِي عَنْ عَاصِمَ عَنْ حُمْيَدِ الطَّو يلِ عَنْ أَلْسَ بْنِ مَالِكَ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَاصِمَ عَنْ حُمْيَدٍ الطَّو يلِ عَنْ أَلْسَلُكُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَاصِمَ عَنْ حُمْيَدُ اللّهُ عَنْ الْمَلْكُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَامِهِ عَنْ حُمْ يَعْهُ اللهُ عَنْ الْمَالِكُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَالْمَاهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُ فَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ

﴿عن الزهرى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انخذ خانما من و رق فصه حبشى ﴾ و في الحديث الذي يليه ﴿عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم

فكسر أى فضة ﴿ فصه ﴾ بفتح فا. و يكسر وتشديد صاد معروف ﴿ حبشى ﴾ أى على الوضع الحبشى وقيل أوصائغه حبشى وعلى هذا لامخالفة بين هذا الحديث و بين حديث وفصه منه وان قلنا أنه كان حجراً أو جزعاً أو نحوه يكون بالحبشة يظهر المخالفة بين الحديثين وتدفع بالقول بتعدد الخاتم كما نقل عن البيهقى وقال البيهقى بعد ذلك والأشبه أن الذى كان فصه حبشياً هو الخاتم الذى اتخذه من ذهب ثم طرحه واتخذ خاتماً من ورق . أى وقول الزهرى خاتماً من ورق سهو منه وقع موضع من ذهب والله تعالى أعلم ﴿ ونقش فيه محمد ﴾ قال الحافظ السيوطى فى حاشية أبى داود وكذا بالرفع على الحكاية ونقش أى أمر بنقشه قلت بل رفعه على الابتداء وما بعده خبر والجملة مفعول نقش على أن المراد بمجموع الجملة هذا اللفظ لا بالنظر الى الوجود اللفظى بل بالنظر الى الوجود الكتبي والله تعالى أعلم . قوله ﴿ يتختم به فى يمينه ﴾ قد صح تختمه فى اليمين واليسار جميعاً فقال بعضهم يجوز الوجهان واليمين أفضل لا نهز ينقواليمين الماليسار ومنهم من يرى الوجهين مع ترجيح اليسار اما لهذا الحديث أو لانه اذا كان التختم فى اليسار ومنهم من يرى الوجهين مع ترجيح اليسار اما لهذا الحديث أو لانه اذا كان التختم فى اليسار يكون أخذ الخاتم وقت اللبس والسرع باليمين بخلاف مااذا كان التختم فى اليمين والوجه القول بحواز الوجهين والله تعالى أعلم ﴿ بما يلى كفه ﴾ قال العلماء قد جاء خلافه أيضا لكن بما يلى كفه أصح وأكثر بولة تعالى أعلم ﴿ بما يلى كفه ﴾ قال العلماء قد جاء خلافه أيضا لكن بما يلى كفه أصح وأكثر

وَسَلَمْ مَنْ فَضَة وَكَانَ فَصَّهُ مَنْهُ . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنَ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمْعَتُ مُعَدًا عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ خَاتُمُ مُنْ فَضَّهُ مَنْ وَوَدَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُمَ مَنْ مُعُويَةً وَصَّمُ مَنْ مُعُويَةً وَصَّمَ مَنْ فَضَّةَ فَصَّهُ مَنْهُ . أَخْبَرَنَا مُوسَى عَنْ حُمِيدَ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ خَاتُمُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ فَضَّةَ فَصُهُ مَنْهُ . أَخْبَرَنَا مُعْدَد عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ خَاتُمُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ فَضَة فَصُهُ مَنْهُ . أَخْبَرَنَا مُعْدَد بُنُ مَسْعَدَة عَنْ بشر وَهُو أَبْنُ الْمُفَضِّلُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ أَرُاد رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا انَّهُمْ لَا يَقْرَؤُنَ كَتَابًا إلاَّ عَنْهُ مَنْ وَرَعُونَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا انَّهُمْ لَا يَقْرَؤُنَ كَتَابًا إلاَّ عَنْهُ مَنْ فَضَة وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَيُونَ اللهُ عَنْ قَالَدَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ أَخُرَنَا أَبُو الْمَؤُنُ إِلَى يَيْضِ فَلَهُ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ طَلَاهُ الْعَشَاءِ الآخِرَة حَتَى مَضَى شَطْرُ اللّيلِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ فَضَةً وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ قَلَامَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ فَضَةً وَالْعَرُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَيْهُ وَالْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

٤٨ موضع الحاتم من اليد . ذكر حديث على وعبد الله بن جعفر
 ٢٠٠٥ أُخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ عَنْ سُلَيْمانَ هُوَ ابْنُ بِلَال عَنْ شَرِيك

من فضة وكان فصه منه ﴾ قال البيهق هذايدل على أنه كان له خاتمان أحدهما فصه حبشى والآخر فصه منه ان كان الزهرى حفظ فى حديثه من و رق والأشبه بسائر الروايات أن الذى كان فصه حبشياً هو الخاتم الذى اتخذه من ذهب ثم طرحه واتخذ خاتما من و رق. قال فى النهاية وقوله حبشي يحتمل أنه أراد من الجزع أوالعقيق لأن معدنهما اليمن والحبشة أو نوعاً آخر ينسب اليهما

فهو أفضل والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فقالوا انهم الح ﴾ يدل على أنه ما اتخذ خاتماً الاعند الحاجة اليها فالأصل تركه وقال الخطابي وذلك لأن الخياتم ماكان من عادة العرب لبسه

هُوَ ابْنُ أَبِي مَر عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيّ قَالَ شَرِيكُ وَأَخْبَرَنِي هُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبُسُ خَاتَمَهُ فَي يَمِينِهِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَر ٢٠٤ أَبُو سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبُسُ خَاتَمَهُ فَي يَمِينِهِ . أَخْبَرَنَا مَحَمَّدُ بُنُ مَعْمَر ٢٠٤ أَنُ بْنُ هَلَالُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّا لُهُ عَنْ الْبُنِيّ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِيمِينِهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِيمِينِهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِيمِينِهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِيمِينِهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِيمِينِهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بَعْضَةً عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بَعْضَةً عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عُلِيهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَل

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ عَنْ أَبِي عَتَّابِ سَهْلِ بْنِ حَمَّادِ حِ وَأَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّنَا أَبِي عَنَّابِ سَهْلِ بْنِ حَمَّادِ حِ وَأَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ كَانَ خَاتَمُ أَبُو مَكِينِ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسٌ بْنُ الْحُرْثُ بْنِ الْمُعَيَّقِيبِ عَنْ جَدِّهِ مُعَيْقِيبِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَديدًا مَلُويًّا عَلَيْهِ فَضَّةٌ قَالَ وَرُبَّكًا كَانَ فِي يَدِي فَكَانَ مُعَيْقِيبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٥٠ لبس خاتم صفر

أَخْبَرَنِي عَلَىٰ بُن مُحَدَّد بْنِ عَلَى الْمَصِّيصَى قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُور مِنْ أَهُلِ ثَغْر ثَقَةٌ ٢٠٠٥ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بَنُ مَعْدَ عَنْ عَمْرُ و بْنِ الْحُرِثُ عَنْ بَكُر بْنِ سَوَّادَةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرَى عَنْ الْجَوْرَيْ فَالَمَ الْبَحْرَيْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَمَ فَلَمْ الْبَحْرَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَمَ فَلَمْ

قوله ﴿ حديداً ملوياً عليه فضة ﴾ قيل هذا الحديث أجود اسناداً بما قبله لأن في اسناد الأول عبد الله ابن مسلم المروزي وقيل انه لايحتج بحديثه وقيل ثقة يخطى، سيما وهذاالحديث يعضده حديث التمسولو خاتماً من حديد ولوكان مكروها لم يأذن فيه قلت والرواية الآتية صريحة في الجواز وقيل ان كان المنع محفوظاً يحمل المنع على ماكان حديداً صرفا وههنا بالفضة التي لو يتعليه ترتفع الكراهة والله تعالى أعلم ﴿ على خاتم ﴾ أي أمينا عليه

9.70

يرَدْ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي يَدُه خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبِ وَجُبَّةُ حَرِيرِ فَالْقَاهُمَا ثُمَّ سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّــلامَ ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ الله أَتَيْتُكَ آنفًا فَأَعْرَضْتَ عَنِّي فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ فِي يَدَكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَار قَالَ لَقَدْ جئتُ إِذًا بِحَمْرِ كَثيرِ قَالَ إِنَّ مَاجئتَ بِهِ لَيْسَ بَاجْزَأَ عَنَّا مِنْ حَجَارَةِ الْحَرَّةِ وَلَكُنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ فَمَاذَا أَتَحَتَّمُ قَالَ حَلْقَةً منْ حَديد أَوْ وَرق أَوْ صُفْر . أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن بشَّار قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ مِنْ عَبِد الله الأنصاري قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ مِنْ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَني عَبد الْعَزيز أَنْ صَهَيْبٍ عَنْ أَنَسَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَد النَّخَذَ حَلْقَةً من فضَّة فَقَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُوعَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى نَقْشه. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُ دَسُلْيَانُ أَنْ سَيْفِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُرُونُ بِنَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بِنُ الْمُبَارَكَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِبِنَ صَهِيبٍ عَنْ أَنَسَ بِن مَالِكَ قَالَ ٱتَّخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَّكًا وَ نَقَشَ عَلَيْهِ نَقْشًا قَالَ إِنَّا قَد ٱتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشْ أَحَدُ عَلَى نَقْشــه يُمَّ قَالَ أَنسُ فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى وَبيصه في يده

01 قول النبى صلى الله عليه وسلم لا تنقشوا على خواتيمكم عربيا أخبرنا مُجَاهدُ بن مُوسَى الْخُوَارَزْمَى بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَبْاَنَا الْعَوَّامُ بن أَخْبَرَنَا مُجَاهدُ بن مُوسَى الْخُوَارَزْمَى بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَبْاَنَا الْعَوَّامُ بن

قوله ﴿إذا بحمر كثير ﴾ يريد أن ماجاء به من الذهب فهو جمر على هذا فأشار صلى الله تعالى عليه وسلم الله أنه جرفى حقمن يراه أحسن من حجارة الحرة فيتزين به وأما من يراه مثله وانما يقضى به حاجته الدنيوية فلا يكون فى حقه جمراً وأجزأ اسم تفضيل من الاجزاء والله تعالى أعلم. قوله ﴿على نقشه ﴾ وذلك لئلا تفوت مصلحة نقش الاسم بوقوع الاشتراك

حَوْشَبَ عَنْ أَزْهَرَ بْن رَاشد عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَضيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيمَكُمْ عَرَبِيًّا

## ٥٢ النهى عن الخاتم في السبابة

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم بِن كُلَيْبِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قَالَ عَلِيْ قَالَ مَلْهُ اللهُ عَلَيْبَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ سَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ الْحَابَمِ فِي هَذِه وَهَذِه وَهَذِه يَعْنَى السَّبَابَةَ وَاللهُ سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنِ الْخَاتَم فِي هَذِه وَهَذِه وَهَذِه السَّبَابَة وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ الل

﴿ لاتستضيئوا بنار المشركين ﴾ قال فى النهاية أراد بالنار هنا الرأى أى لاتشاو روهم فجعل الرأى مثل الضوء عند الحيرة ﴿ ولاتنقشوا على خواتيم كم عربياً ﴾ لاتنقشوا فيها محمد رسول الله لأنه كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم

قوله (لاتستضيئوا بنار المشركين) أى لاتقربوهم كما قاللاتراءى ناراهما وقيل أراد بالنار ههنا الرأى أى لا تشاو روهم فجعل الرأى مثل الضوء عند الحيرة (عربياً) أى نقشا معلوما فى العرب ولم يكن ثمة نقش معلوم فيهم الا نقش خاتمه لانهم ما كانوا يلبسون الخواتيم فأراد بذلك أنكم لا تجعلوا نقش خواتيمكم نقش خاتمى والله تعالى أعلم

# ٥٣ نزع الخاتم عند دخول الخلاء

أُخبَرنَا مُحَمَّدُ بن إِسمَاعِيلَ بنِ إِبرَاهِيمَ عَنْ سَعِيد بنِ عَامِ عَنْ هَمَّامٍ عَنِ ابْنِ جريج 0414 عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اذَا دَخَلَ الخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ أُخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرَ قَالَ سَمَعْتَ عَبَيْدَاللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عَمَرَ قَالَ اتْخَذَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّـهُ مِنْ قَبَلِ كَفَه فَأَتَّخَذَ النَّـاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ فَأَلْقَى رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ خَاتَمَـهُ وَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أبدًا وَأَلْقَى النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ . أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُمَسْعُودِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرً أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَب وَجَعَلَ فَصَّهُ مُمَا يَلِي كُفَّهُ فَأَتَّخَذَ النَّاسُ خُواتِيمَ فَطَرَحَهُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَا الْبَسَهُ أَبَدًا أخبرنا محمد بن عَبْد ألله بن يَزيدَ قَالَ حَدْثَنَا سَفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْن عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَتَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقَ وَنَقَشَ فَيه مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَقَالَ لَا يَنْبَغَى لأَحَد أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْش خَاتَمى هٰذَا ثُمَّ جَعَلَ فَصَّهُ فَي بَطْن كَفِّه . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَن الْمُعْمَر أَنْ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعَ عَن أَنْ عَمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ لَبَسَ خَاتمًا من ذَهَب ثَلَاثَةَ أَيَّامَ فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُهُ فَشَتْ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ فَرَمَى بِهِ فَلَا نَدْرِى مَافَعَلَ ثُمَّ أُمَّ بِخَاتَمٍ مِنْ فَضَّةً فَأَمْرَ أَنْ يَنْقَشَ فِيهِ مُحَدَّدُ رَسُولُ اللهِ وَكَانَ فِي يَدَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه

وَسَلَمَ حَتَّى مَاتَ وَفِى يَدَ أَبِي بَكُر حَتَّى مَاتَ وَفِى يَدَ عَمُرَ حَتَّى مَاتَ وَفِى يَدَ عُمُّالَ سَتْ سَنَيْنَ مِنْ عَمَلِهِ فَلَمَّ فَلَمْ يَا لَكُتُبُ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَكَانَ يَخْتَمُ بِهِ سَنَيْنَ مِنْ عَمَلِهِ فَلَمَّ فَلَمْ يُوجَدُّ فَأَمَرَ بِخَاتَم مَثْلُه وَنَقَشَ فِيهِ غَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَشَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَوَانَةً عَنْ أَبِي بَشِرِ عَنْ نَافَعَ عَنِ اُبْنِ عُمَرَ كَمُ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمْ يُوجَدُّ فَأَمَرَ بِغَاتَم مِثْلُه وَنَقَشَ فِيهِ مُحَدَّدُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ أَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَاتَّالَ مَ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَاتَّالَ مَنْ فَضَّةً فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَاتَّامَ مَنْ فَضَّةً فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَاتَّامَ مَنْ فَضَّةً فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ فَاتَّغَذَ خَاتَمًا مَنْ فَضَّةً فَلَكَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَاتَّا عَنْ فَضَدَ فَلَكَ عَنْ أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَاتَعْمَ مَنْ فَضَة فَلَكَ عَنْ أَنْ يَعْبَهُ فِ لَا يَلْبَسُهُ وَسَلَمَ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ

## ٥٤ الجلاجل

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ مِنْ وَلَدَ عُثْمَانَ بِنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ حَدَّ ثَنَا الْعَامِ عَلَا حَدَّثَنَا الْفَعْ بِنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ اَبِي بَـكُرُ بِنِ أَبِي شَيْحٍ قَالَ كُنْتُ إِبْرَاهِيمُ بِنُ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بِنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ اَبِي بَـكُرُ بِنِ أَبِي شَيْحٍ قَالَ كُنْتُ

## ﴿ ثُم كَانَ فِي يَد عَمَانَ حَيْهِ لَكُ فِي بِئُر أَر يَسَ ﴾ بو زن عظيم مصروف

قوله ﴿ وَفَى يَدُ أَنِي بَكُرَ ﴾ هذا بناء على أن ماله ليس بميراث بل لانتفاع المسلمين فللخليفة أن ينتفع منه بقدر حاجته ﴿ فلما كثرت ﴾ أى الكتب، المحتاجة الى الحتم ﴿ فسقط ﴾ قالوا ثم انتقض عليه الأمر وكان ذلك مبدأ الفتنة الى قيام الساعة ومنه أخذ أن خاتمه صلى الله تعالى عليه وسلم كان فيه سرغريب كاتم سلمان عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم ﴿ ونقش فيه الح ﴾ قال الحافظ السيوطى فى حاشية أبى داود قلت كا نه فهم أن النهى مخصوص بحياته صلى الله تعالى عليه وسلم لزوال المحذور وهو وقوع الاثراك ونظيره قول من خصص النهى عن التكنى بكنيته بحياته أيضاً والمختار فى الحديثين اطلاق النهى قلت والظاهر أنه فهم خصوصه مدة بقاء الحاتم والأقرب أنه فهم من النهى أن المقصود به أن لا تتعدد الخواتم على نقش واحد فها اذا كان الحاتم مقصوداً صون نقشه عن الاشتراك كواتم الحكام والأظهر منه أنه فهم الاطلاق الا أنه رأى أن خاتمه الجديد نائب عن الحاتم القديم وللنائب حكم الأصل فنقل منه أنه فهم الاطلاق الا أنه رأى أن خاتمه الجديد نائب عن الحاتم القديم وللنائب حكم الأصل فنقل

جالسا مع سالم فمربنا ركب لأم البنين معهم أجراس فَخُدْثُ نَافعًا سَالمْ عَن أبيه أن النّبي صلى الله عَلَيه وسلم قَالَ لَا تَصْحَبُ الدَلائكَة رَكَّا مَعَهُم جَلْجَلْ كُمْ تَرَى مَعَ هُؤ لاء من الجَلْجَل أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّد بْن سَلَام الطَّرْسُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا نَافِعُ بْنَ عُمَرَ الْجُمَحَى عَنْ أَبِي بَكُر بْنِ مُوسَى قَالَ كُنْتَ مَعَ سَالَم بْنِ عَبْدِ ٱلله خَذَتَ سَالْمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى أَلَتُهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْلَائِكَةِ رُفْقَةً فِيهَا جُلْجُلُّ . أَخْبَرَنَا مُحَدُّدُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عَمْرَ عَنْ بَكُيْرِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَالِم عَنْ أبيه رَفَعَهُ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْلَائِكَةُ رَفْقَةً فيهَا جُلْجُلّ . أُخْبَرَنَا يُوسَفُ بْنَ سَعِيد بْنِ مُسْلِم قَالَ حَدَّنَا حَجّاجَ عَن أَبْن جَرَجْ قَالَ أَخْبَرَ بِي سَلَيْمَانَ بْنَ بَابَيْهِ مَوْ لَي آ لَ نَوْفَلَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ لَا تَدْخُلُ الْلَائِكَةُ بَيْتًا فيه جُلْجُلُ وَلَاجَرَسُ وَلَا تَصْحَبُ الْلَائِكَةُ رَفْقَةً فيها جرس ، اخبرنا ابوكريب محمد بن العلاء قال حَدَّثنا ابو بكر بن عَاش قال حَدَّثنا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نقشه اليه لايخل باطلاق النهى والله تعالى أعلم. قوله ﴿ لام البنين معهم أجراس ﴾ جمع جرس بفتحتين وهو ما يعلق بعنق الدابة أو برجل البازى والصبيان وكذا الجلاجل بفتح أولى الجيمين وكسر ثانيهما جمع جلجل بضم الجيم ﴿ معهم جلجل ﴾ قيل انمها كرهه لأنه يدل على أصحابه بصوته وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يحب ان لايعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة وقيل غير ذلك. قوله ﴿ رفقة ﴾ بضم را، وكسرها معسكون فاء جماعة ترافقهم فى سفرك. قوله ﴿ جلجل ولا جرس ﴾ يدل على أن بينهما فرقا

فَرَآنِي رَثَّالِثَيَابِ فَقَالَ أَلِكَ مَالُ قُلْتُ نَعَمْ يَارَسُولَ الله مِنْ كُلِّ الْمَـالِ قَالَ فَاذَا آتَكَ اللهُ مَالَا فَالَ فَالَا آتَكَ اللهُ مَالَا فَلَيْ أَبُرُهُ عَلَيْكَ . أَخْبَرَنَا أَخْرَدُ بْنُ سُلْمَانَ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو نَعْيْمِ قَالَ حَدَّ ثَنَا ذُهَيْرَ قَالَ وَهُ يَوْبِ دُونِ فَقَالَ لَهُ النّبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ثَوْبِ دُونِ فَقَالَ لَهُ النّبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ثَوْبِ دُونِ فَقَالَ لَهُ النّبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ قَالَ فَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَالَ مَنْ أَيْ اللّهُ عَلَيْكَ أَيْرُ وَعَلَيْكَ أَيْرُ وَالرَّقِيقِ قَالَ فَاذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَيْرُ وَعَمَةِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ مَنْ كُلِّ الْمُطَلِقُ مَا لاَ فَلْكُ أَيْرُ وَالرَّقِيقِ قَالَ فَاذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُو عَلَيْكَ أَيْرُ وَالْمَالُو وَالرَّقِيقِ قَالَ فَاذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَيْرُ وَعَمَة اللهِ وَكَرَامَتِهِ مَنَ الْابِلِ وَالْغَنْمَ وَالْحَرِقِ قَالَ فَاذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُو عَلَيْكَ أَيْرُ وَعَمَة اللهِ وَكَرَامَتِهِ مَنَ الْابِلِ وَالْغَنْمَ وَالْحَارِقُ فَى مَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ فَلْهُ وَلَا الْمُؤْونَ الْقَالَ لَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ وَلَا الْعَلَى الْمَالِقُ الللهُ عَلَيْكَ أَيْرُ وَالْمَالِ فَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكَ أَيْرُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ أَلْهُ وَلَا الْعَلَى اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ

أَخْبَرَنَا أَبْنُ السَّنِّيِ قَرَاءةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ لَفْظًا قَالَ أَبْنَانَا أَلُو عَبْدِ الرَّحْنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ لَفْظًا قَالَ أَبْنَا اللَّهُ عَبْدَ الْأَعْلَى قَالَ حَدْثَنَا الْمُعْتَمِ وَهُو الْبُنُ سَلَيْهَانَ قَالَ سَمْعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَنْ الْفَطْرَة قَصْ الشَّارِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مَنَ الْفَطْرَة قَصْ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْابْط وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَالْاسْتَحْدَادُ وَالْخِتَانُ مَنْ الْفَطْرَة قَصْ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْابْط وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَالْاسْتَحْدَادُ وَالْخِتَانُ مَنْ الْفَطْرَة قَصْ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْابْط وَتَقْلِيمُ اللَّالِحِية

أَخْبَرُنَا عَبِيدُ ٱلله بن سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَن عَبِيدِ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِيعَ عَن أَبْنِ عُمَرَ ٢٢٦٥

و بعضهم فسر أحدها بالآخر . قوله ﴿ رَثُ الثيابِ ﴾ بفتح فتشديد مثلثة الشيء البالى ﴿ مَن كُلُ المالِ ﴾ أي لم من كل أنواع المال المتعارفة في ذلك الوقت شيء ﴿ فلير أثره عليك ﴾ على بناء المفعول أى البس ثوباً جديداً جيداً ليعرف الناس أنك غنى وليقصدك المحتاجون لطلب الزكاة والصدقات قيل هذا في محسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الامكان من غير أن يبالغ في النعامة والرقة . قوله ﴿ دون ﴾ أى خسيس ﴿ فليرى ﴾ هكذا في نسختنا بثبوت الألف كا نه للاشباع أو معاملة المعتل معاملة الصحيح ﴿ وكرامته ﴾ قديكون المال كرامة اذا صرفه العبد في مصارفه أو هو كرامة وانما الحديد فيها . قوله ﴿ والاستحداد ﴾ أى حلق العانة باستعمال الحديد فيها . قوله ﴿ والاستحداد ﴾ أى حلق العانة باستعمال الحديد فيها . قوله

# عَن النَّبِي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْفُوا الشُّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى

### ٥٧ حلق رؤس الصبيان

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنَ مَنْصُور قَالَ أَنْبَأَنَا وَهُبُ بِنْ جَرِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمَعْتُ مُحَدَّدَ أَبْنَ أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْد الله بْن جَعْفَر قَالَ أَمْهَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ آلَ جَعْفَر ثَلَاثَةً أَنْ يَأْتِيهُم ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيُوم ثُمَّ قَالَ أَدْعُو إِلَى بَنِي أَخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخُ فَقَالَ أَدْعُو إِلَىَّ الْحَلَّاقَ فَأَمَرَ بَحَلْق رُؤُسَنَا مُخْتَصَر

ذكر النهى عن أن يحلق بعض شعر الصي ويترك بعضه

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنَ عَبْدَةَ قَالَ أَنْبِأَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله عَنْ نَافع عَن أَبن عَمْرَ أَنَّ 224

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنِ الْقَزَعِ . أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ قَالَ قَالَ أَبْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عُبِيدُ الله عَنْ نَافعِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمعت

رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْقَرَعِ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَدَّدُ

أَبْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ عَنْ عَمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عَمْرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ

صلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنَ بِشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللهِ

0779

﴿ احفوا ﴾ من الاحفاء وأعفوا من الاعفاء على المشهور واللحي بكسر اللاموقد تقدم. قوله ﴿ امهل ﴾ أى اتركهم يكون حين جاء خبر موته ﴿ أَفْرِ خَ ﴾ بفتح همزة وضم راء جمع فرخ وهو ولد الطائر يشبه به الصغير وحلق رؤسهم لأن أمهم شغلت بالمصيبة عن ترجيل شعورهم وغسل رؤسهم فخاف عليهم قَالَ أَخْبَرَ بِي عَمْرُ بِن نَافِعٍ عَن نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عَمْرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهُى عَنِ الْفَزَعِ

#### ٥٩ اتخاذ الجرة

أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بُنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أُمَيَّةً بِن خَالد عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ ٢٣٢ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ رَجَلًا مَرْبُوعًا عَرِيضَ مَابَيْنَ الْمُنْكَيَيْنِ كَثَّ اللَّحْيَة وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَرَاةً مَارَأَيْتُ الْمُنْكَيَيْنِ كَثَّ اللَّحْيَة تَعْلُوهُ مُحْرَة جُمَّتُهُ إِلَى شَحْمَتَى أُذُنِيهُ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فَى حُلَّةً مَمْرَاءً مَارَأَيْتُ الْمَنْ مَنْهُ . أَخْبَرَنَا عَنْ مَنْهُ مَا مَا يَعْنَى مَنْهُ مَا مَا يَعْنَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْهُ . أَخْبَرَنَا عَنْ الله عَنْ سُلْمَانَ عَنْ الله عَنْ سُلْمَانَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَارَأَيْتُ مِنْ ذَى عَنْ سُفَيْانَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ شَعْرُ يَقُلَ مَارَأَيْتُ مَنْ فَى مُلَة أَحْسَنَ فِى حُلَّةً مِنْ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ شَعْرُ النَّرَةِ عَنْ الله عَلْمَ وَلَهُ مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ شَعْرُ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَنْ أَنْ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَنْ أَنَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَنْ مُ مُنْ مُ مُولًا الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ مُ مُنْ أَلُوهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالَعَلَى عَنْ مُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرَبُ شَعْرُهُ إِلَى مَنْ مُنْ مُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ كَانَ يَضْرَبُ شَعْرُهُ إِلَى مَنْ مُنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللَّهُ مَا أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ و مُنْ أَلِهُ عَنْ اللهُ عَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ عُلْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُلْكُلُهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ مَا مُنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ

#### ٦٠ تسكين الشعر

أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بْنُ خَشْرَمِ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّد ٢٣٦٥ أَبْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَللهِ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلًا

الوسخ والقمل. قوله (عن الفزع) بفتحتين. قوله (رجلا) هو خبر لفظا لكن المقصود الاخبار بصفته (مربوعا) أى متوسطا بين الطول والقصر (كث اللحية) بفتح فتشديد مثلثة هو أن لا يكون اللحية دقيقة ولا طويلة (جمته) بضم جيم فتشديد ميم. قوله (من ذى لمسة) بكسر لام فتشديد ميم

OTTV

ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ أَمَا يَجُدُ هٰذَا مَا يُسَدِّنُ بِهِ شَعْرَهُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْ فَقَالَ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْ فَقَالَ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَامْرَهُ أَنْ يَحْسِنَ إِلَيْهَا وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ كَانَتَ لَهُ جُمَّةٌ ضَخْمَةٌ فَسَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَامْرَهُ أَنْ يَحْسِنَ إِلَيْهَا وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ كَانَتَ لَهُ جُمَّةٌ ضَخْمَةٌ فَسَالَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَامْرَهُ أَنْ يَحْسِنَ إِلَيْهَا وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ كَانَتَ لَهُ جُمَّةٌ ضَخْمَةٌ فَسَالَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَامْرَهُ أَنْ يَحْسِنَ إِلَيْهَا وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمِ

#### ٦١ فرق الشعر

4470

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّتَنَا أَنْ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الله الله عَنْ ابْنُ عَبْد الله عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الله عَنْ ابْنُ عَبْد الله عَنْ ابْنُ عَبْد أَلله عَنْ ابْنُ عَبْد أَلله عَنْ ابْنُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْدَ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَعْدُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَعْدُ الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَعْدَ ذَلك الله عَلَيْه وَسَلَمَ بَعْدَ ذَلك الله عَلَيْه وَسَلَمَ بَعْدَ ذَلك الله عَلَيْه وَسَلَمَ بَعْدَ ذَلك

قوله ﴿ ثَائِر الرأس ﴾ قد انتشر شعر رأسه من قلة الدهن ﴿ ما يسكن ﴾ من التسكين أى يلم به شعثه و يجمع متفرقه . قوله ﴿ أن يحسن اليها ﴾ الى الجمة باصلاحها بالغسل والتنظيف والادهان . وقوله ﴿ وأن يترجل كل يوم ﴾ لعل هـذا مخصوص به والا فقد جاء عنه النهى أو لان النهى مخصوص بمن لايحتاج شعره الى الترجل كل يوم وهذا كان شعره محتاجا الى ذلك لكثرته وطوله والاقرب أن المراد بكل يوم أى أى يوم كان فالمراد بيان أن الترجل لا يختص بيوم دون يوم بل كل يوم فى جوازه سواء وان كان الافراط فيه لا ينبغى بل التوسط هو المطلوب وعلى هـذا المعنى لو جعل كل يوم متعلقا بمقدر هو خبر محذوف أى وذلك جائز كل يوم كان أحسن وكل ذلك وان كان خلاف الظاهر لكن قد يرتكب مثله للتوفيق والله تعالى أعلم . قوله ﴿ كان يسدل ﴾ من باب نصر وضرب وكذا فرق والسدل ارسال الشعر حول الرأس من غير أن يقسم بنصفين والفرق أن بقسمه نصفه من يمينه على الصدر ونصفه من يساره عليه وكلاهما جائز والأفضل الفرق ﴿ يحب موافقة أهل المكتاب ﴾ لاحتمال استنادعملهم الى أمره تعالى أو لتألفهم حين دخل المدينة ﴿ ثم فرق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك ﴾ كلمة بعد ذلك تأكيد لما يفيده كلمة ثم أى حين اطلع على أحوالهم فرآهم أضل الناس وأن التأليف لا يؤثر فيهم والله تعالى أعلم

#### ٦٢ الترجل

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بْن بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدٌ قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدٌ قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَالُ لَهُ عُبَيْدٌ قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ رَبُونَهُ مِنَ الْارْفَاهِ سُئِلَ بْنُ بُرِيْدَةً عَنِ الْارْفَاهِ قَالَ مِنْهُ التَّرَجُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْارْفَاهِ سُئِلَ بْنُ بُرِيْدَةً عَنِ الْارْفَاهِ قَالَ مِنْهُ التَّرَجُلُ

### ٦٣ التيامر. في الترجل

أَخْبَرَنَا ثُمَّدَ بُنُ عَبْدِ ٱلْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَى ٱلْأَشْعَثُ وَكَالَ أَلَهُ عَلَى الْأَشْعَثُ وَكَالَ عَالَمَ اللهِ عَنْ عَائَشَةً وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمَعْتُ أَنِي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائَشَةً وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُ يُحِبُّ النَّيَامُرَ. مَااسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعَّلُهِ وَتَرَجَّلِهِ

#### ٦٤ الأمر بالخضاب

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنَ الْمَهُودَ يَسْارِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَهُو ٢٤٧٥ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُعُونَ خَالَفُوهُمْ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ وَهُو ٢٤٧٥ أَنْ اللهُ عَبْدِ اللهُ عَلْى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ وَهُو ابْنُ ثَابِت عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْهُ وَسَلَّمَ عَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالِي قَحَافَةَ وَرَأْسُهُ وَخْيَتُهُ كَأَنَّهُ ثَغَامَةً فَقَالَ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرَوْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِلُهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِلُهُ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلُولُ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ وَالْمَامِلُهُ وَالْمَاعِ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُولُ الْمَامِلُهُ وَاللّهُ الْمَاعِلَمُ وَاللّهُ وَالْمُ الْمَامِ وَالْمَامُ وَاللّهُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلُولُ الْمَامِلُولُوا وَالْمُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمَامِلُولُوا وَالْمُوا مَا عَلَيْهُ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمُوامِ وَالْمُوامِ وَالْمَامُ وَالَ

#### 70 تصفير اللحة

أَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ حَكِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ عَبْد الله بْن دينَارِ عَنْ زَيْدُ بْنَ أَسْلَمَ عَنْ عَبَيْدُ قَالَ رَأَيْتُ أَبْنَ عَمَرَ يُصَفِّرُ لَحْيَتُهُ فَقُلْتُ لَهُ فَي ذَاكَ فَقَالَ رَأْيْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفِّرُ لَحْيَتُهُ

#### تصفير اللحية بالورس والزعفران

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّد قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّاد عَن نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَكَانَ النَّبَّى صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتَيَّةَ وَيُصَفِّرُ لْحَيْتُهُ بِالْوَرْسِ وَالَّزْعَفَرَانَ وَكَانَ أَبْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلْكَ

#### ٧٧ الوصل في الشعر

أُخبِرِنَا قَتِينَةً قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمَيْد بْنُ عَبْد الرَّحْمَن قَالَ سَمعت مُعَاوِيَةً وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ بِالْمَدِينَةِ وَأَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ قُصَّةً مِنْ شَعْرِ فَقَالَ يَاأَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ على الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه وقال إنما هلكت بنو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ نِسَاؤُهُمْ مِثْلَ هَذَا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنَ الْمُثْنَى وَمُحَمَّدُ بِنَ بَشَّارِ عَنْ مُحَمَّدُ أُبْنِ جَعَفُرِ قَالَ حَـدَّتَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدَمَ مُعَاوِيَةً

قوله ﴿ قصة ﴾ بضم فتشديد شعر الناصية ﴿ أين علمــاؤكم ﴾ يريد أنهم لوكانوا أحياء لمنعوا الناس

0757

الْمَدينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخَذَكُبَّةً مِنْ شَعْرِ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ

#### ٦٨ وصل الشعر بالخرق

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَبْنَا أَلْبَارَكِ ٧٤٧عَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْبِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُعَاوِيَةً أَنَّهُ قَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا كُمْ عَنِ الزُّورِ قَالَ وَجَاءَ بِحْرْقَة سَوْدَاءَ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِهِمْ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا كُمْ عَنِ الزُّورِ قَالَ وَجَاءَ بِحْرْقَة سَوْدَاءَ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِهِمْ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُ اللهُ عَنْ الرَّحِيمِ ١٤٥٥ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ ١٤٤٥ عَنْ هَالَ حَدَّ ثَنَا حَلَّهُ اللهُ عَنْ هَسَامِ بْنِ أَيِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَتَادَةً وَالزُورِ وَالزُورِ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ الزُّورِ وَالزُورَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَهَى عَنِ الزُّورِ وَالزُورُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَهَى عَنِ الزُّورِ وَالزُورُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَهَى عَنِ الزُّورِ وَالْمَالَةُ عَلَى وَأَنْهَا عَلَى وَلَّهُمَا عَلَى وَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَنَ الْمُسَيِّدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَوْدَ الْمَالَامُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَلَهُ عَلَى وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلِهُ الللهُ عَنْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالْوَالْوَالْوَالْوَالِهُ الْمَلْمَ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ وَل

#### ٦٩ لعن الواصلة

#### ٧٠ لعن الواصلة والمستوصلة

أَخْبِرَنَا مُحَدِّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ هَشَامَ قَالَ حَدَّثَتَنِي فَاطَمَةُ عَنْ أَسْمَاءً أَنَّ

أُمْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ بِنْتًا لِي عَرُوسَ وَإِنَّهَا أَشْتَكُتْ فَتَمَزَّقَ شَعْرُهَا فَهَلْ عَلَى جُنَاحٍ إِنْ وَصَالْتَ لَهَا فِيهِ فَقَالَ لَعَنَ الله الواصلة وَالْمُستَوْصِلَةَ

#### لعن الواشمة والمو تشمة

أَخْبَرُ نَا إِسْحَقَ بِنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بِنَ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ ٱلله عَن نَافع عَن أَبْنِ عَمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُوتَصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ

### لعن المتنمصات والمتفلجات

أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بِنَ بِشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبرَاهِيمَ 7070 عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْد الله قَالَ لَعَنَ اللهُ الْمُتَنَمِّصَات وَالْمُتَفَلِّجَات أَلَا أَلْعَن مَنْ لَعَن رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ أَبْنُ جَرِير حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ 7070 سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْد الله قَالَ لَعَنَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشَهَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلَقَ الله عَزَّ وَجَلَّ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِن يَحْيَى بِن مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بِن حَفْصِ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبِي عَن الْأَعْمَش عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدَ اللهَ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَوَسِّمَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهَ فَأَتَنَهُ أَمْرَأَةً فَقَالَتَ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَمَالَى لَا أَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سُلَيْأَنَ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ عَبْدُ الله يَقُولُ لَعَنَ اللهُ الْمُتُوسِّمَات

وَالْمُتَنَّمُ صَاتَوَ الْمُتَفَلِّجَاتَ أَلَا أَلْعَنْ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم

#### ٧٢ التزعفر

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدَالْعَزِيزِ عَنْ أَنَّسِ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله وَكَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلَيْ بْنِ مقدم قَالَ حَدَّثَنَا ٧٥٧٥ وَكَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلَيْ بْنِ مقدم قَالَ حَدَّثَنَا ٧٥٧٥ زَكُرِيَّا بْنُ يَعْنَى بْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُزَعْفَرَ الرَّجُلُ جَلْدَهُ وَسُلَمَ أَنْ يُزَعْفَرَ الرَّجُلُ جَلْدَهُ

#### ۷ ۷ الطب

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بِنْ ثَابِت عَنْ ثُمُّامَةً بِن عَبْد الله ابْن أَنسَ عَنْ أَللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ إِذَا أَنْيَ بِطِيب لَمْ يَرَدَّهُ وَأَخْبَرَنِي اللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَلله عَنْ أَلله عَنْ أَلله عَيْدٌ قَالَ عَبْد الله الله عَنْ أَلله عَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَى عَبِيْدُ الله عَنْ أَلله عَنْ أَلله عَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ أَلله عَنْ أَلله عَيْدٌ قَالَ عَنْ عَنْ أَلله عَنْ وَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عُرضَ عَلَيْه عَنْ أَللهُ عَنْ مَنْ عَنْ أَلله عَنْ الْأَعْرَبِعَ عَنْ أَلله عَنْ الْعَنْ عَنْ أَلله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عُرضَ عَلَيْه عَلَيْه عَنْ أَنْهُ خَفَيفُ الْحُمْلِ طَيِّبُ الرَّاعِحَة . أَخْبَرَنَا عَنْ مَعْد وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عُرضَ عَلَيْه عَلْ عَنْ أَبْلُ عَنْ كَثْمَ عَلْ الله عَنْ الله قَالَتْ قَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلْه وَسَلَمَ قَالَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلْه وَسَلَمَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلْه وَسَلَمَ عَنْ الله عَدْتُ عَنْ الله قَالَتْ عَنْ الله قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَ الله قَالَتْ عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلْه وَسَلَمَ عَلْ الله عَنْ الله قَالَتْ عَنْ الله عَنْ الله قَالَتْ عَنْ الله عَلَا عَلْهُ وَسَلَمَ عَلْه وَسَلَمَ عَلْه وَسَلَمَ عَلْه وَسَلَمَ عَلْه وَسَلَمَ عَلْه وَسَلَمَ عَلْه وَسَلَمْ عَلْه عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ وَسَلَمَ عَلْه عَلَيْ عَلْه وَسَلَمَ عَلْه عَلَيْ الله عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ عَلَيْ الله عَلْهُ عَلَيْه عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ وَالله عَلْهُ عَلْمُ عَلَيْ الله عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْ الله عَلْهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلْهُ عَلَيْ الله عَلْهُ اللّه عَلَيْ الله عَلْهُ عَلْمُ الله عَلْهُ

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ مُحَدًّد بَنِ عَبْد الله بنِ عَمْرو بنِ هَشَام عَنْ بُكَيْر بنِ عَبْد الله أَنْ الْأَقَفَيَّةُ أَمْرَأَةُ عَبْد الله أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ هَمَا إِذَا خَرَجْت إِلَى العَشَاء قَلاَ ثَمَسَ طَيبًا . وَحَدَّثَنَا تُتَيْبَةُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ هَمَا إِذَا خَرَجْت إِلَى العَشَاء قَلاَ ثَمَسَ طَيبًا . وَحَدَّثَنَا تُتَيْبة فَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن أَبِي جَعْفَر عَن بُكُيْر بْنِ عَبْد الله بْن الْأَشَجِ عَنْ بُسْر بْن سَعِيد عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّة أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ أَيْتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِد فَلا تَقْرَبَنَ طَيبًا . أَخْبَرَنَا مُحَدَّ بُنُ هِشَام بْنِ عَيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَة الفُرويُ عَبْدُ الله فَلَ الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ أَيْتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِد فَلا تَقْرَبَنَ طَيبًا . أَخْبَرَنَا مُحَدَّنَى يَزِيدُ بْنُ هِشَام بْنِ عَيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَة الفُرويُ عَبْدُ الله أَن رَسُولَ الله أَن مُحَدَّد قَالَ حَدَّنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَة عَنْ بُسْر بْنِ سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله فَا الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ أَيْمَ الْفَسَاء الآخِرَة وَسَلَّم قَالَ الْعَشَاء الْعَشَاء الآخِرَة وَسَلَّم قَالَ أَيْمًا الْعِشَاء الآخِرَة وَسَلَّم قَالَ أَنْهُ وَسَلَّم قَالَ الْعَشَاء الآخِرَة

٧٥ ذكر أطيب الطيب

أَخْبَرَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنِ غَزْ وَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَلَيْد بْنِ جَعْفَر وَ الْمُسْتَمْر عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ ذَكَرَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَأَةً حَشَّت خَاتَمَا بِالْمُسْكِ فَقَالَ وَهُو أَطْيَبُ الطِّيبِ

## ٧٦ تحريم لبس الذهب

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى وَيَزِيدُ وَمُعْتَمِرٌ وَبِشْرُ بِنُ الْمُفَطَّلِ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْبَى وَيَزِيدُ وَمُعْتَمِرٌ وَبِشْرُ بِنُ الْمُفَطَّلِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبِيدَ اللهِ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي هَنْد عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي هَنْد عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزْ وَجَلَّ أَحَلَ لِانَاتِ أَمَّتَى الْخَرِيرَ وَالذَّهَبِ وَحَرَّمَهُ عَلَى ذَكُورِهَا قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلًا أَحَلَ لِانَاتِ أَمَّتَى الْخَرِيرَ وَالذَّهَبِ وَحَرَّمَهُ عَلَى ذَكُورِهَا

0777

7770

3770

0770

### ٧٧ النهى عن لبس خاتم الذهب

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مِنْ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّيْنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّيْنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكُر بْن حَفْص ٢٦٦٥ عَنْ عَبْد اللَّه بْن خُنَيْن عَن ابْن عَبَّاس قَالَ نَهِيتُ عَن الثَّوْبِ الْأَحْمَر وَخَاتُم الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرًا وَأَنَا رَاكُمْ . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَن أَبْن عَجْلَانَ قَالَ أَخْبَرَنى إِبرَاهِيمُ بنُ عَبْد ألله بن حُنَيْن عَنْ أبيه عَن أبن عَبَّاس عَنْ عَلَى قَالَ نَهَانِي النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمُ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَّا رَاكُمْ وَعَن الْقَسِّيُّ وَعَن الْمُعَصْفَر . أُخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّاد عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن عَبِد الله بن ١٩٨٠ حُنَيْنِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمَعَ عَلَيًّا يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ خَاتَم الذَّهَب وَعَنْ لَبُوسِ الْقَسِّي وَالْمُعَصْفَر وَقَرَاءَة الْقُرْآن وَأَنَا رَاكُعٌ . قَالَ الْخُرثُ بْنُ مسكين قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّ ثَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ اللهِ بن حُنَيْنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَى قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْقَرَاءَة في الرَّكُوع عَن يَحْيَى حَدَّثَنَى عَمْرُو بِن سَعْدَ الْفَدَكِي أَنَّ نَافَعًا أَخْبَرَهُ حَدَّثَنَى بِن حَنَيْنِ اَنَّ عَلَيًّا حَدَّيَهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَلَبْسِ الْقَسِّيِّ وَأَنْ أَقْرَا وَأَنَا رَاكُعْ . أَخْبَرَنَا يَحْتَى بن درستَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتَى أَنْ أَبِي كَثيرِ أَنَّ مُحَدَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتُهُ عَن أَبْن حَنَيْن عَنْ عَلَى قَالَ نَهَانِي رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُرْبِعِ عَنْ لُبُسِ تُوبِ مُعَصْفَر وَعَنِ التَّخَتُّم بِخَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّيَّةِ

وَأَنْ أَقْرَأً الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ . أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِيمُ بِنْ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بِنْ مُوسَى قَالَ حَدَّنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِى خَالَدُ بْنُ مَعْدَانَ أَنَّ ابْنَ حُنَيْنَ حَدَّقَهُ أَنَّ عَلَيًا قَالَ إِنَّ مَعْدَانَ أَنَّ ابْنَ حُنَيْنَ حَدَّقَهُ أَنَّ عَلَيًا قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَهِي عَرِثِ ثَيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَأَنْ يَقْرَأَ وَهُو رَاكِعْ وَعَنْ خَاتَمِ النَّهَ بَهِ وَسَلَمَ أَنْهُ مَتَى النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنَّهُ مَتَّ النَّعْرَانُ أَعْمَدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّتَنَا مُعَدَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنَّهُ مَهِ عَنْ خَاتَمِ النَّهُ مِن النَّهِ مِنْ بَهِيكُ عَنْ أَيْهُ مَنَى اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ أَنَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسُلَمَ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ و اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٧٨ صفة خاتم الني صلى الله عليه وسلم ونقشه

أَخْبَرَنَا عَلَيْ بُنُ حُجْرِعَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ عَبْد الله بْن دِينَارِعَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ انَّخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَواتِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَواتِيمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَن النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ وَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَن النَّهُ عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن النَّهُ عَن الله عَن النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلْهُ وَسَلَمَ عَن النَّهُ مِن الله عَنْ الله عَلْهُ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَلْمَ عَن النَّهُ مَا الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَن النَّهُ مَا أَنْ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ الله الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الله الله عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الله الله الله عَلَيْهُ وَلَمُ الله الله عَلَيْهُ وَاللّهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله الل

٧٩ موضع الخاتم

### ٨٠ موضع الفص

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الله بِن يَزِيدَ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ بِنِ مُوسَى عَنْ نَافِع عَنِ أَبْنِ عَمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ بَخَاتَم مِنْ ذَهَبِ ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَبِسَّ خَاتَمَّا مِنْ وَرِق وَنُقِشَ عَلَيْه مُحَمَّدُ رَسُولُ الله ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمَى هَذَا وَجَعَلَ فَصَّهُ فَى بَطْن كَفِّه

## ٨١ طرح الخاتم وترك لبسه

أَخْبَرِنَا مُحَمَّدُ بِنَ عَلِي بِنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّيْنَا عَنَهَانُ بِنَ عَمَرَ قَالَ حَدَّيْنَا مَالِكُ بِنَ مِغُولَ

PAYO

4470

عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ سَعيد بْن جُبِيرْ عَن أَبْن عَبِّاس أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ قَالَ شَغَلَني هَذَا عَنْ كُمْ مُنْذُ الْيَوْمَ الَّيهُ نَظْرَةٌ وَالَيْكُمْ نَظْرَةٌ ثُمَّ الْقَاهُ • اخْبِرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَالْبَسُهُ فَجُعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِن كَفَّه فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَّسَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَنَزَعَهُ وَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مَنْ دَاخل فَرَمَى بِه ثُمَّ قَالَ وَ اللهَ لا أَلْبَسُهُ أَبِدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَواتِيمَهُم . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلْيَانَ قَرَاءَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْد عَن أَبْن شَهَابِ عَنْ أَنَس أَنَّهُ رَأَى في يَد رَسُول أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَاتَّمًا من وَرِق يَوْمًا وَاحِدًا فَصَنَعُوهُ فَلَبِسُوهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَطَرَحَ النَّاسُ . أَخْبَرَنَا 0444 قَتَدِبةً قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ نَافع عَنْ أَبْنُ عَمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا منْ ذَهَب وَ كَانَ جَعَلَ فَصَّه في بَاطن كَفَه فَاتَّخَذَ النَّاسَ خَوَاتيمَ من ذَهَب فَطَرَحَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا من فضَّة فَكَانَ يَخْتُمُ بِهِ وَلَا يُلْبَسُهُ . أَخْبَرُنَا إِسْحَقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَانَا محمد بن بشر عن عبيا

قوله ﴿ اليه نظرة واليكم نظرة ﴾ ولعلهاتفقله أنه وقع عليه نظره مراراً متعدداً فكره أن يتفرق عليه نظره فقال ماقال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. قوله ﴿ أنه رأى فى يد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاتما من و رق يوما واحدا فصنعوه فلبسوه فطرح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وطرح الناس ﴾ قيل هذا وهم من الزهرى والصواب من ذهب مكان قوله من و رق وقيل طرحه انكاراً على الناس تشبههم قلت التشبه به مطلوب فكيف ينكر ذلك والأقرب أن هذه الرواية ان ثبتت فطرحه خاتم الفضة لكراهة الزينة تنزيها وكان يلبسه أحياناً بعدذلك لبيان الجواز و لايابسها فى غالب الأوقات والله تعالى أعلم

عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَّخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًّا مِنْ ذَهَبِ وَجَعَلَ فَصَّهُ مَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ فَالْتَخَذَ النَّالُسِ الْخُوَاتِيمَ فَأَلْقَاهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتُمًّا مِنْ وَرِق فَأَدْ خَلَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبَدًا ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًّا مِنْ وَرِق فَأَدْ خَلَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبَدًا ثَمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًّا مِنْ وَرِق فَأَدْ خَلَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِق فَأَدْ خَلَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَر ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمْرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمْرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَد عُمْر ثُمَّ كَانَ فِي يَد عُمْر ثُمَّ كَانَ فِي يَد عُمْر ثُمْ كَانَ فِي يَد عُمْر ثُمْ كَانَ فِي يَد عُمْر ثُمْ كَانَ فِي يَد عُمْر شَمْ كَانِ فَي يَد عُمْر شَمْ كَانِ فَي يَد عُمْر لَيستحب مِن لَبْسِ الشيابِ وها يكره منها

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَدَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّتَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِد عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ اللهَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ اللهَ عَنْ شَيْءَ قَالَ نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِي اللهَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ اللهَ مِنْ شَيْءَ قَالَ نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِي الله فَقَالَ إِذَا كَانَ لَكَ مَالْ فَلْيُرَ عَلَيْكَ

### ٨٣ ذكر النهي عن لبس السيراء

أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ ٱلله بْنُ بُمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱلله عَنْ نَافعِ عَنِ الْبِي عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ رَأَى حُلَّةَ سِيرَاءً تُبَاعُ عَنْدَ بَابِ الْمُسْجِدِ فَقُلْتُ عَنِ الْبِي عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ رَأَى حُلَّةَ سِيرَاءً تُبَاعُ عَنْدَ بَابِ الْمُسْجِدِ فَقُلْتُ عَنِ الْبِي عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ رَأَى حُلَّةَ سِيرَاءً تُبَاعُ عَنْدَ بَابِ الْمُسْجِدِ فَقُلْتُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله

﴿ حلقسيراء ﴾ قال فى النهاية بكسر السين وفتح اليا والمد نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور فهو فعلاء من السير القد هكذا يروى على الصفة وقال بعض المتأخرين انماهو حلة سيراء على الإضافة

قوله ﴿حتى هلك فى بئر أريس﴾ بفتح فكسر فسكون اسم حديقة بقباء قال الكرمانى والأفصح صرفه ﴿ أنه رأى حلة سيراء ﴾ بكسر السين وفتح التحتانية بمدود نوع من البرودفيه خطوط يخالطه حرير وهو على الإضافة وله أمثال كحلة سندس وحلة حرير وحلة خز و يرويه بعضهم بالتنوين ﴿ وللوفد ﴾

3970

0490

عَلَيْهُ وَسَلِّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخرة قَالَ فَأْتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُمْنَمَا بِحُلَل فَكَسَانِي مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ يَارَسُولَ الله كَسَوْتَنَيَهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَاقُلْتَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَكُنكَهَا لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لِتَكْسُوهَا أَوْ لتَبِيعَهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَمْرُ أَخَّا لَهُ مِنْ أُمِّهُ مُشْرِكًا فَكَسَاهَا عُمْرُ أَخَّا لَهُ مِنْ أُمِّهُ مُشْرِكًا

## ٨٤ ذكر الرخصة للنساء في لبس السيراء

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بِنُ يُونُسَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنْسَ بُو مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيْصَ حَرِير سِيرَاءَ • أَخْبَرَنَا عَمْرُ و ٢٩٧ فَالَ رَأْنُ عُمْرُو بَعْنَ الزَّيْدِيْ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ أَنَّهُ خَدَّ ثَنِي أَنَّهُ رَأَى الزَّيْدِيْ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ أَنَّهُ خَدَّ ثَنِي أَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بُرْدَ سِيرَاءَ وَ السِّيرَاءُ النَّفَرَ الْفَرْتِي أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بُرْدَ سِيرَاءَ وَ السِّيرَاءُ النَّفَرِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بُرْدَ سَيرَاءَ وَ السِّيرَاءُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بُرْدَ سَيرَاءَ وَ السِّيرَاءُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بُونَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ بُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهُ عَنْ أَيْعُونُ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْعَرَافُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْتَلِقُ وَلَالَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

واحتج بأن سيبويه قال لم يأت فعلاء صفة لكن اسها وشرح السيراء بالحرير الصافى ومعناه حلة حرير ﴿ وَأَطْرِتُهَا بِينِ نَسَائَى ﴾ أى فرقتها بينهم وقسمتها فيهم من قولهم طار له فى القسمة كذا

أى للخروج على الوفد ﴿ من لاخلاق له ﴾ أى فى لبس الحريركا جاء به التصريح و يمكن تحقق ذلك مع الدخول فى الجنة بأن يصرف الله تعالى شهاه عنه فلا ينافيه قوله تعالى ولسكم فيها ماتشتهى أنفسكم بل هذا لازم فى الجنة والالاشتهى كل أحد درجة نبينا صلى المه تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم ﴿ فكسانى ﴾ أى أعطانى قوله ﴿ المضلع بالقر ﴾ المضلع الذى فيه خطوط عريضة مثل الاضلاع والقز بفتح فتشديد معجمة الحرير. قوله ﴿ فأطرتها ﴾ أى قسمتها بينهن بأن شققتها وجعلت لكل واحدة منهن قطعة والمراد بنسائى من كان فى بيته

### ٥٨ ذكر النهي عن لبس الاستبرق

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْحَرِثِ الْمَخْزُومِیْ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنَ الْحَرِثُ الْمَخْزُومِیْ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنَ الله عَمْرَ يُحِدَّثُ أَنَّ عَمْرَ خَرَجَ فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقَ وَبَاعُ وَسَلَمَ فَيَانَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَلَكُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَلَكُ الله وَلَكُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله وَلَكُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَلَكُ الله وَلَا الله وَلَكُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَكُ الله وَلَا الله وَلَكُ الله وَلَا الله وَلَوْلُ الله وَلَا الله وَلْمُ الله وَلَا الله وَلْمَا الله وَلَا ال

#### ٨٦ صفة الاستبرق

أَخْبَرَنَا عُمْرَ أَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثَ قَالَ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى وَهُو اُبُن أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ مَا الْمِ مَا الْاَسْتَبْرَقُ قُلْتُ مَا غَلْظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ قَالَ سَمَعْتُ عَبْدَ اللهُ بَنَ عُمَرَ يَقُولُ رَأَى مُنالًا سَتَبْرَقُ قُلْتُ مَا غَلْظُ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ قَالَ سَمَعْتُ عَبْدَ اللهُ بَنَ عُمَرَ يَقُولُ رَأَى عُمْرُ مَعَ رَجُلُ حُلَّةً مُنْدُسِ فَأَتَى جَمَا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرَ هَذِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَمْرُ مَعَ رَجُلُ حُلَّةً مُنْدُسِ فَأَتَى جَمَا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرَ هَذِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

## ٨٧ ذكر النهى عن لبس الديباج

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنَ عَبِدَ اللهِ بِنِيزِيدَ قَالَ حَدَّتَنَا سُفِيانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي بَحِيحٍ عَنْ مُحَاهِدٍ

04.1

#### أي وقع في حصته وقيل الهمزة أصلية

من النساء يقال طار لفلاز في القسمة كذا أي صار له و وقع في حصته. قوله ﴿ حلة استبرق ﴾ ديباج من حريرغليظ قوله ﴿ حلة سندس ﴾ بالضم ما رق من الديباج

عَن ابْن أَبِي لَيْلَى وَيَرِيدُ بِنُ أَبِي زِيَادِ عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ أَبُو فَرْ وَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُكَيْمِ قَالَ الْمَاتُ مَنْ فَضَّةً فَخَذَفَهُ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهُمْ مَّ صَنَعَ بِهِ السَّقَى خُدَيْفَةً فَأَتَاهُ دُهْقَانَ بَمَاء فِي إِنَاء مِنْ فَضَّة فَخَذَفَهُ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهُمْ مِمَّ صَنَعَ بِهِ اسْتَسْقَى خُدِينَهُ مَمْ عَنْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَدَلَمَ يَقُولُ لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاء الدَّهَبِ وَقَالَ إِنِّي نَهِيئَهُ مَمْ عَنْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَدَلَمَ يَقُولُ لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاء الدَّهَبِ وَالْفَضَة وَلَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاء الدَّهَبِ وَالْفَضَة وَلَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاء الدَّهَبِ وَالْفَضَة وَلَا تَشْرَبُوا فِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَلًا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ إِلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ إِلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللله

٨٨ لبس الديباج المنسوج بالذهب

قوله ﴿ استسقى ﴾ أى طلب الماء ﴿ دهقان ﴾ بكسردال وضمها رئيس القرية ومقدم أصحاب الزراعة وهو معرب قيل هو مثلث وضم داله أشهر الثلائة يصرف و يمنع ونونه أصلية لقوله تدهقن وقيل زائدة من الدهق وهو الامتلاء ﴿ فَذَفَه ﴾ أى رمى به ﴿ اليهم ﴾ أى الى الحاضرين ﴿ الى نهيته ﴾ أى قبل هذا مرارا ﴿ فَانَها ﴾ أى الأشياء المذكورة ﴿ لهم ﴾ أى للكفرة بقرينة المقابلة بقوله لنا للمسلمين . قوله ﴿ وأطوله ﴾ الظاهر أطولهم ولعل الافراد لمراعاة افراد الناس لفظا ﴿ يلمسونها ﴾ أى ينظرون الى لينها و يتعجبون منها اذ ماسبق لهم عهد بمثلها فخاف عليهم أن يميلوا بذلك الى الدنيا و يستحسنوها في طباعهم فزهده عنها و رغبهم في الآخرة وقال لهم ﴿ لمناديل سعد ﴾ أى هذا في الدنيا قد أعد للبس الملوك ومع

## ٨٩ ذكر نسخ ذلك

٠٠ التشديد في لبس الحرير وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

ذلك لايساوى مناديل سعد فى الآخرة التى أعدت لازالة الوسخ وتنظيف الأيدى فأى نسبة بين الدنيا والآخرة فلاينبغى للمرء الرغبة فى الدنيا وعن الآخرة. قوله ﴿أوشك أن تنزعه ﴾ أى قار بنزعه لبسه قوله ﴿أوشك ما نزعته ﴾ ما مصدرية أى قارب نزعك اياه اللبس قوله ﴿لاتلبسوانساء كم الحرير ﴾ قال النووى هذا مذهب ابن الزبير قلت وهو ظاهرقول ابن عمر كما سيجىء وأجمعوا بعده على اباحة الحرير

أَنِي أَنِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّتَنِي عَمْرَ انَ بْنُ حَطَّانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ عَبَرَ فَسَأَلْتُ اَبْنَ عُمَرَ فَقَالَ حَدَّتَنِي فَقَالَ حَدَّتَنِي فَقَالَ حَدَّقَنِي فَقَالَ حَدَّقَنِي فَقَالَ حَدَّقَنِي فَقَالَ حَدَّقَنِي فَقَالَ حَدَّقَنَ الله عَلَى وَسَلَمَ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الْدُنْيَا فَلَاخَلَاقَ لَهُ فَى الْآخِدَ وَ الله عَلَى الله عَلَى وَسَلَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّصْرُ قَالَ حَدَّقَنَا شَعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ بَكْرِ فَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَ

### ٩١ ذكر النهي عن الثياب القسية

أَخْبَرَنَا سُلْيَانُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاء عَن مُعَاوِية بْنِ سُويْد عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبِ قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ مُعَاوِيَة بْنِ سُويْد عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبِ قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ بِسَبْعٍ وَمَا الله عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ آنِيَة الفضَّة وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقِسَيَّة وَالاِسْتَبْرَقِ وَالدِّسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ

للنساء. قلت كا نه أخذه من عموم كلمة من وخصها الجمهور بالذكر و زاد فى الـكبرى قال ابن الزبير انه من لبسه فى الدنيا لم يدخله الجنة قال الله تعالى ولباسهم فيها حرير وهذا منه رضى الله تعالى عنه استنباط لطيف لكن دلالة هذا الـكلام على الحصر غير لازم والله تعالى أعلم. قوله ﴿ والقسية ﴾ بفتح قاف وقد تكسر

13:78

#### الرخصة في لبس الحرير

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لَعَبْدُ الرَّحْمٰنَ بنْ عَوْف وَالزَّبيْر أَبْنِ الْعُوَّامِ فِي تُقْمُصِ حَرِيرِ مِنْ حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا . أَخْبَرَنَا نَصْرُ بِنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ 1170 قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس أَنَّ النَّيَّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَعَبْد الرَّحْن وَالْزَبَيْرِ فِي قُمْصِ حَرِيرِ كَانَتْ بِهِمَا يَعْنِي لِحَكَّة . أَخْـبَرَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا 0414 جَرِيرٌ عَنْ سُلَمْإَنَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْن فَرْقَد كَفَا كَتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْخَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ منْهُ شَيْءٌ في الآخرَة إِلَّا هَـكَذَا وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ بأَصْبُعَيْهُ اللَّتَيْنُ تَليَانَ الْابْهَامَ فَرَأَيْتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالسَة حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالسَة . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَميد بْنُ مُحَمَّد قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَد قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَد قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَد قَالَ حَدَّثَنَا مُسْعَرُ عَنْ وَبَرَةَ عَنِ الشُّعْبَيُّ عَنْ سُو يُد بْنِ غَفَلَة حِ وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَة عَنْ عَمْرَ أَنَّهُ لَمْ يُرَخَّصْ فِي الدِّيبَاجِ إِلَّا مَوْضِعَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ

وتشديد سين وياء. قوله ﴿ منحكة ﴾ أى لأجل حكة والظاهرأن الحكة هي علة الرخصة وقد جاء أن الواقعة كانت في السفر لكن السفر اتفاقي لادخل له في العلة و يحتمل أن العلة مجموعها أو كل واحد منهما وكانمنجوز للحربرأىأن العلة كلمنهما والله تعالى أعلم قوله ﴿ كانت بهما يعنى الحكة ﴾ لعل المراد يعنى ضمير كانت لحكة ولم يرد رخص لحكة والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فَرأَيتُهُمَا أَزْرَارُ الطّيالسَّةُ ﴾ أى رأيت أنهما اشارةالي أزرار الطيالسة فيجوز أن يكونالزران من الحرير ﴿ حتى رأيت الطيالسة ﴾ فعلمت

#### ٩٣ لبس الحلل

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا هُشَيْمٌ وَعَلَيْهِ حُلَةٌ حَمْرَاهُ مُتَرَجِّلًا لَمْ أَرَقَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي صَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَةٌ حَمْرَاهُ مُتَرَجِّلًا لَمْ أَرَقَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحَدًا هُو أَجْمَلُ مِنْهُ أَنَاهُ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَا

#### ع ۹ ليس الحبرة

#### ٩٥ ذكر النهى عن لبس المعصفر

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّ ثَنَا خَالَدُ وَهُوَ أَبْنُ الْحَرِثُ قَالَ حَدَّ ثَنَا هَشَامٌ عَنْ عَنْ عَنْ عَمْدً بنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ خَالَدَ بنْ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ بُحَيْرٌ بْنَ نُفَيْرًا خَبَرَهُ أَنَّهُ رَآهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ ثَوْبَانَ مُعَصَّفَرَانِ فَقَالَ هَذَهَ ثَيَابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا . أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَمْانَ عَنِ ابْنَ ابْي رَوَّادِ ٣٧١٧ فَقَالَ هَذَهُ تَيْ ابْنُ ابْي رَوَّادِ ٣٧١٧ قَالَ حَدَّ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَن ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدَ الله بْنِ عَمْرُو أَنَّهُ أَتَى النّبِيَّ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ صَلَّى الله عَنْ عَبْدُ الله عَنْ عَبْدُ الله عَمْرُو أَنَّهُ أَتَى النّبِيَّ صَلَّى الله عَنْ عَبْدُ الله عَنْ عَلْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ صَلَّى الله عَنْ عَلْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ عَنَ عَبْدُ الله عَلْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ عَنْ عَبْدُ الله عَلْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ وَقَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ الله عَلْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ الله عَلْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ الله عَلْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ الله عَنْ عَلْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ الله عَلْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ

بذلك أن المراد الاشارة الى أعلام الطيالسة والحاصل أنه تحقق عنده بعد ذلك أن المراد جواز قدر الاصبعين للا علام بعد أن اشتبه عليه أو لا والله تعالى أعلم. قوله ﴿مترجلا﴾ أى شعر رأسه. قوله ﴿ الحبرة ﴾ بكسر الحاء المهملة وفتح الباء قيل هى من برود اليمن من القطن ولذا أحبه وفيه خطوط

اُذْهَبْ فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ قَالَ أَيْنَ يَارَسُولَ الله قَالَ فِي النَّارِ . أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّاد قَالَ أَبْرَاهُمْ الله قَالَ فِي النَّارِ . أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّاد قَالَ أَبْرَاهُمْ بْنَ عَبْد الله بْنِ حُنَيْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنْ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنْ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنْ أَبَاهُ حَدَّنَهُ وَسَلَمْ عَنْ خَاتَم الذَّهَبِ وَعَنْ لَبُوسِ أَنَّهُ سَمَعَ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ خَاتَم الذَّهَبِ وَعَنْ لَبُوسِ الْقَسِّي وَ الْمُعْصَفَر وَقِرَاءَة الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعْ

### ٩٦ لبس الخضر من الثياب

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّد قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو نُوحِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بِنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدَالْمَكَ اللهُ عَمْيرَ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي رَمْتَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ ثَوْبَانِ أَخْضَرَان

#### ٩٧ لبس البرود

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو مُتُوسِّدُ بُرُدَةً لَهُ فَى ظلِّ الْكَعْبَة فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللهَ لَنَا . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا بُرُدَةً لَهُ فَى ظلِّ الْكَعْبَة فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللهَ لَنَا . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ عَنْ اللهِ إِن سَعْد قَالَ جَاءَت الْمَأَةُ بَبْرُدَة قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدُرُونَ يَعْقُوبُ عَنْ أَلِي حَازِمَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد قَالَ جَاءَت الْمَأَةُ بَبْرُدَة قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدُرُونَ مَا الْبُرْدَة قَالُوا نَعَمْ هٰذَهِ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فَي حَاشِيَتِهَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِلَى اللهِ إِنِي السَجْتُ هٰذَهِ

خضر قيل لذلك كان يحبه لأن الأخضر من ثياب الجنة وقيل خطوط حمر والمحبة لاحتمال الوسخ وهو المشهور والله تعالى أعلم. قوله ﴿قالفِ النار﴾ فطرحهما في تنور أهله

بَيْدَى أَكُسُوكَهَا فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجِ إِلَيْنَا وَ إِنَّهَا لَاِزَارُهُ بِيَدِى أَكْسُوكُما فَا خَرَجِ إِلَيْنَا وَ إِنَّهَا لَاِزَارُهُ بِيَدِى أَكْسُو البيض من الثياب ٩٨ الأمر بلبس البيض من الثياب

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَا يَعْي بْنُ سَعِيد قَالَ سَمَعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ كَكُمْ فَيَدَّثُ عَنْ أَيْوَبَ عَنْ أَيْ قَالَ بَقَ قَالَ أَيْ الْمُهَلَّبِ عَنْ سَمْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْلَهُ عَلَيْهُ الْلَيْاضَ قَالَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ قَالَ يَحْيَى لَمْ أَكُنُهُ قَالَ الْكُنْ اللَّهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ الْمَالُونَ فَا أَعْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكُفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ قَالَ يَحْيَى لَمْ أَكْنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَعَلَى الْلَهُ عَنْ عَنْ سَمْرَةً قَالَ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَا أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَنْ سَمُرَةً قَالَ وَيَهَا مُونَاكُمْ فَاتَهُا مِنْ خَيْرِ ثَيَالِكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُمْ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنِ ٱبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ٱلْمُسَوِّرِ بْنِ عَخْرَمَةَ قَالَ عَخْرَمَةُ عَنِ ٱلْسُوِّرِ بْنِ عَخْرَمَةَ قَالَ عَخْرَمَةُ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطَ عَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ عَخْرَمَةُ يَابُنَى قَالَ قَلَا عَكْرَمَةُ يَابُنَى أَنْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ٱدْخُلْ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ انْظَلَقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ٱدْخُلْ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ انْظَلَقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱلله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ٱدْخُلْ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعُو تُهُ عَنْ مَنْ فَيَا لَا عَنْظَرَ إِلَيْهِ فَلَيْسَهُ مَخْرَمَةُ فَالَ خَبَاتُهُ هَذَا لَكَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَلَيْسَهُ مَخْرَمَةُ أَلَى اللّهُ فَقَالَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ فَنَظَرَ إِلَيْهُ فَلَيْسَهُ مَخْرَمَةُ أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَعَلَى اللّهُ فَقَالَ خَبَالُهُ هَالَ خَبَالُهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا لَا فَقَالَ خَبَاقًا لَا خَبَالُونُ هَا لَكُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَلَيْسَهُ مُخْرَمَةُ أَنّهُ فَقَالَ خَبَاقًا لَا خَبَالُونُ عَلَى إِلَيْهُ فَلَالِهُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَعَالًا خَلَقُونَا لَكَ فَنْظُرَ إِلَيْهُ فَلَيْسَهُ مُغْرَمَةُ أَلَا اللّهُ فَلَيْسَهُ عَرْمَةً أَلَا عَلَيْهُ فَقَالَ خَبَالًا فَقَالَ خَبَالًا لَا اللّهُ فَنْظُرَ إِلَيْهُ فَلَيْسَهُ مُعْمُولًا اللّهُ فَنَعُولُهُ إِلَيْهُ فَلَالِهُ فَا لَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَا عَلَا لَلْهُ فَاللّهُ فَا لَهُ فَا لَاللّهُ فَاللّهُ عَلْمُ لَا لَلْ فَالْمَالُونُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَا لَا لَهُ فَاللّهُ فَلْمُ لَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلْمُولُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَاللّهُ فَاللّهُ ف

#### ١٠٠ ليس السراويل

حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بَنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ ٥٣٢٥ أَنْ نَعْرَو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ ٥٣٢٥ أَنْ نَعْرَو بْنَ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ ٥٣٢٥ أَنْ نَعْرَو بُنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَنْ لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَنْ لَمْ

يَجُدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجَدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّين

#### ١٠١ التغليظ في جر الازار

#### ١٠٢ موضع الازار

أَخْبَرَنَا إِسْحَقَ بِنَ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَدَّدُ بِنَ قُدَامَةً عَنْ جَرِيرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُسْلَم بِنَ نَذَيْرِ عَنْ حَذَيْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوْضَعُ الإزارِ

PYYO

قوله ﴿ من الحيلاء ﴾ بضم الحاء المعجمة وفتح الياء ممدود وكسر الحاء لغة الكبر والعجب والاختيال ﴿ بَحَلْجُلُ ﴾ أى يغوص فى الأرض حتى يخسف بهوالجلجلة حركة معصوت . قوله ﴿ لم ينظر الله اليه ﴾ أى نظر رحمة والمراد أنه لا يرحمه مع السابقين استحقاقا وجزاء وان كان قد يرحمه تفضلاواحساناً والله

إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَة فَانِ أَبْيَتَ فَأَسْفَلَ فَانْ أَبْيَتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلَاحَقَّ لَلْكَعْبَيْنِ فِي الْازَارِ وَاللَّفْظُ لَحُحَمَّد

### ١٠٣ ما تحت الكعبين من الازار

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّنَنَا خَالَدُ وَهُو اَبْنُ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ عَمَّدَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَمَّدَ بْنَ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْ وَقَدْ كَانَ عَمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيد الْمَقْبُرِيُّ وَقَدْ كَانَ يُخْبُرُ عَنْ أَبِي قَالَ مَا تَعْمَد قَالَ مَا تَعْمَد قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيد الْمَقْبُرِيُّ وَقَدْ كَانَ يُخْبُرُ عَنْ أَبِي فَلَ مَا تَعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيد الْمَقْبُرِيُّ وَقَدْ كَانَ يُخْبُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْـكَعْبَيْنِ مِنَ الْازَارِ فَفِي النَّارِ هُو مَنْ الْـكَعْبَيْنِ مِنَ الْازَارِ فَفِي النَّارِ فَالْ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ الْمَالُ الإزارِ أَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِونَ اللهُ الْمُؤْلِدُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِدُ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِدُ وَالْمَا أَسْفَالُ اللهُ الْمُؤْلِدُ وَالْمَالَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ وَالْمَالِولُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِولُ اللْمُؤْلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ الللللْهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

أَخْبَرْنَا مُحَدَّدُ بِنْ عَبْدِ اللهِ بِن عَبِيدِ بِن عَقِيلِ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَن ٧٣٣٥

﴿ ماأسفل من الكعبين من الازار فني النار ﴾ قال الكرماني ماموصولة و بعض صلته محذوف وهو كان وأسفل خبره و يجوز أن يرفع أسفل أى ماهو أسفل وهو أفعل و يحتمل أن يكون فعلا ماضياً وقال الزركشي من الأولى لابتداء الغاية والثانية للبيان وقال الخطابي يريد أن الموضع

تعالى أعلم. قوله ﴿ موضع الازار ﴾ أى الموضع المحبوب لازار المؤمن والمراد الرجل دون المرأة ﴿ الله أنصاف الساقين ﴾ الظاهر أنصاف الساقين بدون الى لتكون محمولا على الموضع فلعل التقدير موضع الازار موضع أن يكون الازار الى أنصاف الساقين ثم حذف ماحذف لدلالة المذكور عليه ﴿ والعضلة ﴾ هى بفتحات كل لحم صلبة مكتنزة فى البدن ومنه عضلة الساق وهى المراد ههنا ﴿ ولاحق للمحبين ﴾ أى لاتستر المحبين بالازار والظاهر أن هذا هو التحديد وان لم يكن هناك خيلاء نعماذاانضم الى الخيلاء الشتد الأمر و بدونه الأمر أخف والله تعالى أعلم . قوله ﴿ ففى النار ﴾ أى فموضعه من البدن فى النار قوله ﴿ ماأسفل ﴾ قيل يحتمل أنه منصوب على أنه خبر كان المحذوف أى ما كان أسفل أومرفوع بتقدير

أَشْعَتُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ مِنَ جَبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنّ ٱللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُر إِلَى مُسْبِلِ الْازَارِ . أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ خَالِد قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً قَالَ سَمعْتُ سُلِيَّانَ بْنَ مَهْرَانَ الْأَعْمَشَ عَنْ سُلَيَّانَ بْن مُسْهَر عَنْ خَرَشَةً بْن الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُم ٱللهُ عَزْ وَجَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَة وَلَا يُزَكِّيهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلَيْمُ الْمَنَّانُ بَمَا أَعْطَى وَالْمُسْلُ إِزَارَهُ وَالْمُنْفِّقُ سَلْعَتَهُ الْحُلَف الْكَاذِبِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ إِنْ رَافِعِ قَالَ حَدَّتَنَا حُسَيْنَ بْنُ عَلَىّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن أَبِي رَوَاد عَنْ سَالِم عَن انْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الاسْبَالَ في الازَار وَالْقَميص وَالْعَهَامَة مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيلًا لَا يَنْظُرُ اللهُ الَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَة . أَخْبَرَنَا عَلَى بن حجر قَالَ حَدْثَنَا إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدْثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالَمْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثُوْبَهُ مِنَ الْخَيَلاَء لَا يَنْظُرُ اللَّهُ الَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَة قَالَ أَبُو بَـكُر يَارَسُولَ الله إِنَّ أَحَدَ شُقَّىْ إِزَارِي يَسْتَرْخَى إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَاكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ عُمْرٍ . ۚ يَصْنَعُ ذَلْكَ خُلَلَّا

الذي يناله الازارمن أسفل الكعبين من رجله فيالناركني بالثوب عن بدن لابسه

المبتدأ أى ماهو أسفل و يحتمل أنه فعل ماض . قوله (الى مسبل) أى ارادة الى ماهو أسفل من الكعبين قوله (المنان بما أعطى) أى الذى اذا أعطى من واعتد به على المعطى بالفتح وقيل الذى اذا كال أو و زن نقص من الحق ومنه قوله تعالى لهم أجر غير ممنون أى غير منقوص ( والمنفق) بتشديد الفاء أى المروج وهذا هو المشهور رواية والا فيجوز أن يكون من الانفاق بمعنى الترويج . قوله (الاسبال في الازار الح) أى الاسبال يتحقق فى جميع هذه الأشياء ( والعامة ) الاسبال فيها بارسال العذبات زيادة على العادة عدداً وطولا وغايتها الى نصف الظهر والزيادة عليه بدعة كذا ذكر واوالله تعالى أعلم

#### ١٠٥ ذيول النساء

أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافع عَن أَبْن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثُوبَهُ مَنَ الْخَيَلاء لَم يَنظُر اللهُ اليه قَالَتْ أَمْ سَلَمَةً يَارَسُولَ الله فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بذُيُولِهَنَّ قَالَ تُرْخينَهُ شَبْرًا قَالَتْ إِذًا تَنْكُشُفَ أَقَدَامُهُنَّ قَالَ تُرْخينَهُ ذَرَاعًا لَا تَزَدْنَ عَلَيْهِ . حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَليد بْن مَنْ يَد قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعَيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَبِي كَثير عَنْ نَافع عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ لَرَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذُيُولَ النِّسَاء فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْخِينَ شَبْرًا قَالَتْ أَمْ سَلَمَةَ اذًا يَنْكَشَفَ عَنْهَا قَالَ تُرْخِي ذَرَاعًا لَا تَزيدُ عَلَيْه أَخْرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاء بْن عَبْد الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَيُوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفْيَّةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكًا ذُكَّرَ فِي الْازَارِمَا ذُكَّرَ قَالَتَأُمُّ سَلَمَةً فَكُيْفَ بِالنِّسَاءِ قَالَ رُّخينَ شَبْرًا قَالَتْ إِذَا تَبْدُو أَقْدَامُهِن قَالَ فُذَرَاعا لايزدن قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدُ ٱلله عَنْ نَافِع عَنْ سُلْيَانَ بْن يَسَارِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ سُئلَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ كُمْ تَجُرُ ٱلْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلُهَا قَالَ شَبْرًا قَالَتْ إِذًا يَنْكَشَفَ عَنْهَا قَالَ فرَاعٌ لَا تَزيدُ عَلَيْهَا

### ١٠٦ النهى عن اشتمال الصماء

أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّيْنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عُبَيْدُ اللّه بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَيْسَعِيدِ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن الشَّمَالِ الصَّمَاء وَأَنْ يَحْتَنِى فَى ثَوْبِ وَاحد لَيْسَ عَلَى فَرْجِه مِنْهُ شَى ". أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْتُ قَالَ أَنْبانًا سَفْيَانُ عَن الزُّهْرِي عَنْ عَطَاءِ الْنَّ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَدِّلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَن الشَّمَالِ الصَّاء وأَنْ يَحْتَبَى الرَّجُلُ فَى ثَوْبِ وَاحد لَيْسَ عَلَى فَرْجِه مِنْهُ شَيْء "

#### ١٠٧ النهي عن الاحتباء في ثوب واحد

حَدَّثَنَا تَعَيْبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبِيرْ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنِ أَشْتَهَالِ الصَّهَاءُ وَأَنْ يَحْتَبِى فَى تُوْبِ وَاحِدً

(عن اشتمال الصماء) بضم الصاد المهملة وتشديد الميم والمد قال النووى قال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب حتى يجال به جسده لايرفع منه جانباً فلايبتي مايخرج منه يده وهذا يقوله أكثر أهل اللغة وقال ابن قتيبة سميت صماء لانه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع قال أبو عبيد وأما الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثميرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه قال العلماء فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لثلا يعرض له عاجلة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر أو يتعذر عليه فيلحقه الضرر

قوله ﴿ عن اشتمال الصماء ﴾ المشهور على الألسنة المضبوط فى كتب الحديث واللغة أن الصماء بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمد و فى حاشية السيوطى بضم الصاد المهملة والله تعالى أعلم قيل هو عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه بحيث لايمقى له منفذ يخرج منه يده وأما الفقهاء فقالوا هوأن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه والفقهاء بالتأويل فى هذا وذاك أصح فى الكلام

1340

0464

## ١٠٨ لبس العائم الحرقانية

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد قَالَ حَدَّ ثَنِي عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مُسَاوِر المُحَرِّدَ اللهِ عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مُسَاوِر المُحَرِّدُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرَّ اق عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرِيثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْرُو بْنِ حُرِيثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَاهُ وَاللّهُ وَالْعَلَامُ وَاللّهُ وَالْعَلّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

## ١٠٩ لبس العائم السود

أَخْبَرَنَا قُتَدِبَةُ قَالَ حَدَّنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارِ قَالَ حَدَّنَا أَبُو الزَّبِيرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمَّارِ قَالَ حَدَّنَا أَبُو الزَّبِيرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمَارَقَالَ حَدَّنَا أَبُو الزَّبِيرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمَارَةً وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ . أَخْبَرَنَا ٥٣٤٥ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ . أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةً وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ . أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةً مَكَةً وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ . أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةً مَا مُنْ أَنْهُ عَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ . أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةً مَا مُنْهُ مَا لَهُ مُعَلِي إِنْ مَا مُنْ أَنْهُ عَلَيْهِ عَمَامَةً لَا مُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمَامَةً مُعَلِي إِنْ مَا مُنْ مُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمَامَةً مُعَلِي إِنْ مُ عَلَيْهِ عَمَامَةً مُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمَامَةً مُنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمَامَةً مُعَمَّا مُقَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَمَامَةً اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

عَمْرُو بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَلَّا الدَّهْنِي عَنْ أَبِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ الرَّبِيرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ دَخَلَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ

## ١١٠ إرخاء طرف العامة بين الكتفين

وعلى تفسير الفقهاء يحرمان انكشف به بعض العورة والا فيكره ﴿عمامة حرقانية﴾ بسكون الراء أي سوداء على لون ما أحرقته الناركائها منسوبة بزيادة الألف والنون الى الحرق بفتح

قوله ﴿ حرقانية ﴾ بسكونالرا. أى سوداً على لون ماأحرقته الناركا نها منسوبة بزيادة الآلف والنون الى الحرق بفتح الحاء والرا. قاله الزمخشرى كذا فى حاشة السيوطى. قوله ﴿ قد أرخى ﴾ أى أرسل

#### ١١١ التصاوير

أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبِيد الله بن عَبْد الله عَن ابن عَبَّاس 045A عَنْ أَبِي طَلْحَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْلَائِكَةُ بَيْتًا فيه كُلْبُ وَلَا صُورَةً • أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْلَكُ بْنِ أَنِي الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا 1370 مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبِيدُ الله بن عَبْدُ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ سَمعت رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائَكَةُ بَيْتًا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثيلَ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ شُعَيْبِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ عَبِيد الله بن 9370 عَبْدِ اللهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ فَوَجَدَ عَنْـ لَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْف فَأَمَرَ أبُو طَلْحَةَ إِنسَانًا يَنْزَعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلُ لَمَ تَنْزعُ قَالَ لاَنَّ فيه تَصَاوير وَقَدْ قَالَ فيهَا رَسُولُ الله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلمَّ مَاقَدْ عَلمْتَ قَالَ أَلَمْ يَقُلْ إِلَّا مَاكَانَ رَقْمًا في ثَوْب قَالَ بَلَى وَلَكُنَّهُ أَطْيَبُ لَنفْسِي . أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّاد قَالَ حَدَّثَنَا الَّلْيْثُ قَالَ حَدَّثَني بُكُيرٌ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدَ عَنْ زَيْدُ بْنِ خَالَدَ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فيه صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ الشَّكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَاذَا عَلَى باَبه سترٌ فيه صُورَة قُلْتُ لَعَبَيْد أَلله الْحَوْلَانِيِّ أَلَمْ يَخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورَة يَوْمَ الْأُوَّلِ قَالَ قَالَ

الحياء والراء قاله الزمخشري

قوله ﴿ لاتدخلاللائكة ﴾ قدتقدم الحديث. قوله ﴿ تنزع نمطاً ﴾ بفتحتين ثوب منصوف يفرش و يجعل ستراً و يطرح على الهودج ﴿ الا ماكان رقما ﴾ أى نقشاً ﴿ فَي ثوب ﴾ يريد ما لاظل لهوالله تعالى أعلم

عَبَيْدَ اللهَ أَلَمْ تَسْمَعُهُ يَقُولُ الْآرَقْتُ الْقَ أَوْبِ. حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنَ جُويْرِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ 1070 عن هشام عن قَتَادَةً عَن سَعيد بن الْمُسَيِّب عَنْ عَلَى قَالَ صَنَعْتَ طَعَامًا فَدَعُوتَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَاءَ فَدَخَلَ فَرَأَى سَتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَخَرَجَ وَقَالَ إِنَّ الْمُلَائِكَةَ لَا تَدْخَلَ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ بْنُ عُرُوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرْجَةً ثُمَّ دُخَلَ وَقَدْ عَلَّقْتُ قَرَامًا فِيهِ ٱلْخَيْلُ أُولَاتُ الْأَجْنَحَة قَالَتْ فَلَتَّا رَآهُ قَالَ انْزَعِيهِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ 9090 ٱبْنَ عَبْدِ ٱللَّهُ بْنِ بَرِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنَ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنَ أَبِى هِنْدِ قَالَ حَدْثَنَا عَزْرَةَ عَنْ حَمَيْد بْنِ عَبْد الرَّحْمٰن عَنْ سَعْد بْن هَشَام عَنْ عَائشَةً زَوْج النَّبِي صلى الله عليه وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ لَنَا سَتْرٌ فِيهِ تَمْثَالُ طَيْرِ مُسْتَقْبِلَ ٱلْبَيْتِ إِذَا دَخَلَ ٱلدَّاخِلُ فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَائَشَةُ حَوَّلِيهِ فَانِّي كُلَّبَ ادْخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكُرْتُ الدُّنْيَا قَالَتْ وَكَانَ لَنَا 0405 قَطيفَةٌ لَمَا عَلَمْ فَكُنَا نَالَبُسُهَا فَلَمْ نَقَطَعُهُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْأَعْلَى قَالَ حَدْثَنَا خَالدٌ قَالَ حَدِّثُنَا شَعْبَةً عَنْ عَبِدا لرَّحْمَن سَالْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَدْث عَنْ عَائشة قالت كان في بيتي أَوْبُ فِيهِ تَصَاوِيرُ جَعَلْتُهُ إِلَى سَهُوةً فِي الْبَيْتَ فَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى

﴿ قراماً ﴾ بكسر القاف هوالستر الرقيق وقيل الصفيق من صوف ذى ألو ان وقيل الستر الرقيق وراء الستر الغليظ ﴿ سهوة ﴾ بفتح المهملة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبه المخدع والخزانة وقيل كالصفة

قوله ﴿ وقد علقت فراما ﴾ بكسر القاف الثوب الملون الرقيق. قوله ﴿ ذكرت الدنيا ﴾ لايلزم منه الميل اليها بل يجوز أن يذكرها مع الكراهة ومع ذلك كره أن يحضر لديه صورة الدنيا بأى و جه كان والله تعالى أعلم. قوله ﴿ الى سهوة ﴾ بفتح المهملة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا وقيل كالصفة تمكون

0000

1070

الَّيْهُ ثُمَّ قَالَ يَاعَائَشَةُ أُخِّرِيهِ عَنِّي فَنَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ . أُخْبَرَنَا وَهْبُ بْنَ بَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ الْقَاسِم أَنَّ أَبَاهُ حَدَّتُهُ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّهَا نَصَبَتْ سَتُرًا فيه تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَنَزَعَهُ فَقَطَعْتُهُ وَسَادَتَيْنَ قَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلُسِ حِينَئذ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةَ بْن عَطَاء أَنَا سَمَعْتُ أَبَا مُحَمَّد يَعْنِي الْقَاسَمَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَرْتَفَقُ عَلَيْهِمَا

## ١١٢ ذكر أشد الناس عذابا

أَخْبَرَنَا قَتَدَبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَت قَدَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ سَفَر وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقرَامِ عَلَى سَهْوَة لى فيه تَصَاوير فَنَزَعَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ ٱللهِ . أُخْبِرَنَا إِسْحَقُ بنْ إِبرَاهِيمَ وَقَتْدِبَةً بن سَعِيد عَن سَفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمَعَ الْقَاسِمُ بنَ مُحَمَّد يُخبر عَنْ عَائشَةَ زَوْجِ الَّنِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَتَرْتَ بقرَام فيه تَمَا ثِيلُ فَلمَّا رَآهُ تَلُوَّنَ وَجهه ثُمَّ هَتكهُ بِيَده وَقَالَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقيَامَة الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْق الله

#### يكون بين يدى البيت وقيل شبيه بالرف أوالطاق يوضع فيه الشيء

بين يدى البيت وقيل شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء . قوله ﴿ يرتفق عليهما ﴾ أى يتكا " . قوله ﴿ أَشَدَ النَّاسَ ﴾ أي من أشد النَّاسَ ﴿ الذِّينَ يَضَاهُونَ ﴾ يشبهون الله تعالى في خلقه فالباء في بخلق الله بمعنى فى . قوله ﴿ تلون و جهه ﴾ أى تغير غضباً لله

## ١١٢ ذكر ما يكلف أصحاب الصوريوم القيامة

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا خَالدُوهُوَ أَبْنُ الْحُرِثُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُولَةً 4040 عَنِ النَّضِرِ بْنِ أَنَسِ قَالَ كُنْتُ جَالسًا عندَ أَبْنِ عَبَّاسِ أَتَاهُ رَجُلٌ منْ أَهْلِ الْعرَاق فَقَالَ انِّي أُصَوِّرُ هٰذِهِ التَّصَاوِيرَ فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ أَدْنُهُ أَدْنُهُ سَمَعْتُ مُحَدَّاً صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِحِهِ . أَخْبَرَنَا 9070 قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذَّبَ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِ فِيهاً . الخبر َنَاعَمْرُ و أَبْنَ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقيَامَةِ أَنْ يَنْفَخَ فيها الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِحٍ . أَخْبَرَنَا قُتِيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَن أَبْنِ عَمَرَ أَنَّ النَّبِي 1840 صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّورِ الَّذِينَ يَصْنَعُونَهَا يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقيامَة يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَاخَلَقْتُمْ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ

قوله ﴿أصور هذه التصاوير ﴾ أى تصاوير ذوى الأرواح ﴿ فقال ادنه ﴾ أم من الدنو والها. للسكتة ﴿ من صور صورة ﴾ أى صورة ذى روح . قوله ﴿ عذب حتى ينفخ الح ﴾ قد جعل غاية عذابه بنفخ الروح وأخبر أنه ليس بنافخ فيل مأنه يبقى معذباً دائماً وهذا فى حق من كفر بالتصوير بأن صور مستحلا أو لتعبدأو يكون كافراً فى الأصل وأماغيره وهو العاصى بفعل ذلك غير مستحل له و لا قاصد أن تعبد فيعذب ان لم يعف عنه عذاباً يستحقه ثم يخلص منه أو المراد به الزجر والتشديد والتغليظ ليكون أبلغ فى الارتداع وظاهره غير مراد والله تعالى أعلم

النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَصُحَابِ هذه الصّورِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا البّوعَوانَةَ عَنْ سَمَاكَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيُقَالُ لَمُ أُحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ . الْخَبْرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا البّوعَوانَةَ عَنْ سَمَاكَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّد عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّد عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّد عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَنْ الْقَاسَمِ بْنِ مُحَدَّد عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَنْ الْقَيَامَةِ الدِّينَ يُضَاهُونَ اللهَ فَى خَلْقه

### ١١٤ ذكر أشد الناس عذابا

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّيْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ حَ وَأَنْبَانَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيَى بِنِ مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَرْ كُرِيًّا قَالَ حَدَّتَنَا إِسْمَعِيلُ بِنُ كُرِيًّا قَالَ رَسُولُ الله حَمَّيْنُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ وَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْقَيَامَةَ الْمُصَوِّرُونَ وَقَالَ أَحْمَدُ المُصُورِينَ وَقَالَ أَحْمَدُ المُصَوِّرِينَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ مِنْ أَلِيبَ بَكْمَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُجَاهِدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ السَّاخُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ السَّاخُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ ال

﴿ إِن من أشد الناسعذاباً يوم القيامة المصورون وقال أحمد المصورين ﴾ هو على هذه الرواية اسم ان وعلى الأولى السم ان ضمير الشأن مقدر فيه المصورون مبتدأ ومن أشد الناس خبره

قوله ﴿ ان من أشد الناس﴾ الى قوله المصورون بالرفع على أن اسم ان ضمير الشأن وعلى رواية المصورين بالنصب هو الاسم فاما أن يقطع رؤسها بوضع صبغ يغير على موضع الرأس ﴿ فيه تصاوير ﴾ أى سليمة غير مهانة و بقطع الرأس أو بالجعل بساطاً يؤول ذلك والله تعالى أعلم. قوله ﴿ لا يصلى فى

4740

3540

0170

أُخبِرِنَا الْحَسَن بِن قَرْعَة عَن سَفيانَ بِن حَبِيبٍ وَمُعتَمر بِن سَلَيْ اَنْ عَن أَشْعَتْ عَن مُحمَّد أَبْنِ سيرِينَ عَنْ عَبْدِ ٱلله بْنِ شَقِيقِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى فِي لَحُفْنَا قَالَ سُفْيَانُ مَلاَحفنا

صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بن مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا

أَنْسُ أَنَّ نَعْلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قَبَالَانَ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلَى قَالَ NFTO حَدَّثَنَا صَفْوَانَ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَدَّد عَنْ عَمْرُو بنْ اوْس قَالَ كَانَ لنعَل رَسُول ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَبَالَان

ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّبُ بِنُ عَبِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُعَن أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدُّكُمْ فَلَا يَمْشِ

> والجملة فى موضع رفع خبره ﴿ قبالان ﴾ تثنية قبال وهو زمام النعل وهو السير الذى يكون بين الأسبعين ﴿ اذا انقطعشسع نعل أحدكم ﴾ هو أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الأصبعين و يدخلطرفه فىالثقب الذى فىصدر النعل المشدود فى الزمام والزمام السير الذى يعقد فيه الشسع ﴿ فلايمش فى نعل واحدة ﴾ قال فى النهاية إنما نهى عنه لئلا يكون إحدى رجليه أرفع من

> لحفنا ﴾ أي احتياطاً لأنه قد لا يكون خالياً عن الأذي والله تعالى أعلم. قوله ﴿قبالان﴾ قبال النعل ككتاب زمام بين الأصبع الوسطى و التي تليها . قوله ﴿شسع نعل أحدكم ﴾ بكسر الشين المعجمة وسكون

فى نَعْلُ وَاحدَة حَتَّى يُصْلَحَهَا . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَرَاقَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ بِيَدِه عَلَى جَبْهَته يَقُولُ يَاأَهْلَ الْعَرَاقَ تَرْعُمُونَ أَنِّي أَنْ كُذَبُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ لَسَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ لَسَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ لَسَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَشْهَدُ لَسَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَشْهَدُ لَسَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَشْهُدُ لَسَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدَكُمْ فَلَا يَمْشِ فِى الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدَكُمْ فَلَا يَمْشِ فِى الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا

#### ١١٨ ماجاء في الانطاع

أَخْبَرَنَا أَنْحَدَّذُ بْنُ مُعَمَّرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَحَدُ بْنُ عُمَر بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ أَبُو مُطَرِّفَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنْ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ ا

#### ١١٩ اتخاذ الخادم والمركب

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَأَئِلِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهُم رَجُلْ مَنْ قَوْمِهِ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عَتْبَةَ وَهُو طَعِينَ فَأَتَّاهُ مُعَاوِيَّةُ يَعُودُهُ فَبَكَى أَبُو هَاشِمٍ مِن قَوْمِهِ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عَتْبَةَ وَهُو طَعِينَ فَأَتَّاهُ مُعَاوِيَّةُ يَعُودُهُ فَبَكَى أَبُو هَاشِمٍ

#### الآخرى و يكون سبباللعثار و يقبح فى المنظر و يعاب فاعله

السين المهملة أحد سيور النعل ﴿ فى نعل واحدة ﴾ قيل النهى للشهرة وقيل لما فيه من المثلة ومفارقة الوقار ومشابهة زى الشيطان كالأكل بالشهال وللمشقة فى المشى والحروج عن الاعتدال فربما يصير سبباً للعثار. قوله ﴿ على نطع ﴾ بفتح نون بركسرها مع فتح طاء وسكونها والأول أشهر الأربع ذكره

0411

2440

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مَا يُبكيكَ أُوجَعُ يُشْئَرُكَ أَمْ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوَهَا قَالَ كُلَّ لَا وَلكن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَىَّ عَهْدًا وَدَدْتُ أَنِّى كُنْتُ تَبَعْتُهُ قَالَ إِنَّهُ لَعَلَاّتُ تَدُرِكُ أَمْوَالًا تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ وَ إِنَّمَا يَكْفيكَ مِنْ ذَلْكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبُ في سَبيل الله فَأَدْرَكْتُ فِي

حلة السف

أَخْبَرَنَا عَمْرَ انْ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَثْمَانَ بْنُ حَكيم عَن 9414

أبِي أَمَامَةَ بْن سَهْلِ قَالَ كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْف رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ فضَّة ، أُخْبَرَنَا 3770 أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَجَرِيرٌ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ نَعْلُ سَيْف رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ فضَّة وَقَبِيعَةُ سَيْفه فضَّةٌ وَمَا بَيْنَ

ذَلِكَ حَلَقُ فَضَّة . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزَيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ هَشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْف رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ منْ فضة

النهى عن الجلوس على المياثر من الارجوان

أَخْسَرَنَا مُحَمَّدُ مْنُ الْعَلَاء قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ إِدْرِيسَ قَالَ سَمَعْتَ عَاصِمَ بِنَ كُلِيبٍ عَن أبي بردة عَنْ عَلِيَّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلِ اللَّهُمَّ سَدَّدْنِي وَأَهْدِنِي وَنَهَانِي عَنِ الْجُلُوسِ

﴿ قبيعة سيف ﴾ هي التي تكون على رأس قائم السيف وقيل هي ما تحت شار بي السيف ﴿ نعل سيف ﴾ هي الحديدة التي تكون في أسفل القراب

في المجمع . قوله ﴿ أو جع يشترك ﴾ بضم يا. و بهمزة بعد الشين منأشأزه أقلقه أى أو جع يقلقك ﴿ فقد ذهب صفوها ﴾ أى فلا و جه للبكاء عليها ﴿ تدرك أموالا ﴾ أى غنائم. قوله ﴿ قبيعة ﴾ قبيعةالسيف كسفينة ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. قوله ﴿قسى الفتح فتشديد و يا. مشددة ثوب يغلبه

عَلَى الْمَيَاثِ وَالْمَيَاثِرُ قَسَى كَانَت تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائف منَ الْأَرْجُوان

### ١٢٢ الجلوس على الكراسي

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِالرَّ حَمْنِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ الْمُغِيرَة عَنْ حَمَيْد بْنِهَلَال قَالَ قَالَ أَبُو رَفَاعَة الْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله رَجُلْ عَرِيبٌ جَاءً يَسْأَلُ عَنْ دَينه لاَيدْرِى مَادينه فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى الْتَهَى إِلَى فَأْتَى بِكُرْسَى خَلْتُ قَوَاتُمَهُ حَديدًا فَقَعَدَ عَلَيْه

١٢٣ اتخاذ القباب الحر

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَعَلَ يُعَلِّنِي مَنَّا عَلَيْهُ اللهُ ثُمَّ أَنَّى خُطْبَتَهُ فَأَتَّمَّا

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْخَاءِ وَهُو فِي قَبَّةٍ حَمْرَاءَ وَعَنْدُهُ أَنَاسَ يَسِيرُ اَفِي اَلَا لَا فَأَذَّنَ الْجَعَلَ يُتْبِعُ فَاهُ هَمُنَا وَهَهُنَا وَهُوَ فَي وَهُو فِي قَبَّةً حَمْرَاءَ وَعَنْدُهُ أَنَاسَ يَسِيرُ اَفِي اللَّهِ فَاذَنَ الْجَعَلَ يُتْبِعُ فَاهُ هَمُنَا وَهَهُنَا وَهُوَ فَي وَهُو فِي قَبْةً حَمْرَاءَ وَعَنْدُهُ أَنَاسَ يَسِيرُ الْجَاءَهُ بِلَالٌ فَأَذَّنَ الْجَعَلَ يُتّبِعُ فَاهُ هَمُنَا وَهُمَا وَهُمَا

OKAV

-

الحرير ﴿ الرحل﴾ أى للوضع على الرحل ﴿ كالقطائف﴾ جمع قطيفة هي كساء له خمل ﴿ من الأرجوان﴾ بضم همزة وجيم بينهما راء ساكنة و ردأ حمر وكا نهم كانوا يتخذونها من القسى الاحمر للفرس على الرحل قوله ﴿ خلت قوائمه حديدا ﴾ هو بكسر الخاء من أخوات علمت وظننت من الخيال أى ظننت أن قوائمه كانت حديدا ، قوله ﴿ يسير ﴾ آي يريد السير الى المدينة لا أنه كان سائرا فى تلك الحالة ﴿ يتبع ﴾ بضم الياء من أتبع أى يجعل فاه تابعا للجهتين في الحيعلتين والله تعالى أعلم

## ٤٩ كتاب آداب القضاة

## ١ فضل الحاكم العادل في حكمه

0416

أَخْبَرَنَا قُتَلْبَةُ بِنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو حِ وَأَنْبِأَنَا مُحَمَّدُ بِنُ آدَمَ الْبِنِ سُلْيَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَوْسِ عَنْ عَبْرُو بْنِ أَلْمُا اللهُ عَلْمُ وَسُلَمَ قَالَ إِنَّ الْمُقْسَطِينَ عِنْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ الْمُقْسَطِينَ عِنْدَ اللهِ تَعْدَلُونَ فِي حُمْمِمْ وَأَهْلِيهِمْ اللهِ تَعْدَلُونَ فِي حُمْمِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَهْلِيمِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَهْلِيهِمْ

#### كتاب آداب القضاة

(ان المقسطين) جمع مقسط اسم فاعل من أقسط أى عدل (عند الله تعالى على منابر من نور) قال القرطبي يعنى مجلسا رفيعا يتلا لا نورا قال ويحتمل أن يعبر به عن المنزلة الرفيعة المحمودة ولذلك قال (على يمين الرحمن) قال ابن عرفة يقال أتاه عن يمين اذا أتاه من الجهة المحمودة وقد شهد العقل والنقل أن الله تعالى منزه عن مماثلة الاجسام والجوارح وهذا الحديث ونحوه توسع واستعارة حسب عادات مخاطباتهم الجارية على ذلك فيحمل اليمين في هذا الحديث على ما قاله ابن عرفة أنه عبارة عن المنزلة الشريفة والدرجة المنيعة وقال ابن حبان في صحيحه هذا خبر من ألفاظ التعارف فأطلق لفظه على حسب ما يتعارفه الناس فيها بينهم لاعلى في صحيحه هذا خبر من ألفاظ التعارف فأطلق لفظه على حسب ما يتعارفه الناس فيها بينهم لاعلى

#### كتاب آداب القضاة

هكذا فى دثير من النسخ ثم كتاب الاستعاذة ثم كتاب الأشربة وفى بعضها همنا كتاب الآشربة ثم كتاب آداب الضقاة ثم كتاب الاستعاذة. قوله (إن المقسطين) جمع مقسط اسم فاعل من أقسط أى عدل (على منا بر من نور) أى مجالس رفيعة تتلا لا نورا و يحتمل أن يكون المراد المنازل الرفيعة المحمودة والا فقد قام المحمودة والا فقد قام

وَمَا وَلُوا قَالَ مُحَمَّدُ فَى حَديثه وَكُلْتَا يَدَيْه يَمين

#### الامام العادل

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ خَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَفِص بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلِيَّ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ سَبْعَةً يُومَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّاظِلُهُ اَمَامٌ عَادِلْ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عَبَادَةِ اللهِ يُظَلِّهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّاظِلُهُ اَمَامٌ عَادِلْ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عَبَادَةِ اللهِ

الحقيقة لعدم وقوفهم على المراد منه الا بهذا الخطاب المذكور ﴿ وماولوا ﴾ بفتح الواو وضم اللام المخففة أى كانت لهم عليه ولاية ﴿ سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لاظل الا ظله ﴾ قال القاضى عياض اضافة الظل الى الله تعالى اضافة ملك وكل ظل فهو لله وملك والمراد هنا ظل العرش كما جاء فى حديث آخر مبينا والمراد يوم القيامة اذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس ولاظل هناك الشيء الاللعرش قات وهذا العدد لامفهو مله فقد و ردت أحاديث بزيادة على ذلك وتتبعتها فبلغت سبعين وأفردتها فى المؤلف بالاسانيد ثم اختصرته قال القاضى عياض وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها كما قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا قال وقال ابن دينار المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكن من المكاره فى ذلك الموقف قال وليس المراد ظل الشمس قال القاضى وماقاله معلوم فى اللسان يقال فلان فى ظل فلان أى فى كنفه وحمايته قال وهدذا أولى الاقوال وتكون اضافته الى العرش لانه مكان التقريب والكرامة والافالشمس وسائر العالم تحت العرش وفى ظله ﴿ امامعادل ﴾ قال القاضى هو كل من اليه نظر والافالشمس وسائر العالم تحت العرش وفى ظله ﴿ امامعادل ﴾ قال القاضى هو كل من اليه نظر والافالشمس وسائر العالم تحت العرش وفى ظله ﴿ امامعادل ﴾ قال القاضى هو كل من اليه نظر

الأدلة العقلية والنقلية على أنه تعالى منزه عن بماثلة الأجسام والجوارح (وما ولوا) بفتح الواو وضم اللام المخففة أى كانت لهم عليه ولاية كذا ذكره السيوطى نقلا عن غيره الاشيئاً قليلا ذكره بلا نقل قوله (سبعة) قال السيوطى لا مفهوم لهذا العدد فقد جاءت أحاديث فى هذا المعنى اذا جمعت تفيد أنهم سبعون (الا ظله) أى ظل يتبع اذنه لا يكون لاحد بلا اذنه أوظل عرشه على حذف المضاف وقيل المراد بالظل الكرامة أو نعيم الجنة قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا (أمام عادل) قال القاضى

04V.

عَزَّوَجَلَّ وَرَجُلُ ذَكَرَ الله في خَلَاء فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلْ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا في الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانَ تَحَابًا فِي الله عَزَّوَجَلَّ وَرَجُلْ دَعْتُهُ الْمَرَأَةُ ذَاتُ مَنْصَبِ وَجَمَالَ إِلَى نَفْسَهَا فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ الله عَزَّوَجَلَّ وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بَصَدَقَةً فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْمُم شَمَالُهُ مَاصَنَعْت يَمِينُهُ إِنِّي أَخَافُ الله عَزَّوَجَلَّ وَرَجَلْ تَصَدَّقَ بَصَدَقَةً فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْمُم شَمَالُهُ مَاصَنَعْت يَمِينُهُ

٣ الاصابة في الحكم

أُخبَرَنَا إِسحَقُ بِن مُنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سَفْيَانَ

في شيء من أمور المسلمين من الولاة والحكام و به أبه لكثرة منافعه وعموم نفعه (ورجلذكر الله في خلاء) بفتح الخاء المعجمة والمد المكان الخالي (ورجلكان قلبه معلقا في المسجد قال النووي معناه شديد الحب له أو الملازمة للجماعة فيه ولبس معناه دوام القعود في المسجد (ورجل دعته امرأه ذات منصب) هي ذات الحسب والنسب الشريف (وجمال الى نفسها) قال النووي أي دعته الى الزنابها هذا هو الصواب في معناه وقيل دعته لنكاحها فخاف العجزعن القيام بحقها أوأن الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا وشهواتها (فقال اني أخاف الله قال القاضي عياض يحتمل قوله ذلك باللسان ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه وخص ذات المنصب والجمال الكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها وهي جامعة للمنصب والجمال لاسيها وهي داعية الى نفسها طالبة لذلك قد أغنت عن مشاق التوصل الى مراودة ونحوها فالصبر عنها لخوف الله وقد دعته من أكمل المراتب وأعظم الطاعات فرتب الله عليه أن يظله في ظله (و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ماصنعت يمينه) قال النووي قال العلما في كر اليمين والشهال بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ماصنعت يمينه في قال النووي قال العلما في كر اليمين والشهال

هوكل من اليه نظر فى شيء من أمور المسلمين بدأ به لكثرة منافعه ﴿ وَ خلاء ﴾ بفتح الخاء المعجمة والمد المكان الخالى ﴿ معلقا بالمسجد ﴾ أى شديد الحب له أو هو الملازم للجاعة فيه وليس المراد دوام القعود فى المسجد ﴿ ومنصب ﴾ أى ذات الحسب والنسب الشريف ﴿ الى نفسها ﴾ قال النووى أى دعته الى الزنا بها هذا هو الصواب فى معناه وقيل دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقها أو أن الحنوف من الله تعمالى شغله عن لذات الدنياوشهواته ﴿ وفقال الى أخاف الله ﴾ يحتمل أنه قال ذلك باللسان أو بالقلب ليزجر نفسه ﴿ حتى لا تعلم شماله ﴾ هو مبالغة فى الاخفاء غالبه مما ذكره السيوطى

1870

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدَ عَنْ أَبِي بَكُرِ مُحَمَّدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَاللّهَ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكُمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا وَإِذَا وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكُمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكُمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا حَكُمَ الْحَاكُمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا حَكُمَ الْخَاكُمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانٍ وَإِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَالْعَلَاقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا مُعْتَهَا فَلَهُ اللّهُ فَا أَجْرَالُوا وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْتَمَا أَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِنَا أَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### ٤ باب ترك استعمال من يحرص على القضاء

9444

2440

مبالغة فى الاخفاء والاستتار بالصدقة وضرب المشل بهما لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لهما ومعناه لوقدرت الشمال رجلا متيقظا لماعلم صدقة اليمين لمبالغته فى الاخفاء ونقل القاضى عياض عن بعضهم أن المراد من عن يمينه وشماله من الناس والصو اب الأول ((اذاحكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران واذااجتهد فأخطأ فله أجر) قال النووى قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا

قوله ﴿إذا حكم الحاكم﴾ أى أراد الحكم والحاصل أن اللازم عليه الاجتهاد فى ادراك الصواب وأما الوصول اليه فليس بقدرته فهو معذور ان لم يصل اليه نعم ان وفق للصواب فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الحكم بالحكم والا فله أجر واحد هو أجر الاجتهاد بقى أن هذا هل هواجتهاد فى معرفة الحكم من أدلته أو اجتهاد فى معرفة حقيقة الحادثة ليقضى على وفق ماعليه الآمر فى نفسه وغالب العلماء على أن المراد هو الأول ولذلك قالوا الحديث فى حاكم عالم للاجتهاد والله تعالى أعلم. قوله ﴿ استعن بنافى عملك ﴾ أى الذى طلب منا العمل لأن العمل فيه أي استعملنا فى بعض الولايات المتعلقة بك ﴿ بمن سألناه ﴾ أى بالذى طلب منا العمل لأن العمل فيه

أَبْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلا تَسْتَعْملْنِي كَمَا السَّعْمَلْتَ فَلَانًا قَالَ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بعْدِي أَثَرَةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

## ٥ النهى عن مسألة الامارة

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدَالرَّحْمَٰنِ الْنِ سَمْرَةَ ح وَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنَ عَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ وَالْ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَسْأَلُ الْامَارَةَ فَانَّكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ وَإِنْ أَعْطَيَتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةَ أَعْنْتَ عَلَيْها . حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ الْمُحَارِقُ فَانَّكَ إِنْ أَعْطَيتَهَا عَنْ مَسْأَلَة أَعْنْتَ عَلَيْها . حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ اللهُ عَرْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهَا . حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَى الْإَمَارَةِ وَإِنَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ إِنّ الْمُؤْمَ عَلَى الْا مَارَةِ وَإِنّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

الحديث فى حاكم عالم أهل للحكم فان أصاب فله أجر ان أجر باجتهاده وأجر باصابته وان أخطأ فله أجر باجتهاده وفى الحديث محذوف تقديره اذا أراد الحكم فاجتهد قالوا وأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فان حكم فلا أجر له بل هو آثم و لا ينفذ حكمه سواء وافق الحكم أو لا

تعب فى الدنيا وخوف فى الآخرة ولا يرضى به ولا يطلبه عادة الا من اتخذه سببالنيل الدنيا و مثله لا يستحق لذلك . قوله (انكم ستلقون بعدى أثرة ) بفتحتين اسم من الايثار أى ان الأمراء بعدى يفضلون عليكم غيركم يريد أنك ظننت هذا القدر أثرة وليس كذلك ولكن الأثرة ما يكون بعدى والمطلوب فيه منكم الصبر فكيف تصبر اذا لم تقدر أن تصبر على هذا القدر فعليك بالصبر به حتى تقدر على الصبر فها بعد والحاصل رآه مستعجلا فأرشده الى الصبر على الاطلاق بألطف وجه . قوله (الامارة ) بكسر الهمزة (ان أعطيتها ) على بناء المفعول ولفظ الخطاب وكذا وكلت اليها أى الى المسألة وهذا كناية عن عدم العون من الله تعالى فى معرفة الحق والتوفيق للعمل به وذلك لأنه حيث اجترأ على السؤال فقد اعتمد على نفسه فلا يستحق العون (أعنت ) على بناء المفعول أيضا . قوله (ستكون ندامة ) أى بعدالموت على نفسه فلا يستحق العون (أعنت ) على بناء المفعول أيضا . قوله (ستكون ندامة ) أى بعدالموت

## وَحَسْرَةً يُومَ الْقِيَامَةِ فَنعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد قَالَ حَدَّنَا حَجَاجَ عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْد الله بْنِ الْزَبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدَمَ رَكْبُ مِنْ بَنِي تَمْيَمٍ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوبَكُو أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مُعْبَد وَقَالَ مُحَرُّ رَضِيَ الله عَنْ بَلْ أَمِّر الْأَقْرَع بْنَ حَابِس قَالَ أَبُوبَكُو أَمِّر الْقَعْقَاعَ بْنَ مُعْبَد وَقَالَ مُحَرُّ رَضِيَ الله عَنْ بَلْ أَمِّر الْأَقْرَع بْنَ حَابِس قَالَ أَبُوبَكُو أَمْر الْقَعْقَاعَ الْعَنَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمُ الله عَلَا الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلْ الله عَلَمُ اللهُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله

#### ٧ إذا حكموا رجلا فقضى بينهم

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُو اَبْنُ الْقُدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ شُرَيْحٍ بِنْ هَانِيهَ عَنْ أَبِيهِ هَانِيءَ أَنَّهُ لَكُ وَفُدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَعُهُ وَهُمْ يَكْنُونَ هَانِئًا أَبَا الْحَكَمَ فَانَعًا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللهَ هُو الْحَكُمُ وَالِيْهِ الْحُكُمُ فَلِمَ تُكَنَّى فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللهَ هُو الْحَكُمُ وَالِيْهِ الْحُكُمُ فَلَمَ تَكَنَّى فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللهَ هُو الْحَكُمُ وَالِيْهِ الْحُكُمُ فَلَمَ تَكَنَّى فَدَعَاهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللهَ هُو الْحَكُمُ وَالِيْهِ الْخُكُمُ فَلَمْ تَكَنَّى فَذَعَاهُ إِنَّ اللهَ هُو الْحَكُمُ وَالِيْهِ الْخُولَةُ فَلَمْ تَكَنَّى فَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَنْ اللهُ هُو الْحَكُمُ وَالِيْهِ الْخُولِي فَلْمَ اللهُ وَاللهُ الْفَرِيقَيْنِ قَالَ أَنْ اللهُ مَا فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا الْخَتَلَقُوا فِي شَيْءَ أَتُونِي فَكُمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كَلَا الْفَرِيقَيْنِ قَالَ إِنَّ قُومِي إِذَا الْخَتَلَقُوا فِي شَيْءَ أَتُونِي فَكُمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كَلَا الْفَرِيقَيْنِ قَالَ إِنَّ قُومِي إِذَا الْخَتَلَقُوا فِي شَيْءَ أَتُونِي فَكُمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كَلَا الْفَرِيقَيْنِ قَالَ

٥٣٨٧

ولعلهالمراد بيوم القيامة فان من مات فقد قامت قيامته والله تعالى أعلم (المرضعة) هي الحياة التي هي موصلة طم الى الامارة (الفاطمة) أى الموت القاطع لهم عن الامارة والتأنيث باعتبار أنه حالة والمراد فنعمت حياتهم و بئس موتهم قوله (أمر) من التأمير (فتماريا) تجادلا في تعيين من هو الأولى بذلك (ولوأنهم صبروا) نزل فيما فعلوا حال قدومهم حيث نادوه من البيت لافي جدال الشيخين رضى الله تعالى عنهما قوله (سمعه) أى سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مناداته أى مناداة القوم اياه بأبى الحكم فضمير الفاعل في سمع للنبي صلى الله تعلى وضمير المفعول لهاني، على حذف مضاف (وهم يكنون) اما بتشديد

مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا فَكَ لَكَ مِنَ الْوُلِد قَالَ لِي شُرَيْحُ وَعَبْدُ ٱلله وَمُسْلَمْ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قَالَ شُرَيْحُ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحِ فَدَعَا لَهُ وَلُولَدِهِ

## النهى عن استعمال النساء في الحكم

أَخْبَرَنَا مُحَدُّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ بِنُ الْحُرِثُ قَالَ حَدَّثَنَا حَميد عَن الْحَسَن عَن 4440 أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي أَللَّهُ بِشَيْء سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَكَ كَسْرَى قَالَ مَن ٱسْتَخْلَفُوا قَالُوا بْنَتُهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ ٱمْرَأَةً

## الحكم بالتشبيه والتمثيل وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس

أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنُ هَاشِم عَنَ الْوَلِيد عَنِ الْأُوْزَاعِي عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَلِّيَانَ بن يَسَارِعَن أَبْن PAYO عَبَّاسِ عَنِ ٱلْفَضْلِ بْنِعَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ النَّحْر فَأَتَتُهُ أَمْرَأَةُمُنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّفَرِيضَةَ الله عَزَّ وَجَلَّ فَى الْحَجِّ عَلَى عَبَاده أَدْرَكُت أبي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطيعُ أَنْ يَرْكُبَ إِلَّا مُعْتَرضًا أَفَأَحَجَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ حُجَّى عَنْهُ فَانْهُلُو كَأَنَّ

> النون مع ضمأوله أو بتخفيفها معفتح أوله وضميرهم لقومهاني. ﴿ ماأحسنهذا ﴾ أى الذي ذكرت من الحكم على وجه يرضى المتخاصمين فانه لا يكون دائمًا على هذا الوجه الا بكونه عدلا ﴿ أَبُو شَرَيحٍ ﴾ رعاية للا سر سنا وشريح هذا هو المشهور بالقضاء فهابين التابعين والله تعالى أعلم. قوله ﴿عصمني الله﴾ أى حين أردت أن أقاتل عليا من طرف عائشة ﴿ ولوَّا أمرهم امرأة ﴾ أى فقلت فى نفسى حين تذكرت هذا الحديث انعائشة امرأة فلاتصلح لتولية الامر اليها وقد عصمهالله تعالى فيما جرى على معاويةوعلى بحديث اذا التقى المسلمان بسيفيهما الحديث. قوله ﴿ انفريضة الله الح ﴾ قد تقدم الحديث في كتاب الحج

046.

عَلَيه دَينَ قَضَيْتِيه . أَخْبَرَني عَمْرُوبْنَ عَثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱلْوَليدَ عَن ٱلْأُوزَاعِيَّقَالَ أَخْبَرَني أَبْنُ شَهَابٍ حِ وَأَخْبَرَ نِي مَحْوُدُ إِنْ خَالِدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُهَرُ عَنِ ٱلْأُوْزَاعِيِّ حَدَّثَني الزَّهْرِيُّ عَنْ سَلْيَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَمْرَأَةً مَنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلْفَصْلُ رَدِيفُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ ٱلله إِنَّ فَرِيضَةُ الله عَزْوَجَلٌ فِي الْحَجِّ عَلَى عَبَادِهِ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوى عَلَى الرَّاحِلَة فَهَلْ يَجْزَى وَ قَالَ مَحُود فَهَلْ يَقْضَى أَنْ أَحْجَّعَنه فَقَالَ لَهَا نَعَمُ قَالَ أَبُوعَبْد الرَّحْن وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَديثَ غَيْرُ وَاحد عَن الزَّهْرِيِّ فَلَمْ يَذْكُرْ فيه مَا ذَكَر الْوَليدُ بن مُسْلم قَالَ الْخُرِثُ بْنُ مُسْكِينَ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَلَيْمَانَ بِنْ يَسَارِ عَنْ عَبْد الله بِنْ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ الْفَصْلُ بِنْ عَبَّاسِ رَديفَ رَسُول الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتُهُ أَمْرَأَةً مَنْ خَتْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجْعَلَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ اليَّهَا وَتَنْظُرُ اليَّهُ وَجَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَصْلِ إِلَى الشَّقِّ الآخَر فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّ فَرِيضَةَ الله عَزَّ وَجَـلَّ عَلَى عَبَادِه فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَة أَفَأْحُجُ عَنْهُ قَالَ نَعْمُ وَذَلكَ في حَجَّة الْوَدَاع . أُخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنى أَبِي عَنْ صَالح بن كَيْسَانَ عَن أَبْن شَهَابِ أَنَّ سُلَيْهَانَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرِهُ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسَ أَخْبَرِهُ أَنَّ أَمْرَأَةً مَنْ خَثْعَمَ قَالَت يَارَسُولَ ألله إِنْ فَرِيضَةَ أَلله عَزُّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عَبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَوى عَلَى الرَّاحِلَة فَهُل يَقْضَى عَنْهُ أَنْ أَحْجٌ عَنْهُ قَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَعُمْ فَأَخَذَ

0491

2640

الْفَصْلُ يَلْتَفْتُ الَيْهَا وَكَانَتِ أَمْرَأَةً حَسْنَا، وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَصْلَ عَلَيْهِ مَنَ الشَّقِّ الآخَرِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَصْلَ عَلَيْهِ مَنَ الشِّقِ الآخَر

### ١٠ ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحق فيه

أُخبَرِنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْم عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيَانَ بْن يَسَارِ عَنْ OMOM عَبْد الله بْن عَبَّاس أَنْ رَجُلًا سَأَلَ الَّنبَّي صَلَّى اللهُ عَليْه وَسَلَّمَ انَّ أَبِي أَدْرَكُهُ الْحُجْ وَهُوَ شَيْخَ كَبِيرُ لَا يَثْبُتُ عَلَى رَاحَلَتُه فَانْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ أَفَاحَجُ عَنْهُ قَالَ أَفْرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَ فَقَضَيْتُهُ أَكَانَ مُحِزِنًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحْجَ عَنْ أَبِيكَ. أَخْبَرِنَا أَحْمَدُ بن سَلَيْمَانَقَالَ 3 970 حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ مُحَدَّد عَنْ يَحْيَى بن أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْانَ بن يَسَارِ عَن الْفَصْل بْنِ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱلله إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةً إِنْ حَمْلَتُهَا لَمْ تَسْتَمْسَكُ وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنَ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْأُمِّكَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمَعْتُ سَلْيَمَانَ بْنَ يَسَارِ يُحَدِّيُّهُ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ جَاءَ رَجْلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَبِيَّ ٱلله إِنَّ أَبِي شَيْخَ كَبِيرَ لَا يَسْتَطيعُ الْحَجَّ وَإِنْ حَمَلتُهُ لَمْ يَسْتَمْسِكُ أَفَاحِجٌ عَنْهُ قَالَ حَجَّ عَنْ أَبِيكَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْن سُلَيَّانَ لَمْ يَسْمَعْ مَنَ الْفَضل بْنالْعَبَّاس أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمَ عَنْ زَكَرِيًّا بْنَ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرُو بْن دينَارِعَنْ

أَبِي الشَّعْثَاء عَن أَبْن عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخ

كبير أَفَاحْجُ عَنْهُ قَالَ نَعُمْ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَ فَقَضَيْتُهُ أَكَانَ يَجْزِىءُ عَنْهُ

١١ الحكم باتفاق أهل العلم

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنَ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمَارَةَ هُوَ أَبْنَ عَمَيْرٍ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ الله ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ انَّهُ قَدْ أَتَى

عَلَيْنَا زَمَانَ وَلَسْنَا نَقْضَى وَلَسْنَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرُوْنَ

فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاء بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بَافِي كَتَابِ اللهِ فَانْ جَاءَ أَمْر لَيْسَ في كتَاب

الله فَلْيَقْضِ بَمَا قَضَى بِهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ في كتاب الله وَلاَقْضَى

بِهِ نَبِيْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالْحُونَ فَانْ جَاءَ أَمْرُ لَيْس في كتَابِ الله

وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالْحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأَيَّهُ وَلَا يَقُولُ إِنَّى

أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ فَانَّ الْحَلَالَ بَيِّن وَالْحَرَامَ بَيْنُو بَيْنَ ذَلْكَ أُمُورٌ مَشْتَبَهَاتُ فَدَع مَايرَ يَبُكَ

الى مَالَا يَرِيبُكُ قَالَ أَبُو عَبدالرَّحْن هٰذَا الْحَديثُ جَيد جَيد. أَخبر ني مُحَدَّد بن عَلَى بن ميمون

قَالَ حَدَّثَنَا الْفُرِيَا بِي قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بن عُميْرِ عَنْ حُريث بن ظُهير

عَنْ عَبْدَاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَتَى عَلَيْنَا حِينَ وَلَسْنَا نَقْضِى وَلَسْنَا هُنَالِكَ وَ إِنَّاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّقَدَّرَ

- -

4640

قوله ﴿أَكَثُرُوا عَلَى عَبِدَ الله ﴾ أى ابن مسعود في السؤال وعرض الوقائع المحتاجة الى الحكم ليحكم فيها ﴿ انه قدأتي ﴾ أى مضى ﴿ ان بلغنا ﴾ من التبليغ والضمير البار ز مفعول أو من البلوغ والضمير البار ز فاعله ﴿ فليجتهدراً يه ﴾ أى ان كان له أهلا وهذا الحديث دليل على جواز الاجتهاد نعم انه موقوف لكنه في حكم الرفع على مقتضى القو اعدبقى أنه يدل على تقديم التقليد بالسلف الصالحين كالخلفاء الاربعة على الرأى والقياس فلم تأمل وكانه لهدذا حمل الحديث المصنف على صورة الاتفاق ليكون اجماعا والله تعالى أعلم

أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ فَنَ عَرَضَ لَهُ قَضَاء بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بَمَا فِي كَتَابِ الله فَانْ جَاءَامُّنْ لِيْسَ فِي كَتَابِ الله فَلْيَقْضِ بِهِ نَدِيْهُ فَانْ جَاءَ أَمْنَ لَيْسَ فَي كَتَابِ الله وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَدِيْهُ فَانْ جَاءً أَمْنَ لَيْسَ فَي كَتَابِ الله وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالحُونَ وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِنِّي أَخَافُ وَ إِنِّي نَيْهُ كَانَّ اللهَ عَلَيْهِ وَمِنْ ذَلِكَ أَمُورُ مَشْتَبَهَ قَدَعْمَا بَرِيبُكَ إِلَى مَالاَ يَرِيبُكَ أَخُولُ اللهَ يَاللهُ فَالْ يَرِيبُكَ أَخُولُ اللهَ عَلَى عَنِ الشَّعْبِي وَالْخَرَامُ بَيْنَ وَالْكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنِ الشَّعْبِي وَالْفَرْقُ فَلَا أَوْ عَامِ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَامِ قَالَ حَدَّنَا أَنْهُ فَانْ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِي وَالْفَرْقُ فَلَا يَكُنْ فَى كَتَابِ الله فَانْ لَمْ يَكُنْ عَنَ الشَّعْبِي وَسَلَّ وَالْمَ وَلَا فَي سُنَةً فَى كَتَابِ الله فَانْ لَمْ يَكُنْ وَكَتَابِ الله فَانْ لَمْ يَكُنْ وَكَتَابِ الله فَانْ لَمْ يَكُنْ وَيَعْفَى بِهِ الصَّالحُونَ فَانْ لَمْ يَكُنْ فَى كَتَابِ الله فَانْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ فَي الشَّالَ وَاللهُ وَلَا فَي سُنَةً وَسُلَمْ وَلَا فَي سُنَةً وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَمْ فَي الشَّالَ وَاللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَمْ فَي السَّالَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَمْ فَانْ شَلْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَمْ يَقْوضَ بِهِ الصَّالحُونَ فَانْ شَلْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا لَكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

# ١٢ تأويل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ شُفْيَانَ بْنِ سَعِيد عَنْ عَطَاء أَبْنِ مَعَ الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ شُفْيَانَ بْنِ سَعِيد عَنْ عَطَاء أَبْنِ الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ شُفْيَانَ بْنِ سَعِيد عَنْ عَطَاء أَبْنِ اللَّهُ الصَّلَاةُ السَّاتَبِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ مُلُوكَ بَعْدَ عِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَاللَّا بَعِيلَ وَكَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ يَقُرْ وَنُ التَّوْرَاةَ قِيلَ لِلْا كَمِمْ

مَا نَجِدُ شَتًّا أَشَدَّ مِنْ شَتْم يَشْتُمُونًا هَوُلا اللَّهُمْ يَقْرَؤُنَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بَمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئكَ هُمُ الْكَافرُونَ وَهُؤُلًا الآيات مَعَ مَا يَعيبُونًا بِهِ فِي أَعْمَالنَا فِي قَرَاءَتِهِمْ فَأَدْعُهُمْ فَلْيَقْرَؤُا كَمَا نَقْرَأُولُيُومِنُوا كَمَا آمَنَّا فَدَعَاهُمْ فَجَمَعَهُمْ وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ أَوْ يَتْرَكُوا قرَاءَةَ التَّوْرَاةُو الانجيل إِلَّا مَا بَدَّلُوا مِنْهَا فَقَالُوا مَا تُريدُونَ إِلَى ذَلْكَ دَعُونَا فَقَالَتْ طَائْفَةٌ مِنْهُمُ أَبْنُوا لَنَا أَسْطُوانَةً ثُمَّ أَرْفَعُوناً الَّيْهَا ثُمَّ أَعْطُوناً شَيْئاً نَرْفَعُ بِهِ طَعَامَنا وَشَرَابَنا فَلَا نَردُ عَلَيْكُمْ وَقَالَتْ طَائْفَةٌ مَنْهُمْ دَعُونَا نَسيحُ فِي الْأَرْضِ وَنَهْمَ وَنَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْوَحْشُ فَانْ قَدَرْتُمْ عَلَيْنَا فِي أَرْضَكُمْ فَاقْتُلُونَا وَقَالَتْ طَائْفَةٌ مُنْهُمُ ٱبْنُوا لَنَا دُورًا فِي الْفَيَافِي وَنَحْتَفُرُ الآبارَ وَنَحْتَرَثُ الْبُقُولَ فَلَا نَرَدُ عَلَيْكُمْ وَلَا نَمُوْ بِكُمُ وَلَيْسَ أَحَدُ مِنَ الْقَبَائِلِ إِلَّا وَلَهُ حَمِيمٌ فيهمْ قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَأَنْزِلَاللَّهُ عَرُّ وَجَلَّ وَرَهْبَانَيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتْغَاءَ رضُوَان الله فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتُهَا وَ الْآخُرُونَ قَالُوا نَتَعَبَّدُكَمَا تَعَبَّدُ فَلَانٌ وَنَسيحُ كَمَا سَاحَ فَلَانٌ وَنَتَّخذُ دُورًا كَمَا أَتَّخذَ

قوله ﴿أَشَدُ مَرَى شَتَّمَ يَشْتُمُونَا هُؤُلاء﴾ جملة يشتمونا صفة شتم بتقديرالعائد ويكون الضمير العائد مفعولا مطلقاً ثم الكلام من قبيل أكلونى البراغيث ﴿ وهؤلا الآيات ﴾ هومبتدأخبره محذوف أى من أشد الشتم ﴿ أُو يَتركُوا ﴾ عطف على القتل أى عرض عليهم أن يقبلو االقتل أو الترك ﴿ ما تريدون ﴾ أى أى شي. تريدون ما ثلين الى ماتقولون ﴿ اسطوانة ﴾ أى منارة مرتفعة من الأرض ﴿ وَلا نردعليكم ﴾ من الورود أى حتى تروا قراءتنا شتما لكم ﴿ نسيح ﴾ أى نسير ﴿ ونهيم ﴾ من هام فى البرارى اذا ذهب بوجهه على غير جادة و لاطلب مقصد ﴿ الاوله حميم فيهم ﴾ أى فلذلك قبلوا منهم هذا الكلام وتركوهم من القتل ﴿ فأنزل الله عز وجل رهبانية ﴾ أى أوقعها فى قلوبهم وجعلهم ماثلين اليها ﴿ وَالْآخِرُونِ ﴾ أَى الذين لقبوا عند الملك ثم الحديث يدل على أن عدم الحكم بمــا أنزل الله هو أن يحكم بالكفر والهوى وهو مطلوب المصنف بذكر الحديث والله تعالى أعلم

١٢ الحكم بالظاهر

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْبَى قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُو َةَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِيعَنْ ١٠٤٥ وَيُنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ وَيُنْبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَإِنَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَإِنَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

﴿ انكم تختصمون الى وانما أنا بشر الحديث ﴾ قال النو وى معناه التنبيه على حالة البشرية وأن البشر لا يعلمون من الغيب و بو اطن الامور شيأ الا أن يطلعهم الله تعالى على شي من ذلك وأنه يجوز

قوله ﴿وانما أنا بشر﴾ أى لاأعلم من الغيب الا ماعلمنى ربى كما هو شأن البشر ﴿ أَلَحْنَ ﴾ أى أفطن لها وأعرف بها أو أقدر على بيان مقصوده وأبين كلاماً ﴿ أقطعه به الح ﴾ أى أقطع له ماهوحرام عليه يفضيه الى النار قال السيوطى فى حاشية أبى داود هذا فى أول الأمر لما أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحكم بالظاهر و يكل سرائر الحاق الى الله تعالى كسائر الانبياء عليهم السلام ثم خص على الله تعالى عليه وسلم بأن أذن له أن يحكم بالباطن أيضا وأن يقتل بعلمه خصوصية انفرد بها عن سائر

## ١٤ حكم الحاكم بعلمه

أَخْ بَرَنَا عَمْرَ انْ بْنُ بَكَّارِ بْنُ رَاشِد قَالَ حَدَّتْنَا عَلَيْ بْنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّتْنَا شَعَيب قَالَ

05.4

عليه فى أمور الاحكام مايجوز على غيره انما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع امكان كونه فى الباطن خلاف ذلك ولكنه انما كلف الحكم بالظاهر وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لااله الاالله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الابحقها وحسابهم علىالله وفى حديث المتلاعنين لولا الايمان لكان لى ولهما شأن ولو شاء الله لأطلعه صلى الله عليه وسلم على باطن أمر الخصمين فحكم بيقين نفسه من غير حاجة الى شهادة أو يمين لكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه أجرى أحكامه علىالظاهرالذي يستوى فيههو وغيره ليصح الاقتداء به وتطيب نفوس العباد بالانقياد للاحكام الظاهرة من غير نظر الى الباطن قال فان قيل هذا الحديث ظاهره أنه يقع منه صلى الله عليه وسلم حكم فى الظاهر يخالف مافى الباطن وقد اتفق الاصوليون على أنهصلي الله عليه وسلم لايقر على خطأ فى الاحكام فالجواب أنه لاتعارض بين الحديث وقاعدة الاصوليين لانمراد الاصوليين فياحكم به باجتهاده فهل يجوز أن يقع فيه خطأ وأما الحديث فمعناه اذاحكم بغير الاجتهادكالبينة واليمين فهذا اذا وقع منهما يخالف ظاهره باطنه لايسمى الحكم خطأ بل الحكم صحيح بناء على مااستقر به التكليف وهو وجوب العمل بشاهدين مثلا فان كانا شاهدى زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما ومن ساعدهما وأما الحكم فلا حيلة له فى ذلك و لا عيب عليه بسببه بخلاف ما اذا أخطأ فى الاجتهاد فان هذا الذي حكم به ليس هر حكم الشرع. وقال الشيخ تقى الدين السبكي قوله فمن قضيت له في حق أخيه بشيء قضية شرطية لايستدعى وجودها بل معناها بيان أن ذلك جائز قال ولم يثبت لنا قط أنه صلى الله عليه وسلم حكم بحكم ثم بان خلافه لابسبب تبين حجة و لا بغيرها وقد صان

الحاق بالاجماع قال القرطبي اجتمعت الأمة على أنه ليس لأحد أن يقتل بعلمه الا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . قلت كلام القرطبي محمول علىهذه الأمة والا يشكل الأمر بقتــل خضر فتأمل

حَدَّتَنِي أَبُو الزِّنَادِ مَنَّ حَدَّيَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ الْأَعْرَجُ مِنَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَالَ بَيْنَمَ امْرَاتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الدِّئْبُ فَذَهَبَ بَابْنِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَالَ بَيْنَمَ امْرَاتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الدِّنْبُ فَذَهَ بَابْنِكُ بَابْنِكُ وَقَالَت الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بَابْنِك فَتَحَى بِهِ لِلْكُبْرَى نَفَرَجَتَا إِلَى سُلَيْهَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّدَلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى نَفَرَجَتَا إِلَى سُلَيْهَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَضَى بِهِ لَلْكُبْرَى نَفَرَجَتَا إِلَى سُلَيْهَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَصَى بِهِ لَلْكُبْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُو الْبَنْهَ هُو الْبَنْهَ فَقَضَى بِهِ لَلْكُبْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُو الْبَنْهَا فَقَضَى بِهِ لَلْكُبْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُو الْبَنْهَا فَقَضَى بِهِ لَلْكُبْرَى قَطْ إِلّا يَوْمَئِدَ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْنِ قَطْ إِلَّا يَوْمَئِدَ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَ الْمُدْنَةَ لِللهُ مَاسَمَعْتُ بِالسِّكِينِ قَطْ إِلَّا يَوْمَئِدَ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْنِ قَطْ إِلَّا يَوْمَئِدَ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْنِةَ لِللْهُ فَرَى قَالَ أَبُوهُ هُرَيْرَةً وَاللهُ مَاسَمَعْتُ بِالسِّكِينِ قَطْ إِلَّا يَوْمَئِدَ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْنِةَ فَا لَاهُ مُولِهُ إِلَا لَاللهُ مَاسَمَعْتُ بِالسِّكِينِ قَطْ إِلَا يُومَئِدُ مَا كُنَا فَقُولُ إِلَّا الْمُدْنِ قَالَ الْمُؤْمِ وَاللهُ مَاسَمَعْتُ بِالسِّكِينِ قَطْ إِلَا يَوْمَئِذُ مَا كُنَا اللهُ الْمُعْمَالِ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ مَاسَمَعْتُ بِالسِّكِينِ قَطْ إِلَا يُومَ مَا إِلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ مَالَولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

الله تعالى أحكام نبيه عن ذلك مع أنه لو وقع لم يكن فيه محذور (بينها امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن احداهما الحديث قال النووى قال العلماء يحتمل أن داود عليه السلام قضى به للكبرى لشبه رآه فيها أوأنه كان فى شريعته ترجيح الكبرى أو لكونه كان فى يدها فكان ذلك مرجحا فى شرعه وأماسليمان عليه السلام فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة الى معرفة باظنة القضية فأوهمها أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها قطعه فتكون هى أمه فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه فلما قالت الصغرى ماقالت عرف أنها أمه ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة وانما أراد اختبار شفقتها ليتميز له الأم فلما تميزت بماذكر عرفها ولعلماستةر الكبرى فأقرت بعدذلك به للصغرى فحكم بالاقرار لا بمجردا شفقة المذكورة قال العلماء ومثل هذا يفعله الحاكم ليتوصل به الى حقيقة الصواب بحيث اذا انفرد ذلك لم يتعلق به حكم العلماء ومثل هذا يفعله الحاكم ليتوصل به الى حقيقة الصواب بحيث اذا انفرد ذلك لم يتعلق به حكم

قوله ﴿ به للكبرى ﴾ اما لأنها ذات اليد أو لشبه بها أو لأزفى شريعته ترجيح قول الكبرى عندالاشتباه وأما سليان فتوصل بالحيلة الى معرفة باطن الامر فأوهمهما أنه يريد قطع الولد ليعرف من يشق عليها قطعه فتكون هي أمه فلما رضيت الكبرى بالقطع وأبت الصغرى عرف أن الصغرى هي الأم دون الكبرى ولعله ماقضى به وحده بل طلب الاقرار من الكبرى فأقرت بعد ذلك بالولد للصغرى فحمكم بالاقرار وللحاكم استعمال الحيلة لمعرفة الصواب لكن لايحكم الا بوجهه لا بالحيلة فقط والله تعالى أعلم بالاقرار وللحاكم استعمال الحيلة لمعرفة الصواب لكن لايحكم الا بوجهه لا بالحيلة فقط والله تعالى أعلم

١٦ نقض الحاكم ما يحكم به غيره من هو مثله أو أجل منه

أَخْبَرَنَا الْمُعْيِرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ قَالَ حَدَّنَا مَسْكِينُ بْنُ بُكِيرٍ قَالَ حَدَّنَا شُعَيْبُ بْنُ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ خَرَةَ عَنِ النِّيِّ صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعْهُمَا وَلَدَاهُمَا فَأَخَذَ الدَّبُ أَحَدَهُمَا فَاخْتَصَمَتَا فِي الْولَد إِلَى دَاوُدَ النَّيَ ضَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ كَيْفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ كَيْفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ كَيْفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ كَيْفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ كَيْفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ كَيْفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَضَى بِهِ اللهُكُبرَى عَالَ سُلَيْانُ أَقْطَعُهُ بِنصْفَيْنَ لَمَذَهِ نَصْفَ وَلَمْذَهِ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ كَيْفَ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ واللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَالَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَي

١٧ باب الردعلى الحاكم إذا قضى بغير الحق أخْبَرُنَا رَكُريًّا بِنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ السَّرِى قَالَ أَخْبَرُنَا رَكَريًّا بِنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ السَّرِى قَالَ

05.0

حَدَّثَنَا عَبُدُ الله بْنُ الْمُبَارِكَ عَنْ مَعْمَر ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ بْنُ يُوسُفَّ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَر عَنَ الزُهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَدَ بْنَ الْولِيد إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْاسْلَامَ فَلْ يُحسنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْا الْجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَأَنَا وَجَعَلَ خَالَدُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ بْنُ الْولِيد إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْاسْلَامِ فَلْ يُحسنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْ الْهَمْ الْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالُدُ بْنُ الْولِيد أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُل مَنَا فَلَكُ كُلِّ رَجُل أَسْلَامُ فَلَكُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ صُنْعَ خَالِد فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْكُولُ وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلْكُولُ وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالْدَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْدَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلْكُولُ مَعْ عَالِد فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْكُولُ مَعْمَ عَالِد قَالَ النَّهِ فَالَ اللّهُمَ إِنِّى أَبْرالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَالِدٌ قَالَ زَكْرَيًا فَى حَديثِهِ فَذُكُمَ وَي عَدِيثِ بِشْرَ فَقَالَ اللّهُمَّ إِنِّى أَبْرالُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَالَدُ مَا عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١٨ ذكرما ينبغي للحاكم أن يجتنبه

أَخْبَرَنَا تُقَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكُ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضَى سَجَسْتَانَ أَنْ لَا يَحْكُمْ بَيْنَ قَالَ كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدُ الله بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضَى سَجَسْتَانَ أَنْ لَا يَحْكُمْ بَيْنَ قَالَكَ تَبَ عُضَبَانُ فَانِّي سَمُعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمْ أَحَدْ بَيْنَ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمْ أَحَدْ بَيْنَ

قوله ﴿ صِباً نا﴾ أى خرجنا من دين آبائنا الى الدين المدعو اليه وهمأرادوابذلك اظهار الدخول فى الاسلام جوز خالد فان الكفرة كانوا يقه لون للمسلم الصابى بو مئذ لكن الحان اللفظ غير صريح فى الاسلام جوز خالد قتلم ﴿ وجعل خالد قتلى وأسرى ﴾ هكذا فى بعض النسخ وعلى هذا فقتلى جمع قتيل وأسرى جمع أسير والتقدير جعل خالد بعضهم قتلى و بعضهم أسرى و فى بعض النسخ قتلا وأسراً بالنصب على أنه مصدر أى جعل يقتلهم قتلا و يأسرهم أسراً ﴿ عما صنع خالد ﴾ من قتل من أظهر أن مماده الاسلام . قوله

أَثْنَيْنَ وَهُوَ غَضْبَانِ

## ١٩ الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان

(أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا) قال الحافظ زين الدين العراقى فى شرح الترمذى لم يقع تسميته فى شىء من طرق الحديث ولعلم أرادوا ستره لما وقع منه وقد سماه الواحدى فى أسباب النزول فقال انه حاطب ابن أبى بلتعة وكذلك سماه محمد بن الحسن النقاش ومكى ومهدوى وهو مردود بأن حاطبا مهاجرى حليف بنى أسد بن عبد العزى وليس من الأنصار قال الواحدى وقيل أنه ثعلبة بن حاطب (فى شراج الحرة) بكسر الشين المعجمة و آخره جيم جمع

(لا يحكم) نهى أو نفى بمعنى النهى وذلك لأن الغضب يفسد الفكر و يغير الحال فلا يؤمن عليه فى الحكم وقالوا وكذا الجوع والعطش وأمثال ذلك. قوله (أنه خاصم رجلا من الانصار قدشهدبدراً) ظاهره أنه كان مسلما لامنافقاً كاقيل اذيبعد أن يقال لمنافق ذلك فالظاهر أنه وقع فيما وقع من شدة الغضب بلااختيار منه والله تعالى أعلم (فى شراج الحرة) بكسر الشين المعجمة آخره جيم جمع شرجة بفتح فسكون وهي مسايل الماء (بالحرة) بفتح فقديد وهي أرض ذات حجارة سود (سرح) أمر من التسريح أى أرسل (اسق) يحتمل قطع الهمزة و وصلها (أن كان) بفتح الهمزة حرف مصدرى أو مخفف ان واللام

0 £ . V

صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَازُيْرُ أَسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجَعَ إِلَى الْجَدْرِ فَاسْتَوْفَى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَاكَ أَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَاكَ أَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَشَارَ عَلَى الزَّيْرِ بِرَأَى فَيه السَّعَةُ لَهُ وَلَلاَّنْصَارِيِّ فَلَكَ الْحُفظَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

٢٠ حكم الحاكم في داره

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَازُ بِنُ عُمَرَ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الله الْبُ عَلَى الْبُو دَاوُدَ قَالَ عَلَيْهِ فَارْ تَفَعَتُ أَصُواَتُهُمَا حَتَّى الْبِن كَعْبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَد دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فَارْ تَفَعَتْ أَصُواَتُهُمَا حَتَّى ابْنِ كَعْبِ عَنْ أَبِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَهُو فِي بَيْتِه خَوْرَجَ إِلَيْهِمَا فَكَشَفَ سَتْرَ مُحْرَته مَنْ مَنْ دَيْنَكَ هَذَا وَأَوْمَا إِلَى الشَّطْرِ قَالَ فَنَادَى يَا كُعْبُ قَالَ لَبَيْكَ يَارَسُولَ الله قَالَ ضَعْ مَنْ دَيْنَكَ هَذَا وَأَوْمَا إِلَى الشَّطْرِ قَالَ

شرجة بفتح الشين وسكون الراء وهي مسايل الماء بالحرة وهي الأرض ذات الحجارة السود (حتى يرجع الى الجدر) بفتح الجيم وسكون الدال المهملة و راء مايرفع منجو انب الشرفات

مقدرة أى حكمت به لكونه ابن عمتك و روى بكسر الهمزة على أنه مخفف ان و الجملة استثنافية فى موضع التعليل ﴿ فتلون ﴾ أى تغير وظهر فيه آثار الغضب ﴿ الى الجدر ﴾ بفتح الجيم وكسرها وسكون الدال المهملة وهو الجدار قيل المراد به مارفع حول المزرعة كالجدار وقيل أصول الشجر أمره صلى الله تعالى عليه وسلم أو لا بالمسامحة والايثار بان يسقى شيئاً يسيرا ثم يرسله الى جاره فلما قال الانصارى ماقال وجهل موضع حقه أمره بأن يأخذ تمام حقه و يستوفيه فانه أصلح لهو فى الزجر أبلغ ﴿ فلما أحفظ ﴾ أى أعضب من الحفيظة بمعنى الغضب قيل هذا من كلام الزهرى . قوله ﴿ أنه تقاضى ﴾ أى طلب منه

## قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قُمْ فَاقْضه

#### 

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ الله ابْن رَزِين قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنَ عَنَ أَبِي بشر جَعْفَر بْنِ إِيَاسٍ عَنْ عَبَّدَ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ قَدْمُتَ مَعَ عُمُومَتِي الْمَدَينَةَ فَدَخَلْتُ حَالِطًا مَنْ حيطانَهَا فَفَرَكُتُ مِنْ سُنْبُله جَفَاءَ صَاحِبُ الْحَالُط فَأَخَذَ كَسَائِي وَضَرَبْنِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَعُدى عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ جَلَيْ فَقَرَكَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى هذا فقالَ يَارَسُولَ الله إِنَّهُ دَخَلَ حَالَطِي فَأَخَدَ مِنْ سُنْبُله فَقَرَكَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ مَاعَلَيْهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلاَ أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلاَ أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلاَ أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهُلًا وَلاَ أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهُلًا وَدُو عَلَيْهِ كَسَاءَهُ وَأَمْرَلِي رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَوَسْقِ أَوْنُصْف وَسْق

## ٢٢ صون النساء عن مجلس الحكم

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالكُ عَنِ ابْنْ شَهَابِ عَنْ عُبَدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالكُ عَنِ ابْنْ شَهَابِ عَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا أَخْسَرَاهُ أَنَّ مُعَالِهُ وَسَلَمْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَقْضِ بَيْنَنَا بِكَتَابِ الله رَجُلَيْنِ أَخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَقْضِ بَيْنَنَا بِكتَابِ الله

#### في أصول النخل وهي كالحيطان لها

قضاءالدين ﴿ ضع﴾ أى اترك هذا القدر وابرئه منه . قوله ﴿ ففركت من سنبله ﴾ أى دلكته باليد لاخراج الحب منه ﴿ ماعلمته ﴾ من التعليم اعتـذر عنه بأنه جاهل غريب وجائع فينبغى لك تعليم مثله واطعامه ﴿ بوسق ﴾ بفتح فسكون

وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَارَسُولَ الله وَاتْذَنْ لِي فِي أَنْ اتَّكُلُّمَ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسيفًا عَلَى هَـذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَبْنِي الرَّجْمَ فَأَفْتَدَيْتُ بِمَـائَةَ شَاة وَبِحَارِيةَ لَى ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعُلْمُ فَأَخْبَرُونِي أَنَّكَا عَلَى ابْنَى جَلْدُ مَائَةَ وَتَغْرِيبُ عَامَ وَإِنْكَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَأَتِه فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالَّذَى نَفْسَى بِيَدِه لَأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكَتَابِ ٱلله أُمَّاغَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ إِلَيْكَ وَجَلَدَ أَبْنَهُ مَائَةً ۖ وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أَنيسًا أَنْ يَأْتَى أَمْرَأَةً الآخر فَانَ أَعْتَرَفَتَ فَأَرْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ ٱلله بْنِ عَبْدِ ٱلله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشَبْلِ قَالُوا كَذَا عَنْدَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ الْآمَاقَضَيْتَ بَيْنَا بكتاب الله فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ أَقْض بَيْنَا بِكَتَابِ أَللهَ قَالَ قُلْ قَالَ إِنَّ أَبني كَانَ عَسيفًا عَلَى هَـذَا فَزَنَى بِأَمْرَأَتُه فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بمـائةَ شَاةً وَخَادِم وَكَانَهُ أَخْبِرَ أَنَّ عَلَى أَبْنُهُ الرَّجْمَ فَافْتَدَى منْهُ ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا منْ أَهْلِ الْعلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مائةَ وتَغَريبُ عَام فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالذَّى نَفْسَى بِيَدِهِ لَأَقْضِينَ بَيْنَكُمَ بِكَمَا بِكَمَا اللهِ عَزُّوجَلَّ

> ﴿ انابني كان عسيفًا ﴾ بالعين المهملة أيأجيرا ﴿ لأقضين بينكما بكتاب الله ﴾ أي بحكم الله وقيل هو اشارة الىقوله تعالى أو يجعلالله لهنسبيلا وفسرالنبي صلىالله عليه وسلمالسببل بالرجم فى حق المحصن وقيل هو اشارة الى آية الشيخ والشيخة

> قوله ﴿عسيفاً ﴾ بالعين المهملة أجيرا ﴿فافتديت بمائة شاة ﴾ أى أعطيته مائة شاة لذلك وكانه زعم أن الحقّ لزوج الزانية ﴿ بكتاب الله ﴾ أي بحكم الله وقيل هو اشارة الى قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا وفسر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم السبيل بالرجم في حق المحصن وقيل هو اشارة الى آية الشيخ

أُمَّا الْمَائَةُ شَاةً وَالْخَادُمُ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبْنَكَ جَلْدُ مَائَةً وَ تَغْرِيبُ عَامِ اعْدُ يَأْنَيْسُ عَلَى أَنْ الْمُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَيْهَا فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا أَمْ اللهُ الْعَتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا

## ٢٣ توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى

عُنْ اللهُ عَنْ أَبِي أَمَامَةُ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِأَمْرَأَةً قَدْ زَنَتْ فَقَالَ مَنْ قَالَتْ مِنَ الْمُقْعَدِ الَّذِي فِي حَائِظِ سَعْدِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتِي بِهِ مَحْمُولًا فَوْضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ مَنْ قَالَتْ مِنَ الْمُقْعَدِ الَّذِي فِي حَائِظِ سَعْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتِي بِهِ مَحْمُولًا فَوْضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ مَنْ قَالَتْ مِنَ الْمُقْعَدِ الَّذِي فِي حَائِظِ سَعْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتِي بِهِ مَحْمُولًا فَوْضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ

﴿ فردعليك ﴾ أى مردودة ﴿ أغديا أنيس ﴾ هو ابن الضحاك الأسلى وقال ابن عبد البر هو ابن مرثد قال النووى والأول هو الصحيح المشهور ﴿ على امرأة هـذا فان اعترفت فارجمها ﴾ قال النووى هذا محمول عند العالم على اعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه الا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنا قال ولابد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لطلب اقامة حد الزنا وهذا غير مراد لأن حد الزنا لايحتاط له بالتحسس والتنقير عنه بل لوأقر به الزاني استحب أن يلقن غير مراد لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتحسس والتنقير عنه بل لوأقر به الزاني استحب أن يلقن

والشيخة كذاذ كر دالسيوطى قلت مع قوله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا الآية فليتأمل (فر دعليك) أى عليهم أن ير دوها عليك (وجلد ابنه) أى بعد اقراره وثبوت الزنا عليه بالبينة لا بمجرد كلام الآب (فان اعترفت) قيل اطلاقه يدل على كفاية المرأة فى لزوم الحد قلت الاطلاق غير مراد كيف ولو ادعت الاكراه والجنون مثلا يسقط الرجم فعند ذلك ينصرف المطلق الى مقيد يكون معلوما فى الشرع وقد علم أربع مرار فى ثبوت الحد فينصرف اليه ثم قال النووى فى وجه ارسال أنيس الى المرأة مع أن المطلوب فى حد الزنا الدرء لا الاثبات أن هذا محمول عند العلماء على اعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه الاأن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنا. قوله (فأرسل اليه) كان الارسال اليه مشل الارسال الى المرأة القذف بل يجب عليها حد الزنا. قوله (فأرسل اليه) كان الارسال اليه مشل الارسال الى المرأة

0514

فَاعْتَرَفَ فَدَعَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاثْكَالَ فَضَرَبَهُ وَرَحَمُهُ لِزَمَانَتِهِ وَخَفَّفَ عَنْهُ

## ٢٤ مصير الحاكم إلى رعيته للصلح بينهم

7130

أَخْبَرَنَا مُحَدُّدُ بِنَ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّنَا سُفْيانُ قَالَ حَدَّنَا أَبُو حَازِمِ قَالَ سَمَعْتُ سَهْلَ ابْنَ سَعْد السَّاعِدَى يَقُولُ وَقَعَ بَيْنَ حَيَّنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَلَامْ حَتَى تَرَامُواْ بِالْحَجَارَةِ فَذَهَبَ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيُصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَحْضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ بِلَالْ وَانْتُظُر رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَحْبَسَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَتَقَدَّمَ أَبُوبِكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ جَفَاءَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْحَبُسَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَتَقَدَّمَ أَبُوبِكُر رَضَى الله عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْحَبُسِ فَأَقَامَ الصَّلَةَ وَتَقَدَّمَ أَبُوبِكُر رَضَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْحَانَ أَبُوبِكُم وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَعْتَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

الرجوع فحينتذ يتعين التأويل الذى ذكرناه ﴿بائكال﴾ بهمزة مكسورة ومثلثة ساكنة وكاف

فى الحديث المتقدم ﴿بائكال﴾ بكسر الهمزة وسكون المثلثة بعدها كاف ثم لام وهو عذق النخلة بمافيه من الشهار يخ. قوله ﴿صفحوا﴾ من التصفيح أى ضربوا أيديهم للاعلام ﴿يعنى يديه﴾ أى يحمد الله تعالى على اكرام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اياه بالتقدم بين يديه ولكونه فهم أن الامر بذلك للاكرام لاللايجاب اختار عليه التأدب والافلا يجوز ترك الامرلوكان للايجاب ﴿ثم نكص﴾ أى رجع الى العقب ﴿بين يدى نبيه﴾ أى بلا ضرورة فلا يرد امامته في المرض مع ماجاء فيه من

شَيْء في صَلَاته فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ أَلله

## ٥٥ إشارة الحاكم على الخصم بالصلح

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ الْأَنْصَالِي عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ الْأَنْصَارِي عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْنِي دَيْنًا فَلْقِيهُ فَلَوْ مَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمْ وَسَلَ

٢٦ إشارة الحاكم على الخصم بالعفو

أُخْبَرَنَا مُحَدُّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدَ عَنْ عَوْفَ قَالَ حَدَّثَنِى حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَّةُ بْنُ وَائِلَ عَنْ وَائِلِ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَّ لَوَلِيًّ حِينَ جَاءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلَى الْمَقْتُولَ فِي نَسْعَةً فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَوَلِيً الْقَتْوُلِ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَالله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَالله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَالله الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْدَ ذَلِكَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ الله عَلَى الله عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْدَ ذَلِكَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْدَ ذَلِكَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَتَقْتُلُهُ قَالَ الْعَمْ قَالَ الْالله عَلْمَ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْدَ ذَلِكَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَتَقْتُلُهُ قَالَ لَا قَالَ لَا عَمْ عَلْدُ وَسَلَمَ عَنْدَ ذَلِكَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَالله عَلْمُ وَسَلَمَ عَنْدَ ذَلِكَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ الله عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْدَ ذَلِكَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَتَقْتُلُهُ قَالَ لَا عَمْ وَسَلَمَ عَنْدَ ذَلِكَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ

و آخره لام ﴿ عبد الله بنأبي حدرد ﴾ بمهملات

الإختلاف، قوله ﴿فربهما﴾ أى ظهر لهما فلا منافاة بينه و بين ماتقدم قريباً . قوله ﴿في نسعة﴾

9212

0210

عَفُوتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِاثْمُهُ وَ إِثْمَ صَاحِبُكَ فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكُهُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُ نَسْعَتُهُ

## ٢٧ إشارة الحاكم بالرفق

## ٢٨ شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَلَّا اللهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكَى وَدُمُوعُهُ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثُ كَأَنِّى أَنْظُرُ اللهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكَى وَدُمُوعُهُ عَبَّالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْعَبَّاسِ يَاعَبَّاسُ أَلا تَعْجَبُ مِنْ حُبِ مَن حُبِ مُغِيثَ بَرِيرَةَ وَمَن بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا فَقَالَ لَفَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَانَهُ مُغِيثًا فَقَالَ لَهَا النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَانَهُ

بكسر النون. قوله ﴿ فِي شراج الحرة ﴾ بكسر الشين وقد تقدم الحديث قريباً . قوله ﴿ يطوف خلفها يبكى ﴾ أى حين اختارت هي الفراق بعد أن أعتقت فخيرت ﴿ أَلَاتُعجب ﴾ أى مع أن المعتادأن الحب

أَبُو وَلَدك قَالَت يَارَسُولَ الله أَتَأْمُر بِي قَالَ إِنَّكَ أَنَّا شَفِيعٌ قَالَتْ فَلَا حَاجَةً لِي فيه

وعيته من الحاكم رعيته من اللاف أمو الهم وبهم حاجة اليها أخبر نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ الْمُورَعِ قَالَ حَدَّنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُورَعِ قَالَ حَدَّنَا الْعُرَا عَبْدُ الْأَعْمَشُ عَنْ سَلَمَة بْنِ كُمِيْلَ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُر وَكَانَ مُحْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْه دَيْنَ فَبَاعَهُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بَعَامَا وَهُ مَا أَهُ عَنْ دُبُر وَكَانَ مُحْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْه وَيْنَ فَبَاعَهُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بَعَالَكَ .

#### ٣٠ القضاء في قليل المال وكثيره

أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بِنُ كُعْبِ عَنْ أَبِي أَمَامَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمٌ قَالَ مَن اَقْتَطَعَ حَقَّ اُمْرِى عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ عَنْ أَبِي أَمَامَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ مَن اَقْتَطَعَ حَقَّ اُمْرِى عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ عَنْ أَقْ الله عَنْ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ الْجَنَةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ وَ إِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا مَسْلَم بِيَمِينَهُ فَقَدْ أَوْجَبُ الله لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ وَ إِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَارَسُولَ الله قَالَ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا عَلَيْهِ الْجَنَةُ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ وَ إِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا عَلَيْهِ الْجَنَةُ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ وَ إِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا عَلَيْهِ الْجَنَةُ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ وَ إِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا عَلَى اللهُ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكُ

## ٢١ قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَعَانَ عَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ عَالَشَةً قَالَتْ عَارَسُولَ الله إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ

يكون من الطرفين. قوله ﴿ رجل من الانصار ﴾ قد تقدم الحديث الأأن في هذه الرواية للدين ومقتضى الرواية السابقة عدمه فلعله كان قليلا غير منظور اليه والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فقد أوجب الله الح ﴾ أي جزاؤه ذلك وأمر المغفرة و راء ذلك ﴿ قضيراً ﴾ أي عوداً ﴿ من أراك ﴾ بالفتح شجرة معروفة

0 E 1 A

0219

024.

رَجُلْ شَحِيْحُ وَلَا يُنْفَقُ عَلَى وَوَلَدِى مَا يَكُفِينِي أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَشْعُرُ قَالَ خُذِى مَا يَكُفِينِي أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَشْعُرُ قَالَ خُذِى مَا يَكُفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوف

### ٣١ النهى عن أن يقضى في قضاء بقضاءين

أَخْبَرَنَا ٱلْحُسَيْنُ بِنُ مَنْصُورِ بِنِ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بِنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْحُكَا اللهُ عَلَى سَجْسَتَانَ ابْنُ حُسَيْنِ عَنْ جَعْفَر بْنِ إِيَاسَ عَنْ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً وَ فَأَنْ عَاملًا عَلَى سَجِسْتَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

#### ٣٣ ما يقطع القضاء

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيعٌ عَنْ هَشَامِ بْن عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ٩٤٢٠ بنت أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَإِنَّكَ بَنْتَ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَإِنَّكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَإِنَّكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّكُمْ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ وَالْمَعُ لَهُ قَطْعَةً مِنْ النَّارِ لَهُ مَنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَانَّكَ الْقُطَعُ لَهُ قَطْعَةً مِنَ النَّارِ

## ٢٤ باب الالد الخصم

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّنَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ حِ وَأَنْبَأَنَا مُحَدَّدُ ٧٤٥ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ حِ وَأَنْبَأَنَا مُحَدَّدُ

قوله ﴿ بالمعروف ﴾ أى بالقدر المعتاد بين أهل العرف لاالزائد على قدر الحاجة ومن لم ير القضاء على الغائب يحمل الحديث على أنه أفتاها به وبين لها أنه حلال والفتوى غير القضاء والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فِي قضاء ﴾ أى في أمر واحدكما في بعض طرق الحديث بقضاء ين بان يحكم بلزوم الدين وسقوطه مثلا

أَبْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَلَّةِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُ الْخُصِمُ

٣٥ القضاء فيمن لم تكن له بينة

أَخْبَرَنَا عَمْرُ وَبْنُ عَلِي قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّتَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيد بِنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلَيْنِ الْخَتَصَمَا إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في دَابَّةٍ لَيْسَ لُواحِد منهما بَيِّنَةُ فَقَضَى بَهَا بَيْنَهُمَا نَصْفَيْن

٣٦ عظة الحاكم على اليمين

أَخْبَرَنَا عَلَى بُنُ سَعِيد بنِ مَسْرُوق قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ نَافِعِ بنِ عُمَرَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَانَتْ جَارِيَتَانَ تَخْرُزَانِ بِالطَّائِف فَحَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَيَدُهَا تَدْمَى عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَانَتْ جَارِيَتَانَ تَخْرُزَانِ بِالطَّائِف فَحَرَجَتْ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ فَزَعَمَتُ أَنَّ صَاحِبَتَهَا أَصَابَتْهَا وَأَنْكَرَتَ الْأَخْرَى فَكَتَبْتُ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى أَنَّ النِينَ عَلَى الْمُدَّى عَلَيهُ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَعْطُوا بَدَعُواهُمْ لَا دَّعَى عَلَيهُ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَعْطُوا بَدَعُواهُمْ لَا دَّعَى عَلَيهُ وَلَوْ النَّ الذَّينَ يَشْتَرُونَ بَدَعُواهُمْ لَا دَعَى نَاسٌ أَمُوالَ نَاسٍ وَدِمَاءَهُمْ فَأَدْعُهَا وَاتُلُ عَلَيْهَا هَذَه الآيةَ وَلَوْ النَّي اللَّيْ فَلَوْتُهُمْ فَالْتُعَالَ اللّهِ وَاللّهُ وَالْمَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَا لَالْوَلَ لَكُونَ لَلْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُولَا لَا مُولَولُولُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُولِلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَ

#### ﴿ الألد الخصم ﴾ أي الشديد الخصومة واللدد الخصومة الشديدة

اذ المقصود من نصب القضاة قطع النزاع و لاينقطع بمثلهذا القضاء. قوله ﴿ الألد الخصم ﴾ أى شديد الخصومة بالباطل. قوله ﴿ ليس لواحد بينة ﴾ كناية عن عدم رجحان أحدهما على الآخر بأن لا يكون في يدهما جميعا والله تعالى أعلم، قوله ﴿ تخرزان ﴾ من خرز الخف من باب نصر ﴿ تدى ﴾ كترضى

3730

0240

عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَت بِذَاكَ فَسَرَهُ

كف يستحلف الحاكم

أَخْبَرَنَا سُوارُ بْنُ عَبْدُ الله قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ عَن 7730 أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انَّ رَسُولَ الله صَلَّى أَلَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَة يَعنى منْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَاأَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَدْعُو اللَّهُ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَاهَدَانَا لدينه وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ قَالَ آللهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلْكَ قَالُوا آللهُ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلَكَ قَالَ أَمَا أَنَّى لَمْ أَسْتَحْلَفُكُمْ تُهَمَّةً لَكُمْ وَإِنَّكَا أَتَانِى جَبْرِيلُ عَلَيْه السَّلَامُ فَأَخْبَرَكَى أَنْ ٱللَّهُ عَزُّوجَلٌ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبي قَالَ حَدَّثَنِي 084A إِبرَاهِيمُ بنَ طَهْمَانَ عَن مُوسَى بن عَقْبَةَ عَن صَفْوَانَ بن سَلَيْم عَن عَطَاء بن يَسَارِ عَن أبي هُريرة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَأَى عيسَى بْنُمْرِيمَ عَلَيْهُ السَّلَامُ رَجُلًا يَسْرِقُ قَقَالَ لَهُ أُسَرَقْتَ قَالَ لا وَأَلله الَّذِي لَا إِلٰهَ اللَّا هُوَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آمَنْتُ بِأَلله وَكَذَّبْتُ بَصَرى

> ﴿ على حلقة ﴾ بسكون اللام ﴿ آلله ماأجلسكم ﴾ بهمزة ممدودة هو عوض من باء القسم ﴿ تهمة ﴾ بضم أوله وفتح الها. وسكونها فعلة من الوهم والتاء بدل من الواو ﴿ رأى عيسي بن مريم عليه السلام رجلا يسرق فقال له أسرقت قال لاوالله الذي لا إله إلاهو قال عيسيعليه السلام آمنت بالله و كذبت بصرى ﴾ في رواية صدق الله و كذبت عيني قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام

> قوله ﴿ آلله ﴾ بالمدأى أنشدكم بالله والهمزة الممدودة عوض منحرفالقسم ﴿ تهمة لكم ﴾ بضم أوله وفتح الها. وَسَكُونَهَا فعلة من اتهم والتا. بدل منالواو و نذاذكرهالسيوطي ﴿ يَبَاهَىٰبُكُمُ الْمُلاثَكَةُ ﴾ أي فأردت أن أحقق بماذا كانت المباهاة فللاهتمام بتحقيق ذلك الأمر والاشعار بتعظيمه استحلفتكم. قوله ﴿ آمنت بالله ﴾ أي بأمره أن الحالف يصدق اذا أمكن ذلك أو بأنه عظيم لاينبغي حرمان من توسل باسمه الى

## ٥٠ حاب الاستعادة

أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِ الرَّحْنِ أَحْدُ بْنُ شُعَيْبِ قَالَ أَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيُصَلّى بَنَا شَمْ لَيُصَلّى بَنَا شُمْ لَيُصَلّى بَنَا شَمْ لَيُصَلّى بَنَا شَمْ لَيُصَلّى بَنَا فَقَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ وَلَيْهُ وَسَلّمَ لَيُصَلّى بَنَا فَقَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ وَلَيْهُ وَسَلّمَ لَيُصَلّى بَنَا فَقَالَ قُلْ شَيْءٍ . أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللهُ عَلَى وَلَيْهُ وَسَلّمَ لَيْ عَلَى اللهُ عَنْ مَعَادُ بْنِ عَبْدِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَعَادُ بْنِ عَبْدِ الله عَلْ اللهُ عَنْ مَعَادُ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ مَعْ اللهُ عَنْ مَعْدَ وْنَ عَبْدِ الله عَنْ مَعْدَوْنِ عَبْدِ الله اللهِ عَنْ مَعْدَوْنَ عَنْ مَعْدَوْنِ عَبْدِ الله عَنْ مَعْدَوْنَ وَاللهُ أَنْ أَنْ وَهُ فَلَ أَنْ فَقُلْ أَوْدُ وَقُلْ اللهِ عَنْ مَعْدَوْنِ عَنْ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَنْ مَعْدَوْنَ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَنْ مَعْدَوْنِ عَنْ وَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَنْ مَعْدَوْنَ وَاللهُ اللهُ عَنْ مُعَادِ بْنِ عَنْ وَلَا اللهُ عَنْ مَعْدَوْنِ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ مَعْدَوْنِ عَنْ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مُعَادِ بْنِ عَنْ عَلْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَعْدَوْنِ اللهُ عَنْ مَعْدُونُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مُعَادِ اللهُ الل

P730

OETA

هذا مشكل من جهة أن العين لاتكذب و إنما يكذب القلب بظنه والذى يطابق صدقت أيها الرجل فانه لم يمض لله فى الواقعة خبر ولاذكر فكيف يصدق قال والجواب أن اضافة الكذب الى العين اضافة الفعل الى سببه لأنها سبب لاعتقاد القلب وأما قوله صدق الله فاشارة الى اخبار الله عز وجل بأنه حكم فى الظاهر بما ظهر وفى الباطن بما يظنه وأن الظاهر اذا تبين خلافه ترك

#### كتاب الاستعاذة

قال القاضي عباض استعاذته صلى الله عليه وسلم منهذه الأمور التيقد عصم منها انماهوليلتزم

أمره وكذبت بصرى أى حكمت وأظهرت خطأه والله تعالى أعلم

#### كتاب الاستعاذة

قوله ﴿أصابنا طش﴾ بفتح طاء وتشديد شين معجمة المطر الضعيف ﴿قال قل هو الله أحد﴾ جملة قل هو الله أحداً ويدبها السورة المعهودة على أنها لفعل مقدر مثل قدل أى قل هذه السورة المصدرة بقل هو الله أحدو المعوذتين عطف عليها ﴿ وحين يمسى ﴾ من الامساء ﴿ ويصبح ﴾ من الاصباح ظرف للفعل المقدر

أَنْ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي طَرِيق مَكَّةَ فَأَصَبْتُ خُلُواً مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَنُوتُ مِنْهُ فَقَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُولَ قَالَ قُلْ قُلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بِأَفْضَلَ مِنْهُمَا . أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَني القَعْنَيْ عَنْ عَبْد الْعَزيز عَنْ عَبْد الله بن سُلَيْانَ عَنْ مُعَاذبن عَبْد الله بن خبيب عَنْ ابيه عَنْ عَقْبَةً بن عامر الجهني قَالَ بَيْنَا أَنَا أَقُودُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحِلَتُهُ فَى غَزْوَ ة إِذْ قَالَ يَاعَقْبَةٌ قُلْ فَاسْتَمَعْ ثُمَّ قَالَ يَاعُقَبَهُ قُلْ فَاسْتَمَعْتُ فَقَالَهَا الثَّالَثَةَ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ فَقَالَ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ فَقَرَأُ ٱلسُّورَةَ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ وَقَرَأَتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَأَقُلْ أَعُوذُ برَبِّ النَّاسِ فَقَرَ أَتَ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ مَا تَعَوَّذَ بمثلمِنَّ أَحَدٌ . أَخبرَنَا أَحمد بن عَمَانَ أَبْنِ حَكَمِمِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالُدُ بْنُ مَخْلَد قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ الله بْنُ سَلَيْمَانَ الْأَسْلَمَي عَنْ مُعَاذ بن عَد اُللَّه بْن خُمَيْت عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامر الْجُهَنِّي قَالَ قَالَ لِى رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَمْ يَتَعَوَّذ النَّاسُ بمثْلُهِنَّ أَوْ لَا يَتَعَوَّذُ النَّاسُ بمثْلُهِنَّ أُخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالَدَقَالَ حَدَّتَنَا ٱلْوَلَيْدُ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو عَمْرُو عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ 224 أَنِ الْحُرِثُ أَخْبَرَ فِي أَبُو عَبْدِ اللهَ أَنَّ أَبْنَ عَابِسِ الْجُهَنِيُّ أَخْبِرِهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

خوف الله تعالى واعظامه والافتقاراليه ولتقتدى به الأمة وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه

1730

والله تعالى أعلم. قوله ﴿فاستمعت﴾ أي توجهت تلقاء كلامه ذلك وماعرفت ما يريد

وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا أَبْنَ عَابِسِ أَلَا أَدَلُّكَ أَوْ قَالَ الْإَ أَخْبِرَكَ بِأَفْضَلَ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ قَالَ بَلَى يَارَ - وَلَ الله قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الناسِ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ . أَخْبَرَني عَمْرُو بِنَ عَبَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقَيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَحَيْرُ بِنَ سَعْدَ عَنْ خَالَد بن مَعْدَانَ عَنْ جَبَيْرِ بن نَفَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِ قَالَ أَهْدِيَتْ للنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ فَرَكَبُهَا وَأَخَذَ عُقْبَ يَقُودُهَا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ لَعُقْبَةَ أَقْرَأَ قَالَ وَمَا أَقْرَأُ يَارَسُولَ اللهَ قَالَ أَقْرَأُ قُلْ أَعُوذُ برَبَ الْفَلَقِ مِنْ شَرِمَا خَلَقَ فَأَعَادَهَا عَلَى حَتَّى قَرَأَتُهَا فَعَرَفَ أَنَّى لَمْ أَفْرَحْ بِهَاجِدًا قَالَ لَعَلَّكَ بَهَا وَنْتَ مَا فَمَا قُمْتُ يَعْنَى بمثلها . أَخْبَرَنَا مُوسَى بن حزاَم التّرمذي قالَ أنباناً أَبُواسًامَةَ عَن سفيانَ عَن معاوية أَبْن صَالِح عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن جُبَيْر بْن نُفَيْر عَنْ أَبِيه عَنْ عُقْبَةَ بْن عَام أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ ألله صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُعَوِّذَتْينِ قَالَ عُقْبَةُ فَأَمَّنَا رَسُولَ الله صَلَّى ٱللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مهَما في صَلَاة الْغَدَاة . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ شُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِنَةُ عن العلاء بن الحُرث عن مكحول عن عقبة أنَّ رَسُولَ أَلله صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَرَّأَ مِمَّ صَالِح عَنِ أَبْنِ الْخُرِثُ وَهُوَ الْعَلَاءُ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةً عَنْ عُقْبَةً بْن عَام قَالَ كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى السَّفَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3730

0730

1730

قوله (بغلة شهباء) أى بيضاء (فعرف أنى لمأفرح بها جداً) أى ماحصل لى السرور الكاملكا أن القلب كان مشغولا بماكان فى الوقت من الظلمة وغيرها فماظهر فى القلب السرورعلى أكمل وجه بذلك كما هو حال الحزين والله تعالى أعلم . قوله (فأمنا رسول الله صلى الله نعالى عليه وسلم بهما فى صلاة الغداة) أى ليعلم

يَاعُقْبَهُ أَلاَ أَعَلَٰكَ خَيْرَ سُورَتَيْن قُرِئَتَا فَعَلَّنَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس فَلَمْ يَرَنَّى سُرْرِتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَدًّا نَزَلَ لَصَلَّة الصَّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلَّاةَ الصَّبْح للنَّاسِ فَلَدًّا فَرَغَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنَ الصَّلاة التَّفَتَ إِلَى َّفَقَالَ يَاعُقْبَةً كَيْفَ رَأَيْتَ . أَخْبَرَ نِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِد قَالَ حَدَّ ثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّ ثَنِي ابْنُ جَابِر عَنِ الْقَاسِم أَبِي عَبْد الرَّحْمٰنِ 0847 عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِ قَالَ بَيْنَا أَقُودُ بِرَسُولِ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي نَقَب من تلكَ النَّقَاب إِذْ قَالَ أَلَا تُرْكُبُ يَاعُقْبَةُ فَأَجْلَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ أَرْكُبْ مَنْكَبَ رَسُول ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَلَا تَرْكُبُ يَاعُقْبَةُ فَأَشْفَقْتُ أَنْ يَـكُونَ مَعْصيَةً فَنَزَلَ وَرَكَبْتُ هُنَّيْهَ ۗ وَنَزَلْتُ وَرَكَبَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُعَلَّمُكَ سُورَ تَيْنَ مَنْ خَيْرِ سُورَ تَيْنَ قَرَأً جِمَا النَّاسُ فَأَقَّرَأُنِي قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدُّمَ فَقَرَأً بِهِمَا ثُمَّ مَرَّ بِي فَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتَ يَاعُقْبَةَ بْنَ عَامِ أَقْرَأُ مِمَا كُلَّمَا نُمْتَ وَقُمْتَ . أَخْبَرَنَا قُتَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهْ عَن الْمُقْبَرِيُّ عَنْ عَقْبَةً بْنِ عَامِ قَالَ كُنْتُ أَمْشَى مَعَ رَسُول اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاعُقْبَةُ مُ عَدْهُ مُ مَاذَا أَقُولُ يَارَسُولَ ٱلله فَسَكَتَ عَنَّى ثُمَّ قَالَ يَاعُقْبَهُ قُلْ قُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَارَسُولَ ألله فَسَكَتَ عَنَّى فَقُلْتُ ٱللَّهِمَّ أَرْدُدُهُ عَلَى فَقَالَ يَاعَقْبَةً قُلْ قُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَارَسُولَ ٱللَّهِ فَقَالَ

> بذلك عقبة أنهمامع قلة حروفهما تقومان مقام السورتين الطويلتين اذ المعتاد في صلاة الفجركان هو التطويل ليفرح بهما و يعطيهما غاية التعظيم. قوله ﴿قريبا﴾ أى فى باب الاستعاذة ﴿سررت﴾ على بناء الفاعل. قوله ﴿ فأجللت ﴾ أى عظمت ﴿ فأشفقت ﴾ أى خفت ﴿ هنيمة ﴾ بالتصغير أى زمانا قليلا

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ قُلْ قُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَارَسُولَ ٱلله قَالَ قُلْ أَعُودُ رَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ ذَلِكَ مَا سَأَلَ سَاءُلَ بمثْلُهِمَا وَلَا أَسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بمثْلُهُمَا . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ أَسْلَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكُبٌ فَوَضَعْتُ يَدى عَلَى قَدَمه فَقُلْتُ أَقْرُ ثَني سُورَةً هُود أَقْرَ ثَنَى سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقْرَأُ شَيْئًا أَبْلَغَ عَنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قُلْ أَعُوذُ برَبّ الْفَلَقِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مِنْ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَدْس 088. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْزِلَ عَلَى ٓ آياتُ لَمْ يُرَمُّنُهُنَّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ إِلَى آخرِ السُّورَةِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَى آخرِ السُّورَةِ . أُخْبَرَنَا 1330 عَمْرُو مْنَ عَلَى قَالَ حَدَّثَني بَدَلَّ قَالَ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيد أَبُو طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجَرَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةً عَنْ جَارِبْن عَبْدَاللَّهُ قَالَ قَالَ لِيرَسُولُ أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ٱقْرَأْ يَاجَابُ قُلْتُ وَمَاذَا أَقْرَأُ بَأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي يَارَسُولَ ٱللَّهِ قَالَ ٱقْرَأْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُهُمَا فَقَالَ أَقْرَأْ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَأُ بَمْهُمَا

ا الاستعادة من قلب لا يخشع

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سِنَانِ عَنْ

عَبْدُ اللهُ بْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَتَعَوَّذُمِنْ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَتَعَوَّذُمِنْ أَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلْمَ اللهَ عَنْ عَلْمٍ لاَ يَشْبَعُ وَمَنْ قَلْبِ لاَ يَخْشَعُ وَدُعَاء لاَ يُسْمَعُ وَنَفْسِ لاَ تَشْبَعُ

# ٣ الاستعاذة مر. فتنة الصدر

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ الله قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ عَنْ عَمْرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُحْلِ وَفِتْنَةِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ عَنْ عَمْرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُحْلِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

# ٤ الاستعاذة من شر السمع والبصر

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدُثَنَا سَعْدُ بِنَ أُوسَ قَالَ حَدَّثَنِي عَدَيْ اللهُ الْحَبَرَا الْحُسَيْنُ بِنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بِنَ أُمِيدَ قَالَ أَنَيْتُ النَّبِي صَلَّى اُللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

﴿ كَانَ يَتَعُودُ مِنَ الْجَبِنِ﴾ هو ضد الشجاعة ﴿ وفتنة الصدر ﴾ قال ابن الجوزى هو أن يموت غير تائب ﴿ شتير ﴾ بضم الشين المعجمة وفتح المثناة فوق ﴿ ابن شكل ﴾ بفتح الشين المعجمة

قوله (من علم لاينفع) أى صاحبه فان من العلم ما لاينفع صاحبه بل يصير عليه حجة وفي استعاذته صلى الله تعالى عليه وسلم من هذه الأمور اظهار للعبودية واعظام للرب تبارك وتعالى وأن العبدينبغي له ملازمة الخوف ودوام الافتقار الى جنابه تعالى وفيه حث للائمة على ذلك وتعليم لهم والا فهو صلى الله تعالى عليه وسلم معصوم من هذه الأمور وفيه أن الممنوع من السجع ما يكون عن قصد اليه وتكلف فى تحصيله وأما ما اتفق حصوله بسبب قوة السليقة وفصاحة اللسان فبمعزل عن ذلك (ونفس لاتشبع) أى حريصة على الدنيا لاتشبع منها وأما الحرص على العلم والخير فمحمود مطلوب قال تعالى وقل رب زدنى علماً والله تعالى أعلم قوله (من الجبن) هو ضد الشجاعة (وفتة الصدر) قيل هو أن يموت غير تائب والظاهر العموم و يساعده المقام. قوله (أن شير) بضم الشين المعجمة وفتح المثناة فوق (ابن شكل) بفتحتين او اسكان السكاف

0220

0889

سَمْعِي وَشَرَّ بَصَرِي وَشَرَّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنِي قَالَ حَتَّى حَفِظْتُهَا قَالَ سَعْدُ وَٱلمَنِي مَاؤُه

# ٥ الاستعاذة من الجبن

أَخْبَرَنَا إِسَمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَا قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلَك بْن عُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبُ بْنَ سَعْد عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ يُعَلِّمُنَا خَسَّا كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِنَ وَيَقُولُهُنَّ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَأَنْ أَرَدً إِلَى أَرَدُلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ الدَّنْيَاوَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

## ٦ الاستعاذة من البخل

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بِنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيًا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنِ أَنْ مَسْعُودِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُهِ بْ خَمْسٍ مَنَ الْبُخُلِ وَالْجُبْنِ وَسُوءِ الْعُمْرِ وَفَتْنَة الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْفَبْرِ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّد قَالَ مَنَ الْبُخُلِ وَالْجُبْنِ وَسُوء الْعُمْرِ وَفَتْنَة الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْفَبْرِ . أَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ مُحَمَّد قَالَ مَنَ الْبُخُلِ وَأَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللّه بَنْ عُمَيرْ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونِ وَمَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدَ الْمُلَك بْنِ عُمَيرْ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّ عَنْ عَبْدِ الْمُلَك بَنِ عُمَيرْ عَنْ عَبْدُ وَسُولَ اللّهُ وَسَلَم كَانَ يَتَعَوَّذُ بِنَ عُلَالَ الْكَلَات كَمَا يُعَلِّ الْمُكَالِّ الْعَلْمَ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِنَ عُرَد الْكَلَات كَمَا يُعَلِّمُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِنَ قُلْهُ أَلْعَلْمَ اللّهُمَّ إِنّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحُلُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحُولُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَة الدُّنِيا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُحُولُ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَة الدُّنِيا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُعْلَ وَالْعُودُ بُكَ مِنَ الْمُعْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَة الدُّنِيا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَيْنَة الدُّنِيا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَيْنَة اللهُ عَلْمَ الْمُعْرِقِ الْمَالِمُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمَالِمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاعُودُ بِكَ مِنْ فَيْنَة الللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَة اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُ عَلَى الْعَلَمُ وَاللّهُ الْمُولُولُ الْمُعُلِقُ وَالْمُ الْمُعْرِقُ الْمَالِمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْعُمْرِ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمِودُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْرِقُ الْمُولُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْمِودُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُ

والكاف ويقال باسكان الكاف أيضا ﴿ أَن أَرد الى أَرذل العمر ﴾ أى آخره في حالة الكبر

قوله ﴿ وشر مني ﴾ هوالمني المشهور بمعنى الماء المعروف كما أشار اليه المصنف مضافا الى ياء المتكلم قوله ﴿ من أنأرد ﴾ على بناء المفعول من الرد وأر ذل العمر رديثه وهو ما ينتقص فيــه من القوى الظاهرة عَذَابِ الْقَبْرِ فَخَدَّثُتُ بِهَا مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَاذ بْنِ هِشَامِ قَالَ مُحَدَّدُ بَنَ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَاذ بْنِ هِشَامِ قَالَ مُحَدَّدُ بَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ عَدَّ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَ الْبُحْلِ وَ الْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفَيْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفَيْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَاتِ

٧ الاستعاذة من الهم

والعجز والحوف والأرذل من كل شيء الردىء منه ﴿ اللهم آنى أعوذ بك من الهم والحزن ﴾ قال الحظابى أكثر الناس لايفرقون بين الهم والحزن الاأن الحزن انما يكون على أمرقدوقع والهم فيما يتوقع ﴿ والعجز ﴾ هو ضد الهدرة ﴿ والـكسل ﴾ هوالتثاقل عن الأمرضد الجلادة

والباطنة فيصدركالطفل. قوله ﴿ والهرم ﴾ بفتحتين أقصى الكبر ﴿ وفتنة المحيا ﴾ مفعل من الحياة فهو مقصور لابمدود. قوله ﴿ من الهم والحزن ﴾ بفتحت ين و بضم فسكون مثل رشدو رشد قيل الفرق

عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اُللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْهَرَمِّ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِوَ أَعُوذُ بِكَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فَتْنَة الْمُحْيَا وَالْلَات

## ٨ الاستعاذة من الحزر

أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمِ السِّجِسْتَانِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاء قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَلُكُ مَنَ الْمُعَرُو بَنْ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم كَانَ إِذَا دَعَا قَالَ الله الله الله الله عَوْدُ بِكَ مِنَ الْمُمَّ وَالْحُزَنَ وَالْحَرْنَ وَالْحَرْنَ وَالْحَرْنَ وَالْحَرْنَ وَعَلَمَ الدَّيْنِ وَعَلَمَة الرِّجَالِ قَالَ أَبُوعَبْدِ الرَّمْنِ سَعِيدُ النَّهُ شَيْخُ ضَعَيْفٌ وَ إِنَّمَ أَخْرَجْنَاهُ الزَّيَادَة في الْحَديث

# ٩ باب الاستعاذة من المغرم والمأثم

أَخْبَرَ نِي مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ أَبِي صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَةُ بِنُ سَعِيد بِنْ عَطِيَّةً وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ

﴿ والبخل﴾ هو ضد الكرم ﴿ وضلع الدين ﴾ بفتح الضاد المعجمة واللام أى ثقله وشدته ﴿ وغلبة الرجال ﴾ قال الكرمانى هو الهرج والمرج وقال فى موضع آخر هو تسلط الرجال واستيلاؤهم هرجا ومرجا وذلك بغلبة العوام قال وهذا الدعاء من جوامع الكلم

بينهما أن الحزن على ماوقع والهم فيما يتوقع وكثير منهم يجعلونه من باب التكرير والتأكيد وكثيرا ما يجىء مثل هذا التأكيد بالعطف مراعاة لتغاير اللفظ. قوله (وضلع الدين) الضلع بفتحتين والضاد معجمة بمعنى الثقل والشدة (والدين) بفتح الدال هو الرواية أى ثقل الدين وشدته ولوكسرت الدال

7030

ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مَا يَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثُمَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَا أَكْثَرَ مَا يَتَعَوِّذُ مِنَ الْمُغْرَمِ وَالْمَأْثُمَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَا أَكْثَرَ مَا يَتَعَوِّذُ مِنَ الْمُغْرَمَ قَالَ انَّهُ مَنْ غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

# ١ الاستعاذة من شر السمع والبصر

أَخْبَرَنَا ٱلْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْس قَالَ حَدَّثَنِي وَكَوْ لَكُو هُوَ عَنْ أَيْهِ شَكَلِ بْنِ حَمَيْد قَالَ أَيْثُ النَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَانَبِي الله عَلَّهٰ ي عَوْدًا أَتَعَوَّذُ بِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَانَبِي الله عَلَّهٰ ي تَعَوُّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَانَبِي الله عَلَّهٰ وَشَرِّ قَالَ عَلَيْهِ وَشَرِّ مَنِي قَالَ حَتَّى حَفِظْتُهَا قَالَ سَعْدٌ وَاللهٰ يُعَلِي وَشَرِّ مَنِي قَالَ حَتَّى حَفِظْتُهَا قَالَ سَعْدٌ وَاللهٰ يُعْ فَلْهُ مَا فَا لَهُ وَكُمْ عَلَيْهُ وَسَرِّ لَسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنِي قَالَ حَتَّى حَفِظْتُهَا قَالَ سَعْدٌ وَالْمُنِي عَلَيْهُ وَسَرِّ مَا فَعْ هُ فَظْه

لم يبعد من حيث المعنى لكن بعد من حيث الرواية تحريفاً والله تعالى أعلم . قوله ﴿ أكثر ما يتعوذ من المغرم والمأثم ﴾ الظاهر أن أكثر صيغة التفضيل وهو بالرفع مبتدأ مضاف الى مابعده وما في قوله ما يتعوذ مصدرية والجار والمجرور خبر المبتدأ والجملة خبركان والتقديركان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر تعوذه كان من المغرم والممأثم ولازمه أنه لا يستعيذ من شى. قدر ما يستعيذ منهما و يمكن أن يكون أكثر صيغه ماض من الاكثار أى أنه قد أكثر التعوذ من الاشياء والمأثم ولازمه أنه يستعيذ منهما كثيرا ولا يلزم أن يكون تعوذه منهما أكثر من تعوذه من الاشياء الاخر قبل والمغرم مصدر وضع موضع الاسم يريد مغرم الذنوب والمعاصى وقبل المغرم كالغرم وهو الدين قلت والثانى هو الموافق لآخر الحديث ثم قال والمراد ما استدين به فيا يكره أو فيما يجوز ثم عجز الدين قلت والثانى هو الموافق لآخر الحديث ثم قال والمراد ما استدين به فيا يكره أو فيما يجوز ثم عجز المعصية بواسطة المعجز عن الاداء ﴿ ماأكثر ما تعوذ صدرية المعصية بواسطة المعجز عن الاداء ﴿ ماأكثر ما تعوذ ﴾ بفتح الراء على التعجب وما فيا تعوذ مصدرية كانها تعجبت لاجل أن الدين يكرهه من يحب التوسع في الدنيا ولا يرضى بضيق الحال وليس ذاك من صفات الرجال ﴿ من غرم ﴾ بكسر راء وحاصل الجواب أن الاستعاذة منه ليس بحب التوسع وانم اهو لاجل مايفضى اليه الدين من الحلل في الدين

#### ١١ الاستعاذة من شر البصر

## ١٢ الاستعاذة من الكسل

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُثَنَّى عَنْ خَالد قَالَ حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ وَهُو اُبْنُ مَالك عَنْ
 عَذَابِ ٱلْقَبْرِ وَعَنِ ٱلدَّجَّالِ قَالَ كَانَ نَبِي ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱللَّهِمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مَن ٱلْكَسَلُ وَٱلْهُرَم وَٱلْجُبْنِ وَٱلْبُحْلُ وَفَتْنَة الدَّجَّالُ وَعَذَابِ ٱلْقَبْر

#### ١٢ الاستعاذة من العجز

0801

#### ١٤ الاستعاذة من الذلة

أَخْ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ سَعِيد بْنِ يَسَارِ عَنْ أَقِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهَ صَلّى الله عَلْمُ الله عَلْمُ وَسَلّمَ كَانَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي طَلْحَةَ عَنْ سَعِيد بْنِ يَسَارِ عَنْ أَقِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهَ صَلّى الله عَنْ الْفَلَةَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ الله عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ الْفَلْمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ وَاللّهُ عَنْ الله عَلْمُ وَهُولُ اللّهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ نَا وَلَيْدُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ نَا وَلَيْدُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

#### ١٥ الاستعادة من القلة

أَخْ بَرَنَا تَحْمُودُ بْنُ خَالِد قَالَ حَدَّثَنَا تَحَمُر يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِد عَنِ الْأَوْزاعِيِّ قَالَ كَدَّتَنِي الْجَوْدِ عَنِ الْأَوْزاعِيِّ قَالَ كَدَّتَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْد اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْد اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنَ الْقَلَّةِ وَمِنَ النَّلَةِ وَأَنْ أَظْلَمَ أَوْاظُلَمَ اللهِ مَنَ الْفَقْرِ وَمِنَ الْقَلَّةِ وَمِنَ النَّلَةِ وَأَنْ أَظْلَمَ أَوْاظُلَمَ اللهِ مَنَ الْفَقْرِ وَمِنَ الْقَلَّةِ وَمِنَ النَّلَةِ وَأَنْ أَظْلَمَ أَوْاظُلَمَ

0899

#### ١٦ الاستعاذة من الفقر

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّتَنِي مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ عَنَ الْأُوْزَاعِي عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّتَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِياضِ أَنَّ الْمَاهُ مِرَاةً وَالدَّلَةً وَالدَّلَةً وَالْقَدْ وَالْقَلَةَ وَالدَّلَةَ وَالْقَلْمَ حَدَّتَهُ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهَ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَوَّدُوا بِالله مَنَ الْفَقْرِ وَالْقَلَةَ وَالدَّلَةَ وَالْنَظَمَ وَالْقَلْمَ وَالْفَقْرِ وَالْقَلْمَ وَالْفَقْرِ وَالْقَلْمَ وَالْفَقْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابُ الْمَا بَعْ عَلَيْهَ وَالدَّهُ يَقُولُ فَيْدُرُ الصَّلَاةِ اللّٰهُمَّ إِنِّي الشَّحَامُ وَالْفَقْرِ وَعَذَابُ الْقَبْرِ فَقَالَتُ اللّٰهُمَّ أَنِّي اللّٰهُمَّ أَنِّي اللهُمْ وَالْفَقْرِ وَعَذَابُ الْقَبْرِ فَقَالُتُ اللّٰهُمْ وَالْفَقْرِ وَعَذَابُ الْقَبْرِ فَقَالَ اللّٰهُمْ أَلْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْفَقْرِ وَعَذَابُ الْقَبْرِ فَقَالَ اللّٰهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَالْكُو وَالْفَقْرِ وَعَذَابُ الْقَبْرِ فَقَالَ اللّٰهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ يَدْعُونُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَانَ يَدْعُونُ فَيْ وَلَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَانَ يَدْعُو بَهِنَ فَى دُبُرِ الصَّلَةَ فَالْمَالَةُ مَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بَهِنَ فَى دُبُرِ الصَّلَاةَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَانَ يَدْعُو بَهِنَ فَى دُبُرِ الصَّلَاةُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَانَ يَدْعُو بَهِنَ فَى دُبُرِ الصَّلَاةُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَانَ يَدْعُو فَيْ فَاللّٰ وَالْمَامُ وَاللّٰ وَالْمَالِمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَانَ يَذْعُو فَيْ فَالْمَالَاقُونُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّل

#### ١٧ الاستعاذة من شر فتنة القبر

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّ بَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّ بَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثيرًا مَا يَدْعُو بِهُولُاءِ الْكَلَهَاتِ اللهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مَنْ فَتْنَة النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفَتْنَة الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فَتْنَة الْمَسِيحِ اللهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مَنْ فَتْنَة النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفَتْنَة الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فَتْنَة الْمُسِيحِ اللهُمَّ إِنِّى اللهُمَّ أَغْسِلْ خَطَاياً يَ بَاء الثَّبِ وَالْبَرَدَ وَأَنْقِ قَلْبِي اللهُمَّ الْخَطَايا يَ بَعَاء الثَّاجِ وَالْبَرَدَ وَأَنْقِ قَلْبِي مَنَ اللّهُمَّ أَغْسِلْ خَطَاياً يَ بَعَاء الثَّاجِ وَالْبَرَدَ وَأَنْقِ قَلْبِي مَنَ الْخَطَاياً كَمَا أَقَوْبُ اللّهُ مَن الدَّنَسَ وَبَاعَدْ بَيْنَى وَبَيْنَ خَطَاياً يَكَا بَاعَدْتَ مَنَ الْخَنَى اللّهُ مَن الدَّنَسَ وَبَاعَدْ بَيْنَى وَبَيْنَ خَطَاياً يَكَا بَاعَدْتَ

قوله ﴿ وشر فتنة الغني ﴾ هو بالكسر والقصر اليسار

بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهُرَمِ وَ الْمَأْتَمِ وَالْمُغْرَمِ ١٨ الاستعاذة من نفس لاتشبع

أَخْ بَرَنَا قُتَدَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد عَنْ أَخِيه عَبَّاد بْنِ أَبِي سَعِيد أَنَّهُ سَمِع أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱللَّهُمَّ إِلِّي أَعُوذُ بِكَ مَنَ أَلُو كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ ٱللَّهُمَّ إِلِّي أَعُوذُ بِكَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ ٱللَّهُمَّ إِلِّي أَعُوذُ بِكَ مَنَ اللهِ عَنْ عَلْمُ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاء لَا يُسْمَعُ أَلَا يُسْمَعُ وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاء لَا يُسْمَعُ

# ١٩ الاستعاذة من الجوع

## ٢٠ الاستعاذة من الخيانة

أُخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَجْلَانَ وَذَكَرَ الْحَدَّمَا أَبْنُ عَجْلَانَ وَذَكَرَ آخُو عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَرَ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَرَ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَالَةُ اللهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَانَّهُ بِنُسَ الصَّجِيعُ وَمِنَ الْخِيَانَةِ فَانَّهُ بِنُّسَ الضَّجِيعُ وَمِنَ الْخِيَانَةِ فَانَّهَا بِنُسَتِ الْبِطَانَةُ الْمُعَالَةُ اللهُمْ إِنِّى أَعُودُ اللهُمْ إِنِّى الْمُعَالِقِيلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنَ الْخَيَانَةِ فَانَّهُ بِنُسَالًا السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ اللهُ الل

# ١١ الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق

أَخْبَرُنَا قَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ حَفْصِ عَنْ أَنْسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ

كَانَ يَدْعُو بِهٰذِهِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَدُعَاء لاَ يُسْمَعُ وَنَفْسِ لَا تَشْبَعُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوُلًا الْأَرْبَعِ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّنَا مَا أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ حَدَّنَا ضَبَارَةُ عَنْ دُو يُد بْنِ نَافِعِ قَالَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ حَدَّنَا ضَبَارَةُ عَنْ دُو يُد بْنِ نَافِعِ قَالَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً اللَّهُ مَا السَّقَاقِ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنَّهُ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنَّفَاقُ وَسُوءَ الْأَخْلَاق

## ٢٢ الاستعادة من المغرم

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ سَلَيْهَانُ بْنُ سُلَيْمِ الْحُصَى قَالَ حَدَّثَنِي الزَّهْرِي عَنْ عَرْوَةَ هُو أَبْنُ الزَّبِيرْ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله قَالَ حَدَّثَنِي الزَّهْرِي عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله قَالَ حَدَّثَ فَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُكثُو التَّعَوُّذَ مِنَ المَعْرَمِ وَالمَأْتُمِ فَقَيلَ لَهُ يَارَسُولَ الله إِنَّكَ تُكثُرُ التَّعَوُّذَ مِنَ المَعْرَمِ وَالمَأْتُمِ فَقَيلَ لَهُ يَارَسُولَ الله إِنَّكَ تُكثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ المَعْرَمِ وَالْمَأْتُمِ فَقَيلَ لَهُ يَارَسُولَ الله إِنَّا لَهُ عَرْمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرْمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

#### ٢٣ الاستعاذة من الدين

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنَ يَزِيدَ قَالَ حَدَّنَا أَبِي قَالَ حَدَّنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ آخَرَ قَالَ حَدَّنَا أَبِي قَالَ حَدَّ نَنَا سَالُم بْنُ غَيْلَانَ التَّجِيبِي أَنَّهُ سَمَعَ دَرَّاجاً أَبا السَّمْحِ أَنَّهُ سَمَعَ أَبا الْهَيْمَ أَنَّهُ سَمَعَ أَبا الْهَيْمَ أَنَّهُ سَمَعَ أَبا الْهَيْمَ أَنَّهُ سَمَعَ أَبا الْهَيْمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا الْهَيْمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا السَّمْحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا الْهَيْمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا السَّمْحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا الْهُ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ أَبَا السَّمْحِ أَنَّهُ سَمِعَ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ أَبا سَعِيدَ يَقُولُ شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُولُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ

منوظائفالعبادات و يشوشالدماغو يثير الافكار الفاسدة والخيالاتالباطلة والبطانة بكسر باء موحدة وهي ضد الظهارة وأصلها في الثوب فاتسع فيما يستبطن من أمره

. . . . . .

قَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ اُللهَ أَتَعْدَلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اُللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَعَمْ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةٌ عَنْ دَرَّاجٍ

عَنْ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْمُهَمْ عَنْ أَبِي سَعِيدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اُللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ

مَنَ الْكُفْرِ وَالَّذِينِ فَقَالَ رَجُلْ تَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ قَالَ نَعَمْ

#### ٢٤ الاستعاذة من غلبة الدين

# ٢٥ الاستعاذة من ضلع الدين

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَخْبَدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُو اُبْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَدِيزِ الْحَرْمَةِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَدَرِينَ اللّهَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ النّبي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ كَانَ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنّ وَصَلَعِ الدّيْنِ وَعَلَيْهُ الرّجَالِ اللّهُ إِلَّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهُمْ وَالْحَزَنِ وَالْكَسَلّ وَالْبُحْلِ وَالْجَابِ وَصَلَعِ الدّيْنِ وَعَلَيْهُ الرّجَالِ

قوله ﴿أيعدل الدين بالكفر قال نعم﴾ أراد الرجل أن قرانهما فى الذكر يقتضى قوة المناسبة بينهما فى المفرة بحيث ان كلامنهما يساوى الآخر فهل الدين بلغ هذا المبلغ حتى استحق أن يجعل عديلا للكفر ويذكر قرينا معه فى الذكر فأجاب بأنه كذلك كيف وهو يمنع دخول الجنة كالكفر نعم هو دائمى ومنع الدين الى غاية الادا، والله تعالى أعلم. قوله ﴿وشماتة الاعدا، ﴾ فرحتهم بمصائبه

#### ٢٦ الاستعاذة من شر فتنة الغني

وَ الْحَبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اللَّهِ عَالَيْهِ عَنْ عَالَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفَتْنَة النَّارِ وَفَتْنَة الْفَرْ وَقَدْ اللّهَمَّ الْقَبْرِ وَشَرّ فَتْنَة الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَشَرِّ فَتْنَة الْغَنَى وَشَرِّ فَتْنَة الْفَقْرِ اللهُمَّ اعْسَلْ خَطَاياً كَى بَاءَ الثَّامِ وَ الْبَرَدُونَقِ قَلْنِي مِنَ الْخَطَاياً كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْأَبْمَ وَالْمَالَمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالِ وَالْمَرَمِ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالَةُ وَاللّهَ اللّهُ وَالْمَرَمِ وَالْمَالِ وَالْمَرَمِ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ وَالْمَالَ وَالْمَرَمِ وَالْمَرَمِ وَالْمَالُمُ مِنَ الدَّوْسَ اللّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَرَمِ وَالْمَرَمِ وَالْمَالَمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُمُ وَلَا اللّهُ وَلَى الْمَعَلَى وَالْمَالِ وَالْمَرَمِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَ وَالْمَرَمِ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ وَالْمَالِ وَالْمَرَامِ وَالْمَالَمُ وَالْمَالِ وَالْمَرَامِ وَالْمَالِ وَالْمَرَامِ وَالْمَالِ وَالْمَرَامِ وَالْمَالَةُ وَلَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَرَامِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِ وَالْمَرَامِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَرَامِ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَالَةُ وَالْمَالَاقُولُ اللّهُ وَالْمَالَ وَالْمَالَالَامُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَال

#### ٢٧ الاستعاذة من فتنة الدنيا

وَا عَرْدَا اللّهُ عَلَهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ حَدَّمَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّمَنَا شُهْبَهُ عَنْ عَبْد الْمَلْكَ بْنَ عُمَيْرُ قَالَ سَعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْد قَالَ كَانَ سَعْد اللّهُ هُوُلاَء الْكَلَمَات وَيَرُو بِهِنَّ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمَّ إِنِّى اعْوُدُ بِكَ مِنَ الْبُحْل وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُحْل وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُحْل وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُحْل وَأَعُودُ بَكَ مِنَ الْبُحْل وَعَد اللّهَ اللّهَ عَلْ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

كَانَ يَتَعَوَّذُ مَنَ ٱلْجُهْنِ وَٱلْبُحْلِ وَسُوءِ ٱلْعُمُر وَفَتْنَةَ الصَّدْرِ وَعَذَابِ ٱلْقَبْرِ. أَخْبَرَنَا سَلْمَانَ اللهَ عَنْ عَمْرُ وَالْبَعْنَ هُوَالَّا النَّهْرُ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّهْرُ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّهْرُ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّهْرُ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّهْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَمْرُ و بْنِ مَنْمُونَ قَالَ سَمْعَتُ عَمَرَ بْنَ ٱلْخَطَابِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَتَعَوَّذُ مَنْ خَمْسُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مَنَ ٱلْجُهْنِ وَ الْبُحْلِ وَسُوء الْعُمْرِ وَفَتْنَة الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. أَخْبَرَنَى هَلَالُ بُنُ الْعَلَاءَ قَالَ حَدَّتُنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّتَنَا زُهَيْنٌ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونِ قَالَ حَدَّتَنَى أَصُّابُ مُتَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى عَمْرُو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ حَدَّتَنَى أَصُّابُ مُتَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى عَمْرُو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ حَدَّتَنَى أَعْفِي أَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ حَدَّتَنَى أَعْفِقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ كَانُ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّحِ وَ الْجُهْنِ وَقَنْهُ السَّحْقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ كَدَّنَا أَبُو وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ السَّعْقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ النَّبْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَتَعَوَّذُ مُرْسَلْلُ

## ٢٨ الاستعاذة من شر الذكر

أَخْبَرَ نِي غُبَيْدُ الله بْنَ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سَعْد بْنِ أَوْسِ عَنْ بِلَال بْنِ يَحْيَى عَنْ مَدِي وَكَيْمِ قَالَ وَلْكَ عَنْ اللهِ عَلَيْنِ مُعَلِيهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْنِي دُعَاءً أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ قُلْ اللهُمَّ شَيْرِ بْنِ شَكْلِ بْنِ مُمْيِد وَبَصْرِى وَلِسَانِي وَقَلْبِي وَشِّرَ مَنِي يَعْنِي ذَكَرُهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ يَعْنِي ذَكَرَهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَقُلْبِي وَشَرِّ مَنِي يَعْنِي ذَكَرَهُ

## ٢٩ الاستعاذة من شر الكفر

أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْهَيْمِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ كَانَ يَهُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ فَقَالَ رَجُلٌ وَيَعْدَلَانِ قَالَ نَعَمُ

#### ٣٠ الاستعاذة من الضلل

وَ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْمُ سَلَمة أَنَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللهِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللهِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلً اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى

#### ٣١ الاستعاذة من غلبة العدو

المَّدُ وَهُ اللَّهُ عَبْرُ السَّرِحِ قَالَ حَدَّتَنِي الْبُن وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيَّ بُن عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيَّ بُن عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْقِ بُن عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي اللهُ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بَهُ وَلَاءِ اللهُ اللهُ

## ٢٢ الاستعادة من شماتة الاعداء

أُخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدَالاً عْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُوَهْ قَالَ قَالَ حُيَّ حَدَّثَنِي أَبُوعَبْدَالرَّهْنَ اللهُ عَنْ عَبْدَ اللهُ عَرْو أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهِ وَلاَءِ الْكَلَمَاتِ اللهُ مَا يَعْدَاء اللهُ مَا يَعْدَدُ عَلَيْهِ اللهُ عَدَاء
 الله مَّ إِنِّى أَعُوذُ بُكَ مَنْ عَلَبَة الدَّيْن وَشَهَانَة الأعْدَاء

﴿ أعوذ بك من أن أزل ﴾ بفتح أوله وكسر الزاى من الزلل و روى بالذال من الذل ﴿ أو أضل ﴾ بفتح أوله وكسر الضاد و فى رواية أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أضل الأول فيهما مبنى للفاعل والثانى للمفعول وهو المناسب بقوله بعده ﴿ أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على ﴾ فان الأول فيهما مبنى للفاعل والثانى للمفعول و يقدر فى أجهل على أحديو ازن قوله فى الثانى على والمراد بالجهل ٧ كذا

## ٣٣ الاستعاذة من الهرم

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ هُرُونَ الْهُ بَنْ عُبَدَ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنَ عَلَيْ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو ابْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنَ مُحَمَّدَ بُكَمِنَ الْكَسَلُ وَالْهَرَمُ وَالْجُبْنِ وَالْعَجْزِ وَمِنْ فَتْنَة الْحَيْالُو الْمَاتِ بَهْذَه الدَّعَوَاتِ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَمِنَ الْكَسَلُ وَالْهَرَمُ وَالْمَكَتِ اللّهَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادَ عَنْ عَمْرُو . 20 أَنْ شَعَيْب عَنْ اللّهُمَّ لِيَّهُ عَنْ جَدِّه قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي الْعَبْرُ وَالْمَاتِ اللّهُمَّ اللّهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُ عَنْ جَدِّهِ وَالْمَالِمُ وَالْمُونُ اللّهُمَّ اللّهُمَ وَاللّهُ مَنْ عَذَابِ النّارِ اللّهُ مَنْ عَذَابِ النّارِ النّامِ وَالْمُودُ اللّهُ مَنْ عَذَابِ النّارِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالْمُومُ وَالْمُولُ النّارِ النّارِ النّارِ وَالْمَامِ وَالْمُودُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ ال

## ٣٤ الاستعاذة من سوء القضاء

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأْنَا سُفْيَانُ عَنْ شَمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ إِنْ شَاءَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْيه وَسَلَمَ يَتَعَوَّذُ مَنْ هٰذَهِ الثَّلَاثَةَ مَنْ دَرَكَ الشَّقَاءِ وَشَهَاتَةَ الْأَعْدَاء وَسُوء الْقَضَاء وَجَهْد البَلاء قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ثَلَائَةٌ فَذَكُرْتُ أَرْبَعَةً لِأَنِّى لَيْسَ فيه لا أَحْفَظُ الْوَاحَد الَّذَى لَيْسَ فيه مَهُ اللَّهُ اللهُ المُعْلَاثُ اللهُ الْوَاحَد الَّذَى لَيْسَ فيه مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْوَاحَد الَّذَى لَيْسَ فيه

﴿ من درك الشقاء ﴾ بفتح الراء والمعجمة والمد أى لحاقه والمراد به سوء الخانمة نعوذ بالله منه ﴿ وشماتة الأعداء ﴾ هو الحزن بفرح عدوه بما يحزنه ﴿ وسوء القضاء ﴾

قوله ﴿ من درك الشقاء ﴾ الدرك بفتحتين وحكى سكون الثانى اللحاق والشقاء بالفتح والمد الشدة أى من لحاق الشدة وقال السيوطى والمراد بالشقاء سوء الخاتمة نعوذ بالله منسه ﴿ وسوء القضاء ﴾ قال الكرمانى هو بمعنى المقضى اذحكم الله من حيث هو حكمه كله حسن لاسوء فيه قالوا فى تعريف القضاء

0598

7930

# ٣٥ الاستعاذة من درك الشقاء

أَخْبَرَنَا قُتْدِبَةُ قَالَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُمَى عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَعِيذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَة الْأَعْدَاءِ وَدَرَكَ الشَّقَاءِ وَجَهْدِ الْبِلاءِ

# ٣٦ الاستعاذة من الجنون

قال الكرماني هو بمعنى المقضى اذا حكم الله من حيث هو حكمه كله حسن لاسوء فيه قالوا في تعريف القضاء والقدر القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الاجمال في الأزل والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل في الانزال قال تعالى و إن من شيء إلاعندنا خزائنه وما ننزله الابقدر معلوم ﴿ وجمد البلاء ﴾ بفتح الجيم هي الحالة

والقدر القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الاجمال في الأزل والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لنلك الكليات على سبيل التفصيل في الانزال قال تعملي وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننز له الا بقدر معلوم ﴿ وجهد البلاء ﴾ بفتح الجيم أى شدة البلاء قال السيوطي هي الحالة التي يختار الموت عليها أى لو خير بين الموت وبين تلك الحالة لأحب أن يموت تحرزا عن تلك الحالة وقيل هو قلة المال ودثرة العيال قال الكرماني هذه الكلمة جامعة لان المكروه اما أن يلاحظ من جهة المبدأ وهو سوء القضاء أو من جهة المعاد وهو درك الشقاء أو من جهة المعاش وهو اما من جهة غيره وهو شمانة الأعداء أو من جهة نفسه وهو جهد البلاء نعوذ بالله من ذلك. وأنت خبير بأنه لامقابلة على ماذكره بين سوء القضاء وغيره بل غيره كالتفصيل لجزئياته فالمقابلة ينبغي أن تعتبر باعتبار أن بحموع الثلاثة الأخيرة بمنزلة القدر فكائنه قال منسوء القضاء والقدرلكن أقيم أهم أقسام سوء القدر مقامه بقي أن المخيرة بمنزلة القدر فكائنه قال منسوء القضاء والقداد كن أقيم أهم أقسام سوء المعلق منه فانه المقضى من حيث القضاء أزلى فأى فائدة في الاستعادة منه والظاهر أن المراد صرف المعلق منه فانه قديكون معلقاً والتحقيق أن الدعاء مطلوب لكونه عبادة وطاعة ولاحاجة لنا فيذلك الى أن نعرف الفائدة قديكون معلقاً والتحقيق أن الدعاء مطلوب لكونه عبادة وطاعة ولاحاجة لنا فيذلك الى أن نعرف الفائدة المترتبة عليه سوى ماذكرنا . قوله ﴿ وسيء الاسقام ﴾ هي ما يكون سبباً لعيب وفساد عضو ونحو ذلك

#### ٣٧ الاستعاذة من عين الجان

أَخْبَرَنَا هَلَالُ بِنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُعَنِ الْجُرَيْرِيِّعَنْ ٤٩٤ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مَنْ عَيْنِ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْجَانِ وَعَيْنِ الْإِنْسِ فَلَدَّ اللهُ عَنْ الْجَانِ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سُوى ذَلِكَ اللهُ اللهُ

## ٣٨ الاستعاذة من شر الكبر

أَخْبَرَنَا مُوسَى بِنُ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حُمَيْدَ عَنْ أَنْسَ قَالَ وَكُوهُ وَكُوهُ اللَّهُمُّ إِنِّي أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِهُولًا الْكَلَاتِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ مُ إِنِّي اللَّهُ مَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَعَوَّذُ بِهُولًا الْكَلَاتِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ مَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَعَوَّذُ بِهُولًا عَلَيْهِ وَسُوء الْكَبَرِ وَفَتْنَةِ الدَّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُنْنِ وَالْبُحْلِ وَسُوء الْكِبَرِ وَفَتْنَةِ الدَّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

## ٣٩ الاستعاذة من أرذل العمر

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَكَ بِنْ عُميْرُ قَالَ مَعْدَ مُعْدَ مُعْدَ مُصْعَبَ بِنَ سَعْدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ يُعلِّمُنَا خَمْسًا كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَعْتُ مُصْعَبَ بِنَ سَعْدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ يُعلِّمُنَا خَمْسًا كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله مَ إِنِّي الله مَ إِنِّي الْحَوْدُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُهُنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُدلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُهُنِ وَأَعُو ذُبِكَ مِنْ الْجُهُمْ إِنِّي اللهُمْ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُهُ لِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُهُ وَاعُو ذُبِكَ مِنْ الْمُ الله مَ إِنِّي اللهُمْ إِنِّي اللّهُ مِنَ الْبُحْدلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُهُنِ وَأَعُو ذُبِكَ مِنَ اللّهُ مَا إِنِّي اللّهُ مَا إِنِّي اللّهُ مَا إِنِّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا إِنِّهُ اللّهُ مَا إِنِّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مَا إِنِّهُ اللّهُ مَا إِنِّهُ اللّهُ مَا إِنِّهُ اللّهُ مَا إِنِّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

التى يختار عليه الموت وقيل هو قلة المال وكثرة العيال قال الكرمانى انمادعا صلى الله عليه وسلم بذلك تعليما لأمته وهذه كلمة جامعة لأن المكروه اما أن يلاحظ من جهة المبدأوهو سوء القضاء أو من جهة المعاد وهو درك الشقاء أو من جهة المعاش وذلك امامن جهة غيره وهو شهاتة الأعداء أو من جهة نفسه وهو جهد البلاء نعوذ بالله من ذلك ﴿ نزلت المعوذتان ﴾ بكسر الواو

قوله ﴿ فلما نزلت المعوذتان﴾ بكسر الواو . قوله ﴿ وسوء الكبر ﴾ بكسر الكاف وفتح الباء أى كبر السن وهو قريب من الهرم وجعله بسكون الباء بمعنى التكبر بعيد لكونه كله سيئاً والله تعالى أعلم أَردَّ الى أَرْذَل الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

#### ٤٠ الاستعاذة من سوء العمر

وَهُورَ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# ١٤ الاستعاذة من الحور بعد الكور

﴿ من وعثاءالسفر ﴾ بفتح الواو وسكو نالعين المهملة ومثلثة ومدأى مشقته وشدته ﴿ وكآبة المنقلب ﴾ بفتح الكاف والمد وهي تغير النفس من حزن ونحوه والمنقلب بفتح اللام المرجع ﴿ والحور بعد

قوله ﴿ من وعثاء السفر ﴾ بفتح واو وسكون عين مهملة ومثلثة ومد أى شدته ومشقته ﴿ وَكَا آبَّةُ المنقلب ﴾ بفتح كافوهمزة ممدودة أوساكنة كرأفة ورآفة فىالقاموس هى الغموسوء الحال والانكسار

وَٱلمَال وَالْولَد

# الاستعاذة من دعوة المظلوم

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادِ قَالَ حَدَّ نَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسِ قَالَ كَانَ النَّبْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ وَكَا بَهِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوَرِ بَعْدَ الْكُورَ وَدَعْوَة الْمَظْلُومَ وَسُوء الْمَنْظُر

## ٤٢ الاستعاذة من كآبة المنقلب

أَخْبَرِنَا مُحَمَّدُ بِن عُمَرَ بِن عَلَى بِن مُقَدَّمِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبِن أَبِي عَدِي عَن شُعبَةَ عَن عَبد اللهِ

الكور ﴾ روى بالنون و بالراء قال الترمذى و كلاهما له وجه قال و يقال الرجوع من الايمان الى الكفر ومن الطاعة الى المعصية ومعناه الرجوع من شيء الى شيء من الشر هذا كلام الترمذى وكذا قال غيره من العلماء معناه بالراء والنون جميعا الرجوع من الاستقامة والزيادة الى النقصان قالوا و رواية الراء مأخوذة من تكوير العامة وهي لفها وجمعها و رواية النون مأخوذة من الكون مصدر كان يكون كونا اذا وجد واستقر ﴿ ودعوة المظلوم ﴾ قال النووى أعوذ بك من الظلم فانه يترتب عليه دعاء المظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها و بين الله حجاب ﴿ وسوء المنظر ﴾ بالظاء أى المرأى

منحزن والمنقلب مصدر بمعنى الانقلاب أو اسم مكان قال الخطابي معناه أن ينقلب الى أهله كثيباً حزيناً لعدم قضاء حاجته أو اصابة آفة له أو يجدهم مرضى أومات منهم بعضهم ﴿ والحور بعد الكور ﴾ الكور لف العهامة والحور نقضها والمراد الاستعاذة من النقصان بعد الزيادة أو من الشتات بعده الانتظام أى من فساد الأمو ر بعد صلاحها وقيل من الرجوع عن الجماعة بعد الكون فيهم وروى بعد الكون بنون أى الرجوع من الحالة المستحسنة بعد أن كان عليها قيل هو مصدر كان تامة أى من التغير بعد الثبات ﴿ ودعوة المظلوم ﴾ استعاذة من الظلم فانه يترتب عليه دعوة المظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ﴿ وسوء المنظر ﴾ هو كل منظر يعقب النظر اليه سوء

أَنْ بِشْرِ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا سَافَرَ فَرَكَبَ رَاحَاتَهُ قَالَ باصبعه وَمَدَّ شُعْبَةُ باصبعه قَالَ الله الله السَّامَ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي اللَّهُمَّ إِنِّي اعْرَدُ بُكَ مَنْ وَعْنَاء السَّفَرِ وَكَا بَة المُنْقَلَبِ

#### ٤٤ الاستعاذة من جار السوء

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ جَال اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَاللّهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

#### 20 الاستعاذة من غلبة الرجال

أُخْبَرَنَا عَلَى بَنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّنَا عَمْرُو بِنُ أَبِي عَمْرُ و أَنَّهُ سَمَعَ أَنَسَ ابْنَ مَالِكَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَبِي طَلْحَةَ النَّمْسُ لِي غُلَامًا مِنْ غَلْمَانَكُمْ يَغُدُمنِي فَوْلَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَبِي طَلْحَةَ النَّمْسُ لِي غُلَامًا مِنْ غَلْمَانِكُمْ يَغُدُمنِي فَوْرَجِي أَبُو طَلْحَةَ يَرْدُفنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخَدُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَغُدُمنِي فَوْرَجِي أَبُو طَلْحَة يَرْدُفنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَعْدُمنِ وَلَا اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَ الْحُرْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ كَلَّا نَزَلَ فَكُنْ وَالْحَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُنْ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَعَلَبَةِ الرَّجَالِ

#### ٢٦ الاستعاذة من فتنة الدجال

أُخْبِرِنَا قَتْدِبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ النَّبَى صَلَّى الله

3.00

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَعِيذُ بَالله منْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ وَمِن فَتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَ وَقَالَ إِنَّكُمْ تَفْتَنُونَ فَيُجُورِكُمْ

# ٧٤ الاستعاذة من عذاب جهنم وشر المسيح الدجال

## ٤٨ الاستعاذة من شر شياطين الانس

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ عَوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْد الله عَدْ أَبِي خَرِّ قَالَ دَّخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهُ عَنْ عُبَيْد بْنِ خَسْخَاشِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ دَّخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِيهِ فَعَنْتُ فَلْتُ الله فَقَالَ يَاأَبَا ذَرِّ تَعَوَّذْ بِالله مِنْ شَرَّ شَيَاطِينِ الجُنِّ وَ الْإِنْسِ قُلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَاأَبَا ذَرِّ تَعَوَّذْ بِالله مِنْ شَرَّ شَيَاطِينِ الجُنِّ وَ الْإِنْسِ قُلْتُ الله مَنْ شَرَّ شَيَاطِينِ الجُنِّ وَ الْإِنْسِ قُلْتُ الله مَنْ شَرَّ شَيَاطِينِ الجُنِّ وَ الْإِنْسِ قُلْتُ الله مِنْ شَرَّ شَيَاطِينِ الجُنِّ وَ الْإِنْسِ قُلْتُ الله مِنْ شَيَاطِينِ الجُنِّ وَ الْإِنْسِ قُلْتُ مَا لَهُ عَمْ

#### ٤٩ الاستعاذة من فتنة المحيا

أَخْبَرِنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَالِكَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ٨٠٥٥

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُوذُوا بِأَللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عُوذُوا بِأَللَّهِ مِنْ فَتْنَةَ الْحَيْا وَالْمَات عُوذُوا بِالله مَنْ فَتْنَة الْمَسِيحِ الدُّجَّالِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاء قَالَ سَمَعْتُ أَبَّا عَلْقَمَةَ مُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مَنْ خَمْس يَقُولُ عُوذُوا بألله من عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمَنْ فَتْنَةَ الْحَيَّا وَالْمَمَاتِ وَمَنْ شَرِّ الْمَسيح الدَّجَّال . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ أَنْ بَشَّارِ عَنْ مُحَمَّد وَذَكَرَ كَلَّهُ مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْن عَطَاء قَالَ سَمعْتُ أَبَاعَلْقَمَةَ الْهَاشَمَى قَالَ سَمْعَتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ ءَصَى اللَّهَ وَكَانَ يَتَعَوَّذُ منْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَـذَاب جَهَنَّمَ وَفْتَنَةُ الْأَحْيَاءُ وَالْأُمُواتَ وَفْتَنَةَ الْمُسيحِ الدُّجَّالَ . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوليد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاء عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي عَلْقَمَة حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَمنْ فيه إِلَى فَيَّ قَالَ وَقَالَ يَعنى الَّنبيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اسْتَعيذُوا بألله منْ خَمْس منْ عَذَاب جَهنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفَتْنَةَ الْحَيْا وَالْمَاتِ وَفَتْنَةَ الْمُسيحِ الدِّجَال

أَخْبَرَنَا فَتَيْبَةُ عَنْ مَالَكَ عَنْ أَبِى الْزَبَيْرِ عَنْ طَاوُسِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدَّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُ السَّورَةَ مِنَ الْقُرْ آنِ قُولُوا اللهم إِنَّا نَعُوذُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدَّعَاءَ كَمَا يَعَلِّمُ السَّورَةَ مِنَ الْقُرْ آنِ قُولُوا اللّهم إِنَّا نَعُوذُ

٥٠ الاستعاذة من فتنة المات

قوله ﴿ وفتنة الاحياء والاموات ﴾ همابفتح الهمزة جمع حيوميت أي من الفتنة التي تلحق الاحياء والاموات

بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهِنَّمَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فَتْنَةَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ
وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فَتْنَة الْحُيَا وَالْمَهَات . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ مَيْمُونِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرُو عَنْ طَاوُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَا لِي الرِّنَاد عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ طَاوُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَرَّ وَجَلَّ مِنْ عَذَابِ الله عُودُوا بِالله مِنْ فَتْنَة الْحَيَا وَالْمَاتِ وَمِنْ عَذَابِ الله عَوْدُوا بِالله عَنْ وَمَنْ فَتْنَة الْمَسِيحِ الدَّجَالِ عَذَابِ الله عَرْ وَمِنْ فَتْنَة الْمُسِيحِ الدَّجَالِ

#### ٥١ الاستعاذة من عذاب القبر

قَالَ الْحُرِثُ بْنُ مَسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ فِي دُعَاتُهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ فِي دُعَاتُهِ اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَذَابِجَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِجَهَنَمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذَ بِكَ مِنْ فَتْنَةَ الْمُسِيحِ اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَة الْمُسِيحِ اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَة الْمُحْيَا وَ الْمَات

#### ٥٢ الاستعاذة من فتنة القبر

#### ٥٢ الاستعادة من عذاب الله

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِن مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ ٱلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ١٩٥٥

00 \ V

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُو ذُو ا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عُوذُو ا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ مِنْ فَتْنَة الْمَسِيحِ الدُّجَّالِ عُودُو ا بِاللهِ مِنْ فَتْنَة الْمَسِيحِ الدُّجَّالِ عُودُو ا بِاللهِ مِنْ فَتْنَة الْمَسِيحِ الدُّجَّالِ

# ٤٥ الاستعادة من عذاب جهنم

أُخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُوعَامِ ٱلْعقديُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلِ الْمِنْ مَيْسَرَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ شَقِيقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مَنْ عَذَاب جَهَنَّمَ وَعَذَاب ٱلْقَبْرِ وَالْمَسِيحِ الدَّجَّال

#### 00 الاستعاذة منعذاب النار

أُخبر َنَا عَمُودُ بِنُ خَالَد قَالَ حَدَّتَنَا الْولِيدُ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو عَمْرِ و عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ حَدَّتَهُ قَالَ اللهِ عَمْرِ و عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ حَدَّتَهُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعَوَّدُوا أَخْبَرَ فِي أَبُو سَلَمَةً قَالَ حَدَّتَنِي أَبُوهُ مِنْ فَتْنَة الْحَيْا وَالْمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسيحِ الدَّجَّالِ بَاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فَتْنَة الْحَيْا وَالْمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسيحِ الدَّجَّالِ

#### ٥٦ الاستعاذة من حر النار

وَمِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْلَ هَذَا الصَّوَابُ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَّحْوَصِ ٢٠٥٥ عَنْ أَبِي إَسْحَقَ عَنْ بُرَيْدُ بَنِ أَبِي مَرْيَمٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةُ تَلَاثَ مَرَاتَ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللّهَمَّ أَدْخِلُهُ الْجَنَّةُ وَمَنِ اسْتَجَالَ مَنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ قَالَتِ النَّهُمَّ أَجْرِهُ مِرَ لَنَارِ مَن اللّهَ عَلَى الله مَن شر ما صنع وذكر الاختلاف على عبد الله بن بريدة فيه عبد الله بن بريدة فيه

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُو ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِيدُ وَهُو ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِمُ عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ بُرِيدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَبْدُكُ قَالَ إِنَّ سَيِّدَ الاستَغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُك وَلَا اللهُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بَذَنْبِي وَأَبُوءُ لَكَ وَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بَذَنْبِي وَأَبُوءُ لَكَ

(عن بشيربن كعب) بضم الموحدة وفتح المعجمة (أن سيد الاستغفار) فى رواية أفضل الاستعفار أى الاكثر ثوابا للمستغفربه من المستغفر بغيره ( اللهم أنت ربى لا إله الا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك و وعدك ما استطعت والدالخطابي أى أنا على ما عاهدتك عليه و وعدتك من الايمان واخلاص الطاعة لك و يحتمل يكون معناه أنى مقيم على ماعاهدت الى من أمرك وأنك منجز وعدك فى المثوبة بالأجر واشتر اطه الاستطاعة فى ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تعالى (أبو الك بذنبي) قال الخطابي يريد الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تعالى (أبو الك بذنبي) قال الخطابي يريد الاعتراف

قوله ﴿ ان سيدالاستغفار ﴾ وفى رواية أفضل الاستغفار أى أكثر ثواباً لقائله من بين جنس الاستغفار و وجه كونه كذلك بمالا يعرف بالعقل و انمها هو أمر مفوض الى الذى قرر الثواب على الاعمال ﴿ وأنا على عهدك ﴾ أى على الشهادة بالتوحيد التي جرى بها الميثاق والعهد ﴿ ووعدك ﴾ بالثواب للمؤمنين على لسان الرسل ﴿ أبوء ﴾ أى أعترف ﴿ دخل الجنة ﴾ أى ابتداء والافكل مؤمن يدخل الجنة بايمهانه وهذا فضل

04:0.

بنعْمَتَكَ عَلَى قَانُهُ لَا يَعْفُرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَانْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ مُوقنًا بَهَا فَعَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسَى مُوقنًا بَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ خَالَفَهُ الْوَلِيدُ بْنُ تَعْلَبَةَ الاستعاذة من شر ماعمل وذكر الاختلاف على هلال

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَن أَبْنُوَهْبِقَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ عَن الْأُوْزَاعِيَّ عَنْ عَبْدَةً بِنَ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ ابْنَ يَسَافَ حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائَشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا كَانَ أَكْثَرَ مَا يَدْعُو بِهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَدْ عَوْ بِهِ اللَّهِمْ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمَلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ أَعْمَلَ . أَخْبَرَنَى عَمْرَانُ أَبْنُ بَكَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغيرَة قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعَيْ قَالَ حَدَّثَني عَبْدَة قَالَ حَدَّثَني

به ويقال باء فلان بذنبه اذا احتمله كرها لا يستطيع دفعه عن نفسه ﴿ فَانَ قَالُهَا حَيْنَ يُصْبَحَ موقنا بهما فمات دخل الجنه ﴾ قال الكرماني فان قلت المؤمن وان لم يقلما يدخل الجنة قلت المراد أنه يدخلها ابتداء من غير دخول النار ولأن الغالب أن المؤمن بحقيقتها المؤمن بمضمونها لا يعصى الله تعالى أو لان الله تعالى يعفو عنه ببركة هذا الاستغفار فان قلت فما الحكمة في كونه أفضل الاستغفارات قلت هذا وأمثاله من التعبديات والله أعلم بذلك لكن لاشك أن فيه ذكر الله بأكمل الأوصاف وذكر نفسه بأنقص الحالات وهو أقصى غاية التضرع ونهاية الاستكانة لمن لا يستحقها الاهو أما الأول فلما فيه من الاعتراف بوجود الصانع وتوحيده الذي هو أصل الصفات العدمية المسماة بصفات الجلال والاعتراف بالصفات السبعة التي هي الصفات الوجودية المسماة بصفات الاكرام وهي القدرة اللازمة من الخلق الملزومة للارادة والعلم والحياة والخامسة الكلام اللازم من الوعد والسمع والبصر اللازمان من المغفرة اذ المغفرة للمسموع وللمبصر لا يتصور الا بعد السماع والابصار وأما الثانى فلما فيه أيضا من

من الله تعالى ، قوله ﴿ من شرماعملت الح ﴾ أي منشر ما فعلت من السيئات وما تركت من الحسنات أو

اَبُنُ يَسَافَ قَالَ سُئَلَتْ عَائَشَةُ مَا كَانَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرَ دُعَائِهِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمْلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمُ الْعَمْلُتُ وَمِنْ شَرِّ مَا عَمْلُتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمُ اللهُ عَنْ حَرِيرِ عَنْ مَنْصُور عَنْ هَلَال بْن يَسَاف عَنْ ٥٠٥٥ أَعْمَلْ بَعْدُ . أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرِ عَنْ مَنْصُور وَعَنْ هَلَال بْن يَسَاف عَنْ وَمُولَ أَعْمَلُ بَعْدُ . أَخْبَرَنَا عَائِشَةَ عَلَّى كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ يَدُعُو قَالَتْ كَانَ يَقُولُ أَعُودُ بِكَ مَنْ شَرِّ مَا عَمَلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ . أَخْبَرَنَا هَنَّادُ ٥٠٥ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ عَرْوَةَ بْنِ نَوْقَل عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَنْ عَرْوَة بْنِ نَوْقَل عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ مَنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ وَمَنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ وَمَنْ شَرِّ مَا لَمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ مَا عَنْ عَلْمَ وَمَنْ شَرِّ مَا لَمْ عَمْلُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ عَمْلُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ عَمْلُ وَمَنْ شَرِ مَا لَمْ يُعمل وَمَنْ شَرِّ مَا لَمْ عَمْلُكَ وَمِنْ شَرِ مَا لَمْ يَعمل مَنْ شَرِ مَا لَمْ يَعمل مَنْ شَرِ مَا لَمْ يَعمل مَنْ اللهُ عَلَيْ وَا اللهُ مَا عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَنْ عَالْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَمَنْ شَرِ مَا لَمْ يَعمل مَن شَرَ مَا لَمْ يَعمل مَن شَرَعْ وَمَنْ شَرَعْ وَمَنْ شَرِعْ وَمَنْ شَرِقُ وَاللّهُ مَا عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أَخْبَرَنَا مُحَدِّدُ بِنَ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّتَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِّهِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هَلَال ١٠٥٥ أَنْ يَسَافَ عَنْ فَرْوَةَ بِنَ نَوْفَل قَالَ سَأَلْتُ عَائَشَةَ فَقُلْتُ حَدَّيْنِي بَشَى ۚ كَانَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّي مَعْتُ هَلَالَ مَعْوَدُ بِنَ عَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعَمْتُ مَنْ شَرِّ مَا عَمْلُتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ . أَخْبَرَنَا مَحُودُ بُنُ عَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمُ لَكُ مَنْ شَرِّ مَا عَمْلُتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ . أَخْبَرَنَا مَحُودُ بُنُ عَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْمَدُ وَلَا اللهُ مَا عَمْلُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ عَنْ فَرْوَةً بِنَ نَوْفَلَ قَالَ قَلْتُ كَانَ وَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَدْعُو بِهِ قَالَتَ كَانَ يَقُولُ لَا اللهُمَّ إِنِّي لِمَا مَا اللهُمَّ إِنِّي لِللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ يَدْعُو بِهِ قَالَتُ كَانَ يَقُولُ لَا اللهُمَّ إِنِّي لِمَا مَا مَا اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ عَلْ يَدْعُو بِهِ قَالَتَ كَانَ يَقُولُ لَا اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمْلُتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمُ أَعْمَلُ مَا مَا لَمُ أَعْمَلُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَدْعُو بِهِ قَالَتُ كَانَ يَقُولُ لَا اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ أَنْ يَعْدُلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَدْعُو بِهِ قَالِتَ كَانَ يَقُولُ لَا اللهُ مَا لَمْ أَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ال

الاعتراف بالعبودية وبالذنوب في مقابلة النعمة التي تقتضي نقيضها وهو الشكر

منشركلشيء بماتعلق بهكسي أولا والله تعالى أعلم

1700

#### ٦٠ الاستعاذة من الخسف

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَى جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَمَانَ بْنِ جُبِيرٍ أَبْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله مَ أَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَلَيْهُ قَالَ عُبَادَةُ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَوْلَ جُبَيْرٌ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْخَلِيلِ قَالَ عَبَادَةُ مَرَوَانُ هُو ابْنُ مُعَاوِيةً عَنْ عَلَيْ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ مُسْلِم الْفَزَارِي عَنْ جُبَيْرٍ مُنْ عُبَادَةً بْنِ مُسْلِم الْفَزَارِي عَنْ جُبَيْرٍ مَنْ عُبَادَةً بْنِ مُسْلِم الْفَزَارِي عَنْ جُبَيْرٍ الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ الله عَنْ عَبْدِيرٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ مُسْلِم الْفَزَارِي عَنْ جُبَيْرٍ الله عَلْ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ الله عَنْ عَبْدِيرٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ مُسْلِم الْفَزَارِي عَنْ جُبَيْرٍ الله عَنْ عَنْ عَبْدِيرٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ مُسْلِم الْفَزَارِي عَنْ جُبَيْرٍ الله عَلْمَ قَالَ فِي آخِرِهِ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَعْتَالَ مِنْ تَعْتِي يَعْنِي بِذَٰلِكَ الْخَسْفَ

## ٦١ الاستعاذة من التردى والهدم

﴿ وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطانعند الموت ﴾ قال الخطابي هو أن يستولى عليه عندمفارقة الدنيا

قوله ﴿أن أغتال﴾ على بناء المفعول يقال اغتاله أى قتله غيلة بكسر الغين وهو أن يخدعه فيذهب به الى موضع لا يرى فيه فاذا صاراليه قتله أى أعوذ بك من أن يجيئني البلاء من حيث لاأشعر به. قوله ﴿ من التردى ﴾ هو السقوط من العالى الى السافل ﴿ والهدم ﴾ بفتح فسكون مصدر هدم البناء نقضه والمرادمن أن يهدم على البناء على أنه مصدر مبنى للفاعل أن يهدم على البناء على أنه مصدر مبنى للفاعل ﴿ والغرق ﴾ والغرق ﴾ بفتحتين ﴿ والحريق ﴾ أى العذاب المحرق ﴿ وأعوذبك أن يتخبطنى الح ﴾ قد فسره الحظابى

عندَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُمُوتَ في سَبِيلَكَ مُدْرِاً وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُمُوتَ لَديغًا . أُخْبَرَنَا يُونُسُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبِرَنِي أَنْسُ بِنُ عِيَاضِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ سَعِيد عَنْ صَيفي عَن أبي الْيَسَرِ أَنَّ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُمَّ الِّي أَعُوذُ بكَ منَ الْهُرَم وَ التَّرَدِّي وَالْهَدْم وَالْغَمِّ وَالْحَريق وَالْغَرَق وَأَعُوذُ بِكَ انْ يَتَخَبَّطَني الشَّيْطَانُ عندَ المُوْت وَأَنْ أَقْتَلَ في سَبِيلِكَ مُدْرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا . أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِن جَعْفَر قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الله بِن سَعِيد قَالَ حَدَّنَني صَيْفِي مَولَى أَي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ السلمِّي هَكَذَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدُم وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَق وَأَلْحَرِيق وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَني الشَّيْطَانُ عندَ ٱلْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ في سَبِيلُكَ مُدْبِرًا وَأُعُوذُ بِكَ أَنْ أُمُوتَ لَديغًا

الاستعاذة برضاء الله من سخط الله تعالى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَى ٱلْعَلَاءُ بْنُ هَلَالَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱلله عَنْ زَيْد

فيضله و يحول بينه و بين التوبة أو يعوقه عن اصلاح شأنه والخروج هن مظلمة تكهن قبله أو يؤيسه من رحمة الله أو يكره له الموت و يؤسفه على حياة الدنيا فلا يرضى بمـا قضاه الله عليه من الفناء والنقلة الى الدار الآخرة فيختم له بالسوء ويلتى الله وهو ساخط عليــه

بأن يستولى عليه عند مفارقة الدنيا فيضله و يحول بينه و بين النو به أو يعوقه عن اصلاح شأنه والخروج عن مظلمة تكونة له أو يؤيسه من رحمة الله أو يكرهاه الموت ويؤسفه على حياة الدنيا فلا يرضى بما قضاه الله عليه من الفناء والنقلة الى دار الآخرة فيختم له و يلقى الله وهو ساخط عليه ﴿ لديغا ﴾ هو الملدوغ

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ مَسْرُوق بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَة فِي فَرَاشِي فَلَمْ أُصِبْهُ فَضَرَبْتُ بِيدى عَلَى طَلَبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَة فِي فَرَاشِي فَلَمْ أُصِبْهُ فَضَرَبْتُ بِيدى عَلَى أَخْصَ قَدَمَيْهِ فَاذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ أَعُوذُ بِعَفُوكَ مِنْ وَأُسِ الْفَرَاشِ فَوَقَعَتْ يَدى عَلَى أَخْصَ قَدَمَيْهِ فَاذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ أَعُوذُ بِعَفُوكَ مِنْ عَقَابِكَ وَأَعُوذُ بِعَلْوكَ مَنْ سَخَطكَ وَأَعُوذُ بِكَ مَنْكَ

# ٦٢ الاستعاذة من ضيق المقام يوم القيامة

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْخُبَابِ أَنَّ مُعَاوِيةً بْنَ صَالِح حَدَّقَهُ وَحَدَّتَنِي أَزْهَرُ بْنُ سَعِيد يُقَالُ لَهُ الْحَرازِيُ شَامِي عَزِيزُ الْخُديث عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَيْد قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَة بَمَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَفْتَتُ قِيامَ اللَّيْلِ قَالَتْ سَأَلْتُنَى سَأَلْتُ عَائِشَة بَمَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَفْتَتُ قِيامَ اللَّيْلِ قَالَتْ سَأَلْتُنَى عَنْهُ أَحَدُ كَانَ يُكَبِّرُ عَشَرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيَستَغْفُرُ عَشْرًا وَيَسَتَغْفُر عَشْرًا وَيَستَغْفُر عَشْرًا وَيَستَغْفُو مَا الْقَيَامَة وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقَ الْقَامَ يَوْمَ الْقَيَامَة

## ع ٦ الاستعاذة من دعاء لايسمع

مِنْ عَلْمِ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءِ لَا يُسْمَعُ مَن عَلْمِ لَا يَشَبَعُ وَمِنْ دُعَاءً لَا يُسْمَعُ مَن عَلْمِ لَا يَسْتَجَابِ مَن دَعَاءً لَا يُسْتَجَابِ مَن دَعَاءً لَا يُسْتَجَابِ

أَخْبَرَنَا وَاصَلُ بْنُ عَبْدَ الْأَعْلَى عَنِ اَبْنِ فَضَيْلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْانَ عَنْ عَبْدَ الله الله عَلَيْهِ اَبْنِ الْخُرِثَ قَالَ كَانَ إِذَا قَيلَ لِزَيْدَ بْنِ أَرْقَمَ حَدِّثْنَا مَاسَمَعْتَ مَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّتَنَا بِهِ وَيَأْمُرُنَا وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَأْحَدُثُكُم إِلاَّ مَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّتَنَا بِهِ وَيَأْمُرُنَا وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقُولَ اللّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحْلِ وَالْجُنِينَ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقُولُهَا اللّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحْلِ وَالْجُهَا اللّهُمَّ اللّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بُكَ مَنَ الْعَجْزِ مَنْ وَلَا عَلَى اللّهُمَّ وَمَنْ قَلْ بَعْمِ وَمَوْ لَا اللّهُمَّ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مَنَ قَلْ بَعْمِ وَمِنْ قَلْكَ بَعْمَ وَمِنْ قَلْ بَعْمِ اللّهُ وَمَوْلِ اللّهُ مَنْ اللهُ وَمَوْلِ اللّهُ مَلْكُونُ بَلْ اللهُ عَلْهُ وَمَوْلَ اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ وَمَنْ قَلْ مِنْ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلَ الْوَلَامُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

وهو من لدغته بعض ذوات السم . قوله ﴿ من أن أزل ﴾ بفتح الهمزةوكذا أضل وكذا أظلم الاول وأما الثانى فبضم الهمزة واجهل بفتح الهمزة و يجهل على بناء المفعول وهذا الدعاء هو ختم بعض النسخ ونعم الدعاء هو

# ٥١ كتاب الاشربة

١ باب تحريم الخنر

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَاأَيُّهَا الدَّينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانَ فَاجْتَنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فَى الْخَرُ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذَكْرِ الله وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْمُ مُنْتَهُونَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فَى الْخَرُ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذَكْرِ الله وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْمُ مُنْتَهُونَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فَى الْخَرُ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذَكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْمُ مُنْتَهُونَ الْعَلَاقِ فَهَلْ أَنْمُ مُنْتُهُونَ الْعَلَاقِ فَهَلْ أَنْهُ مُنْتَهُونَ اللهُ عَلَيهِ فَي بَيْتِهِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْإَمَامُ الْوُعَبْدِ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

# حتاب الأشربة (منفضيخ) وهو شراب متخذ من البسر المفضوخ أى المشدوخ

#### كتاب الاشرية

قوله ﴿ لما نزل تحريم الحنر﴾ أى لما قرب نزوله أو لما أراد الله تعالى أن ينزله وفق عمر لطلبه حتى أنزله بالتدر يجالمذكور في الحديث فالتحريم انما حصل بآية المائدة ودعاء عمر كان قبل ذلك الابدمن تأويل ظاهر الحديث بما ذكرنا والمراد بآية البقرة قوله تعالى قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس الآية والمراد بالاثم والله تعالى أعلم الضرر كما يدل عليه مقابلته بالمنافع ولذلك مافهم الصحابة منها الحرمة واما قوله تعالى بأيها الذين آمنوا لاتقر بو الصلاة الآية فلعل المراد نهى من له معرفة من السكرى في الجملة أو المراد به ماشرة أساب السكر عند قرب الصلاة لانهى السكران لانه لايفهم فكيف ينهى

فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِ ثَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ ٱللَّهُمَّ بَيِنْ لَنَا فِي الْخَرْ بَيَاناً شَافِياً فَنَزَلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ

يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ نَادَى لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى فَدُعِي عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيْنُ لَنَا فِي الْخَرْ بَيَانًا شَافِياً فَنَزَلَت الآيةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ فَدُعِي عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ فَهُلُ أَنْتُم مُنْتَهُونَ قَالَ عُمْر رَضَى الله عَنْه أَنْتَهِينَا انتَهَيْنَا اللهَ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمَا اللهَ عَلَيْهُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# ٢ ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخر

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بُن نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله يَعنى أَبْنَ الْمُبَارِكَ عَنْ سَلَيْمَانَ النَّيْمِي أَنَّ وَكُولُ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ بَيْنَا أَنَا قَائِمْ عَلَى الْحَيِّ وَأَنَا أَصْعَرُهُمْ سَنَّا عَلَى عُمُومَتِي إِذْ جَاءَ رَجُلْ فَقَالَ إِنَّهَا قَدَّ حُرِّمَتِ الْخَرُ وَأَنَا قَائِمْ عَلَيْهُمْ أَسْقِيهِمْ مَنْ فَضِيخٍ لَهُمْ فَقَالُوا الْكَفَأَهَا فَكَفَأْتُهَا فَقَالُ إِنَّهَا قَدَّ حُرِّمَتِ الْخَرُ وَأَنَا قَائِمْ عَلَيْهُمْ أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ فَقَالُوا الْكَفَأَهَا فَكَفَأْتُهَا فَقَالُ إِنَّهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قوله ﴿ من فضيخ لهم ﴾ بفتح فاء وخفة معجمة واعجام خاء شراب يتخذ من البسر من غير أن يمسه نار وقيل يتخذ من بروتمر وقيل يتخذ من بسر مفضوخ أى مكسور. قلت وقد بين أنس فى الحديث الفضيخ فلا حاجة الى بيانه ومراد أنس أن الفضيخ هو محل نزول الآية فتناول الآية له أو لى . قوله ﴿ فقالوا أكفأها ﴾ بالهمزة فى آخره أى أقلب وعاءها

خَليطُ الْبُسْرِ وَالْتَمْرِ قَالَ وَقَالَ أَنسُ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخُرُو إِنَّ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَئذ الْفَضيخُ وَلَيْ الْخُرُو إِنَّ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَئذ الْفَضيخُ وَ الْخَرَانَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّه عَنْ حَمَيْدِ الطّويلِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ حُرِّمَتِ وَاللّهُ عَنْ حُمِيد الطّويلِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ حُرِّمَتِ وَاللّهُ عَنْ حُمِيد الطّويلِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ حُرِّمَتِ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ حُمِيد الطّويلِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَاللّهُ قَالَ حُرِّمَتِ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ حُمِيد الطّويلِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَاللّهُ قَالَ حُرِّمَتِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ

# ٣ استحقاق الخر لشراب البسر والتمر

الخَبرَ نَا سُوَ اللهِ عَالَ الْبَسْرِ وَ النَّمْ عَنْ اللهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَارِب بْنِ دِثَارِ عَنْ جَابِرِ يَعْبَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وَ عَنَ الْأَعْمَشِ عَنْ كُورَيًّا قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزّبِيبُ وَالتَّذَرُ هُوَ الْحَرْرُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزّبِيبُ وَالتَّذَرُ هُوَ الْحَرْرُ

نهى البيان عن شرب نبيذ الخليطين الراجعة إلى بيان البلح والتمر أخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُن مَنْصُورِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّهْنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَن الْبَالِي لَيْلَى مَعْنَ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَن الْبَالِي لَيْلَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَن الْبَالِي لَيْلَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَن الْبَالِي لَيْلَ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهُ بَهِي عَن البَائِحِ وَالنَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَالنَّمْرِ

قوله (هو الخر) أى الكامل فى الكون خراً وليس المراد الحصر والمراد بيان تناول الآية للقسمين لاقصرها على أحدهما. قوله (نهى عن البلح والتمر) أى عن الجمع بين النوعين فى الانتباذ لمسارعة الاسكار والاشتداد عند الخلط فر بما يقع بذلك فى شرب المسكر وقد جاء ما يفيد أنه اذا أمن من الاسكار فلا بأس و به أخذ كثير من العلماء وقال بعضهم النهى للتنزيه والله تعالى أعلم

## ٥ خليط البلح والزهو

أَخْبَرَنَا وَاصلُ بَن عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْن فَضَيْلِ عَن حَبِيب بِن أَبِي عَرْةَ عَنْ سَعِيد الْمُعَلَى وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم عَن الدُّبَّا وَالْحَنْم وَالْمُزَفَّة وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ وَالزَّهُو . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرْ عَنْ حَبِيب وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ وَالزَّهُو . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرْ عَنْ حَبِيب وَالزَّهُو . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرْ عَنْ حَبِيب وَالزَّهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن الله عَلَيْه وَسَلَّم عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ عَنْ عَن عَن عَن عَن عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَن عَن عَن عَن عَن عَن عَن الله عَنْ أَيْ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن عَن عَبِيب عَنْ أَيْ الله عَلَيْه وَسَلَّم عَن عَن عَبِيب عَنْ أَيْ الله عَلَيْه وَسَلَّم عَن عَبيب عَنْ أَيْ الله عَلَيْه وَسَلَّم عَن الرَّهُ وَالْعَر وَالْزَيب وَالْمَاق عَنْ أَي سَعِيدً الْخُدْرِي قَالَ نَهُ يَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم عَن الرَّهُ وَالْمَاق عَنْ أَي سَعِيدً الْخُدْرِي قَالَ نَهُ يَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم عَن الرَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمَا عَنْ الرَّهُ وَالنَّه وَالنَّه وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَلَيْه وَالنَّه وَالْمَاقُولُ وَالنَّذِيب وَالنَّيْر وَالزَّيب وَالنَّه وَالْمَاق عَنْ الْوق عَنْ الْوق وَالَ عَنْ أَنْ عَنْ وَالْمَاقُولُ وَالْمَاقُولُ وَالْمَاقُولُ وَالْمَاقُ وَالْمَاقُ وَالْمَاقُ وَالْمَ عَنْ الله وَالْمَاقُولُ وَالْمَاقُولُ وَالْمَاقُ وَالَ عَلْمُ وَالْمَاقُ وَاللّه وَالْمَاقُولُ وَالْمَاقُولُ وَالْمَاقُولُ وَالْمَاقُ وَالْمَاقُ وَالْمَاقُولُ وَالْمُعْمَالُولُ وَالْمَاقُ وَالْمُ وَالْمَاقُولُ وَالْمَاقُ وَالْمَاقُ وَالْمَاقُولُ وَالْمَاقُ وَالْمَاقُ وَالَامُ وَالْمَاقُولُ وَالْمَاقُ وَالْمَاقُولُ وَالْمَ

#### ٦ خليط الزهو والرطب

(لاتجمعو ابين التمر والزبيب و لابين الزهو والرطب) قال العلماء سبب الكراهة فيه أن الاسكار يسرع اليه بسبب الحلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكر او يكون مسكر او الجمه وطاب على أنه نهى تنزيه والزهو بفتح الزاى وضمها البسر الملون الذى بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب

<sup>﴿</sup> وأن يخلط البلح والزهو ﴾ الزهو بفتح الزاى وضمها وسكون الهاء البسر الملون الذى بدا فيه حمرة أوصفرة وطابو فى الصحاح وأهل الحجازيقولون الزهو بالضم

قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي وَهُوَ أَبْنُ الْمُبَارِكُ عَنْ يَحْيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَنْبُذُوا الزَّهُوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلَا تَنْبُذُوا الزَّبِيبَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَنْبُذُوا الزَّهُوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلَا تَنْبُذُوا الزَّبِيبَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا

#### ٧ خليط الزهو والبسر

أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ عُمْرَ بْنِ سَعِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مَالكُ بْنِ الْحُرْثُ عَنْ أَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله عَنْ عُمْرَ بْنِ سَعِيدَ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَنْ عُمْرَ بْنِ سَعِيدَ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَنْ عُمْرَ بْنِ سَعِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مَالكُ بْنِ الْحُرْثُ عَنْ أَلِي سَعِيدًا لَخُدْرِيِّ قَالَ نَهِى رَسُولُ الله صَلَى الله عَنْ عُمْرَ بْنِ سَعِيدَ أَنْ يُخْلَطُ النَّهُ وَ الْبَدْرُ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُخْلَطُ النَّمْ وَ الزَّيْدِ وَ الْبَدِيرُ وَالنَّيْدِ وَ الْبَدِيرُ وَ الْمَالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ الْبَدِيرُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ مُ وَاللَّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلُطُ النَّيْمُ وَ النَّهُ مَالَكُ عَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتَكُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَالِهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالَالَةُ عَلَيْهُ

#### ٨ خليط البسر والرطب

أُخبرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَ وَهُوَ أَبْنُ سَعِيدَ عَنِ اَبْنِ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبرَنِي عَطَاءً عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ خَلِيطً التَّمْرُ وَالزَّبِيبِ وَالْبُسْرِ وَالرَّطَبِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا بِسْطَاثُمْ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارِ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ وَالله عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَمْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَمْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ وَالله عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُطُوا الزَّبِيبَ وَ التَّمْرَ وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَّمْرَ وَالتَمْرَ وَالتَّمْرَ وَالْمَالَةُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْلَى الله وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ الله وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### ٩ خليط البسر والتمر

لَا يَخْلُطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّرْ جَمِيعًا . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ سُلَيْانَ قَالَ حَدَّثْنَا يَزِيدُ قَالَ انْبَانًا حَمَيد كُونَ عَكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ الْبُسْرُ وَحْدَهُ حَرَامٌ وَمَعَ التَّرْ حَرَامٌ

#### ١٠ خليط التمر والزبيب

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ آدَمَ وَعَلَى بْنُ سَعِيد قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عُمْرَة وَهُ ٥٠٥ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَلِيطِ النَّمْ وَالْزَبِيبِ وَعَنِ النَّمْرُ وَالْبُسْرَ . أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عبدالرَّحَنْ الْبَاوَرْدَى عَنْ عَلِي بْنِ الْحَسَنِ ٥٠٦٠ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقد قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد اللهِ يَقُولُ فَاللهَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُ عَنِ النَّهُ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَدَ الْجَمِيعًا فَهَى رَسُولُ الله صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّمْرِ وَالزَبِيبِ وَنَهَى عَنِ النَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا فَي رَسُولُ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّمْرِ وَالزَبِيبِ وَنَهَى عَنِ النَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا فَي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّمْرِ وَالزَبِيبِ وَنَهَى عَنِ الْمَرْ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّمْرِ وَالْزِبِيبِ وَنَهِى عَنْ الْمَدْ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا فَلَ عَلَيْهِ وَالْمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّيْدِ وَالْبَسِرِ أَنْ يُنْبَدَا اللهُ عَلْمَ وَالزَبِيبِ وَالْبَيْدِ وَالْمُ سَلَّى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ وَالزَبِيبِ وَالْمَلِيبِ

أَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرِقَالَ أَنْبَأَنَاعَبُدُ اللهَ عَنْ هِ شَامِعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثيرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبُورَةِ الْمُ عَنْ اللهِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ وَلاَ تَنْبِذُوا الرَّهُو وَالرُّطَبَ وَلاَ تَنْبِذُوا الرَّهُو وَالرُّطَبَ وَلاَ تَنْبِذُوا الرَّهُو وَالرُّطَبَ وَلاَ تَنْبِذُوا الرَّهُو وَالرَّطَبَ وَلاَ اللهُ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَنْبِذُوا الرَّهُو وَالرَّطَبَ وَالرَّعَا بَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَنْبِذُوا الرَّهُو وَالرَّطَبَ وَالرَّعَانِ وَالرَّالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَنْبِذُ وَالرَّالَ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَنْبُولُوا الرَّهُ وَالرَّعْبَ وَالرَّعْبَ وَالرَّعْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالرَّالَ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُوا الرَّالِمُ وَالرَّالِيْكِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

#### ١٢ خليط البسر والزبيب

أَخْبَرَنَا قَتَدَبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبِي الْزَبَيْرِ عَنْ جَابِرَعَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ٢٥٥٥ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِعًا وَالْبُسْرُ وَالْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِعًا اللهِ عَن الْجُلِيطِينَ اللهِ عَن الْجَلِيطِينَ وَهِي لِيقوى احدهما على صاحبه وهي ليقوى احدهما على صاحبه

أَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ وقَاء بْنِ إِيَاسٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ عَنْ ٣٥٥٠

V100

أَنْسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ نَهِى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَدِيدًا يَبْنِي أَحُدُهُمَا عَلَى عَنْهُ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ المُدُنَّ مِنَ الْبُسْرِ مَخَافَة عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفُضِيخِ فَنَهَانِي عَنْهُ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ المُدُنَّ مِنَ الْبُسْرِ مَخَافَة أَنْ يَكُونا شَيْئِيْنَ فَكُنَّا نَقْطَعُهُ . أَخْبَرَنَا شُو يْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ هَشَامِ بْنِ هَالِكَ أَثَى بَبُسْرِ مُذَنَّ بَعْعَلَ يَقْطَعُهُ مَنْهُ هَشَامٍ عَنْ أَبِي إَدْرِيسَ قَالَ شَهِدْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكَ أَثِي بَبُسْرِ مُذَنَّ بَعْعَلَ يَقْطَعُهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْ أَبِي إَدْرِيسَ قَالَ شَهِدْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكَ أَثِي بَبُسْرِ مُذَنَّ بَعْعَلَ يَقْطَعُهُ مَنْهُ مَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَبِي إَدُورِيسَ قَالَ شَهِدْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكَ أَثِي بَبُسْرِ مُذَنَّ بَعْعَلَ يَقْطَعُهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْ أَنْ سُويْدُ فَلَا أَنْ عَنْ أَسُ وَيْدُ بَلُ اللهُ عَنْ أَنسَ أَنْهُ مَنْ أَنْ اللهِ عَنْ حَمْية عَنْ أَنسَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَكُونُ اللهِ عَنْ حَمْية عَنْ أَنسَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَكُوبُ فَضِيخِهِ فَيْعَالَ قَدْ أَرْطَبَ إِلَا عَزَلَهُ عَنْ فَضِيخِهِ فَضَيخِهِ فَيْكُونَ اللهُ عَنْ أَنسَلُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَزَلُهُ عَنْ فَضِيخِهِ فَعْمَا فَقَالَ قَدْ أَرْطَبَ إِلَا عَزَلُهُ عَنْ فَضِيخِهِ فَيْدُونَ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ فَضِيخِهِ فَيْعَالَ فَكُونَا فَقَالَ قَدْ أَرْطَبَ إِلَا عَزَلُهُ عَنْ فَضِيخِهِ فَيْ أَنْ الْمَالِ فَلْهُ عَنْ أَسُولُوا اللّهُ عَنْ فَضِيخِهِ فَي اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ فَضِيخِهِ فَي اللّهِ عَزْدُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ فَعْنَ عَلْكُ اللّهُ عَنْ مُ اللهُ عَلَى الْعَلَا لَا عَرَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ فَصَالِحُهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا

١٤ الترخص في انتباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره في فضيخه

أَخْبَرَنَا إِسْمِعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَد يَعْنَى أَبْنَ الْخُرِثَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَنْبِذُوا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَنْبِذُوا الزَّهُو وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلا النِّسْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَ انْبِذُوا كُلَّ وَاحد مِنْهُمَا عَلَى حدته الزَّهُو وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلا النِّسْقية التي يلاث على أَفُو اهها مَن الرخصة في الانتباذ في الاسقية التي يلاث على أَفُو اهها

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرْسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَرَسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُرْسَتَ قَالَدَة وَسَلَّمَ نَهْ عَنْ خَلِيطِ الزَّهُو وَالتَّرْ وَخَلِيطِ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّهُو وَ التَّمْرِ وَخَلِيطِ أَنِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ خَلِيطِ الزَّهُو وَ التَّمْرِ وَخَلِيطِ

قوله ﴿ يبغى أحدهما على صاحبه ﴾ أى يشتد من البغى وهو الخروج ومجاوزة الحد ﴿ كَانَ يَكُرُ هَ الْمُدْنَبِ ﴾ اسم فاعل من التذنيب يقال ذنبت البسرة تذنيباً اذا ظهر فيه الارطاب

الْبُسْرِ وَالنَّدْرِ وَقَالَ لِتَنْبِذُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ فِي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفُواهِمَا

## ١٦ الترخص في انتباذ التمر وحده

#### ١٧ انتباذ الزبيب وحده

أَخْبَرَنَا سُو يُدُ بْنُ أَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ عَكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِ قَالَ حَدَّنَا • ٥٥٠ أَبُو كَثيرِ قَالَ سَمْعُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالنَّه وَالْهَ مَا يَا الله عَلَى عَلَى عَدَة

#### ﴿ التي يلاث على أفواهها ﴾ بالمثلثة أي يشد وير بط

قوله ﴿ يلاث على أفواهها ﴾ بالمثلثة أى يشد و يربط والمراد الأسقية المتخذة من الجلد فانها يظهرفيها مااشتد من غيره لأنها تنشق بالاشتداد القوى غالباً والمقصود فى الكل الاحتراز عن المسكرفانالمسكر

0011

#### ١٨ الرخصة في انتباذ البسر وحده

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الله بِن عَمَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى يَعْنِى ابْنَ عَمْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنَ مُسْلَمَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَمْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنَ مُسْلَمَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي الْمُنْ فَرَداً وَالْبُسْرَ فَرَداً وَالْبُسْرَ فَرَداً وَالْبُسْرَ فَرَداً وَالْبُسْرَ فَرَداً وَالْبُسْرَ فَرْداً وَالْبُسْرَ فَرَداً وَالْبُسْرَ فَرْداً وَالْبُسْرَ فَرَداً وَالْبُسْرَ فَرَدا وَالْبُسْرَ فَالْمُ أَلُو عَبْدِ الرَّحْمَٰ أَبُو كَثِيرِ اللهُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَبُو كُثِيرِ اللهُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَبُو كُثِيرِ اللهُ عَبْدِ الرَّحْنِ اللهِ عَبْدِ الرَّحْنِ اللهِ كَثِيرِ اللهُ عَبْدِ الرَّعْنِ اللهِ عَبْدِ الرَّعْنِ اللهِ اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْتَى الْمُعْلِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# ١٩ تاويل قول الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا

أَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأْنَا عَبْدُ الله عَنِ الْأَوْزَاعِي قَالَ حَدَّنَى أَبُو كَثير ح وَأَنْبَأَنَا حُمْدُ بْنُ مَسْعَدَة عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبيب عَنِ الْأَوْزَاعِي قَالَ حَدَّنَا أَبُو كَثير قَالَ سَمْعَتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَم الْمَنْوُرُ مِنْ هَاتَيْنِ وَقَالَ سُويْدٌ سَمْعَتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الْمَنْوُر مِنْ هَاتَيْنِ وَقَالَ سُويْدٌ مَن عَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الشَّعْبَ عَنْ أَبِي كثير قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكُثيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ حَدَّنَا الشَّجَرَتِيْنِ الشَّجَرَتِيْنِ الشَّعْبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ حَدَّثَنِي الشَّجَرَتِيْنِ النَّخْلَةُ وَالْعَنبَةُ . أَخْبَرَنَا عَبْدَ وَسَلَم الْخَرُهُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتِيْنِ النَّخْلَة وَالْعَنبَةُ . أَخْبَرَنَا عَبْد وَسَلَم الْخَرْهُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتِيْنِ النَّخْلَة وَالْعَنبَة . أَخْبَرَنَا عَبْد وَسَلَم الله عَنْ شَرِيكَ عَنْ مُغِيرَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِي قَالاَ سُويُد بْنَ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله عَنْ شَرِيكَ عَنْ مُغِيرَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِي قَالاً سُويْد بْنَ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله عَنْ شَرِيكَ عَنْ مُغِيرَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِي قَالاً

حرام والله تعالى أعلم. قوله ﴿ من هاتين الشجرتين ﴾ لاعلى وجه القصر عليهما بل على معنى أنه منهما ولايقتصر على العنب وقيل المقصود بيان ذلك لأهل المدينة ولم يكن عندهم مشروب الامن هذين النوعين وقيل أن م، ظم ما يتخذ من الخر أو أشد ما يكون فى معنى المخامرة والاسكار انما هو من هاتين والله

السَّكُرُ خَمْرٌ . أَخْبَرَنَا سُوَ يَدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بِنَأْبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ وَهُو ٥٧٥ أَبْنِ جُبْرِ قَالَ السَّكُرُ خَمْرٌ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ حَبِيبِ وَهُو ٥٧٥ أَبْنَ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبِيرِ قَالَ السَّكُرُ خَمْرٌ . أَخْبَرَنَا سُو يَدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله وَهُو ٥٥٧ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبِيرٍ قَالَ السَّكُرُ خَمْرٌ . أَخْبَرَنَا سُو يَدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ حَلَالُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبِيرٍ قَالَ السَّكُرُ حَرَامٌ وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ حَلَالً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبِيرٍ قَالَ السَّكُرُ حَرَامٌ وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ حَلَالً

٢٠ ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخرحين نزل تحريمها

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبْنَ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُوحَيَّانَ قَالَ حَدَّنَا الشَّعْيَ عَنِ أَبْنِ عُمرَ قَالَ سَمْعُتُ عُمرَ رَضَى اللهُ عَنْ هُ يَخْطُبُ عَلَى مَنْبَرَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَيْهَا النَّاسُ عَنِ أَبْنِ عُمرَ الْعَنْبِ وَالْقَسْلِ وَالْحَنْطَة وَالشَّعْيرِ وَالْخَرْ مَا خَلْمَ الْمَعْيرِ وَالْخَرْ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ زَكْرِياً ٥٥٧٩ وَالْخَرْ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ زَكْرَياً ٥٧٩ وَالْخَرْمَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ زَكْرَيا ٥٧٩ وَالْخَرْمَ وَالسَّعْيِ عَنِ الشَّعْيِ عَنِ الشَّعْيِ عَنِ الْسَعْمِ عَنِ الْسَعْدِ وَالْعَسِلِ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ الْمَرْزَ نَرَلَ يَحْرِيمَهَا وَهِيَ مَنْ خَسْمَة مِن الْعَنْبِ وَالْعَسِلِ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ الْمَرْزَ وَالْعَسِلِ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ الْمَرْزُ وَالْعَسِلِ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ الْمَرْزُ وَالْ سَعْدِ وَالنَّيْونِ وَالْعَسِلِ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ الْمَرْزُ وَالْعَسِلِ . وَلَيْعَلِ وَالْعَسِلِ . وَلَيْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ خَسْمَ مِن النَّيْ عَرَى الْمَرْدُ وَالْعَسِلُ . وَالْعَسَلِ وَالْعَسِلُ . وَالْعَسَلُ وَالْعَسَلُ وَالْعَسَلُ وَالْعَسَلُ وَالْعَسَلُ وَالْعَسَلُ وَالْعَسَلِ وَالْعَسَلُ وَالْعَلَهُ وَلَى الْمُؤْدُ مِنْ خَسَمَة مِن وَالْعَسَلُ وَالْعَسُلُ وَالْعَلَلْ وَلَوْمُ الْعَمْ عَنِ الْعَمْ وَالْعَلَاقِهُ وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَلَا الْعَرَاقُ وَالْمُونُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُ وَالْمُونُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَالَ وَلَا الْع

تعالى أعلم. قوله ﴿ السكر خمر ﴾ السكر بفتحتين قيل الآية نزلت قبل تحريم الخر قال ابن عباس السكر ماحرم وهو الخمر و الرزق الحسن مابقى حلالا وهو الاعناب والتمور والسكراسم لمايسكركذا نقل من شرح السنة. قوله وهي من خمسة أى الخر الموجودة بين الناس المستعملة بينهم والمراد تناول الآية والحرمة لجميع تلك

# ٢١ تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار والحبوب كانت على اختلاف أجناسها لشاربيها

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بُن نَصْرِ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الله عَن أَبْنِ عَوْن عَن أَبْن سيرينَ قَالَ جَاء رَجُلٌ إِلَى أَبْنِ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَنَا يَنْبُدُونَ لَنَا شَرَابًا عَشِيًّا فَاذَا أَصْبَحْنَا شَرِبْنَا قَالَ أَنْهَاكَ عَن الْمُسْكَرِ قَلِيله وَكَثيرِه وَأَشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ أَنْهَاكَ عَن الْمُسْكَرِ قَلِيله وَكثيرِه وَأَشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ أَنْهَاكَ عَن الْمُسْكَرِ قَلِيله وَكثيرِه وَأَشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ أَنْهَاكَ عَن الْمُسْكَرِ قَلِيله وَكثيرِه وَأَشْهِدُ اللهَ عَن الْمُسْكَرِ قَلِيله وَكثيرِه وَأَشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ أَنْهَاكُ عَن الْمُسْكَرِ قَلِيله وَكثيرِه وَأَشْهِدُ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَن الله وَكثير وَأَشْهِدُ اللهَ عَن الله وَكثير وَالله وَكثيرِه وَأَشْهِدُ اللهَ عَن الله وَكَذَا وَيُسَمَّونَهُ لَا الله وَكُثير وَالله وَكُذَا وَهِي الْخَرْثُ حَتَّ وَإِنَّ أَهْلَ فَدَك يَنْشِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا وَيُسَمَّوْنَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِي الْخَرْثُ حَتَّ وَإِنَّ أَهْلَ فَدَك يَنْشِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا يُسَمَّوْنَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِي الْمَنْ كَذَا وَكَذَا وَهِي الْمُؤْلُولُ عَنْ الْمُولُ الْعَسَلُ عَنْ أَشْرَبَةً أَرْبُعَةً أَحَدُهُمَا الْعَسَلُ

# ٢٦ إثبات اسم الخر لكل مسكر من الأشربة

٥٥٨٢ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكَرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَحْدُ بْنُ حَبْلِ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَحْدُ بْنُ حَبْلِ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَمْرَ قَالَ عَدْ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِي قَالَ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ عَدْ اللهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ عَدْدُ الرَّحْمَ بُنُ مَهْدِي قَالَ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ عَدْدُ الرَّعْمِ قَالَ حَدَّ أَنْ وَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ عَدْدُ اللهُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ عَدْدُ اللهُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ عَلَى مَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَيْوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنُ عُمْرَ قَالَ عَلَا عَدْ اللهُ عَنْ أَيْوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ عَلَا كَلُّهُ مُنْ أَنْ وَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنُ عُمْرَ قَالَ كَالْتُهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ فَالَ عَلَا كَالَ عَلَا كُلُومِ عَنَ ابْنُ عُمْرَ قَالَ عَنْ الْعَالَ عَنْ الْعَلْ عَنْ الْعَلَا لَا عَلَا عَلْهُ عَنْ أَنْ فَالَ عَنْ الْعَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلْ عَنْ الْعَلَا لَا عَلْهُ عَنْ الْعِلْ عَنْ الْعَلَالَ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلْ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَالَ عَنْ الْعَلَا لَا عَلَا لَالَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ عَلْمَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَالَ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا لَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَا

الاقسام الخسة لامقتصراً عليها بل يعمها و يعم كل ما خام العقل لأن حقيقة الخر ما خام العقل قوله ﴿ وكل مسكر خمر ﴾ يحتمل أن المر اد أن الحر اسم لكل ما يو جد فيه السكر من الاشر بة و من ذهب الى هذا قال ان للشر يعة أن تحدث الاسماء بعد أن لم تكن كما أن لها أن لها أن تضع الاحكام و يحتمل أن معناه أن كل مسكر سوى الخركا لخر في الحرمة و الحدو على هذا فه و يؤكد ما قبله في الجملة و يحتمل أن يراد أنه كالخر في الحد فقط فه و تأسيس و الله تعالى أعلم

قَالَ أَحْدُ وَهٰذَا حَدِيثُ صَحِيثٍ . أَخْبَرَنَا يَحْنِي بَنْ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ ٥٥٨٥ عَنْ نَافعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِر خَرْرٌ . أَخْبَرَنَاعَلِي ٥٥٥٥ عَنْ نَافعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِر خَرْرٌ . أَخْبَرَنَاعَلِي ٥٥٥٥ أَنْ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّنَا أَبْنُ أَبِي رَوَّاد قَالَ حَدَّنَا أَبْنُ جُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَعَنْ نَافعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِر خَرْرٌ وَكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ . أَخْبَرَنَا سُويُد مَا الله عَنْ الْبَعْ عَنِ أَبْنِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِر خَرْرٌ وَكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ . أَخْبَرَنَا سُويُد كَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُ مُسْكِر خَرْرٌ وَكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ . أَخْبَرَنَا سُويُد كَالله عَلَيْهُ وَسَلَمَ خَرْرٌ وَكُلُّ مُسْكِر خَرَامٌ عَنِ النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ خَرْرٌ وَكُلُّ مُسْكِر خَرَامٌ عَنِ النَّهِ عَنْ أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ خَرْرٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِر خَرَامٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِر خَرَامٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرَامٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرَامٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرْرٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرَامٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرَامٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرَامٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرْرٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرَامٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرَامٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرَامٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرَامٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرْرٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرْرٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرَامٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرْرٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرْرٌ وَيُ كُلُ مُسْكِر خَرْرُومُ وَكُلُ مُسْكِر خَرُامٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرْرٌ وَكُلُ مُ مُسْكِر خَرُامٌ وَكُلُ مُسْكِر خَرْرٌ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَرَاللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَرْمُ وَلَا مُعْرَامٌ وَلَا لَا عُلْمُ مُ مُولِلْ مُسْكِر خَرْرٌ وَلُكُومُ وَلَا مُسْكِر خَرْرٌ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَرْمُ الْكُلُ مُسْكِر خَرْرٌ وَلُكُومُ وَالْمُولُولُ وَلَا لَهُ مُلْكُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلَا لَنْهُ وَلَا لَا مُعْرَامُ وَلَا لَا مُعْرَامُ وَلَا مُولُومُ وَلَا فَاللَّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَامُ وَلَا لَاللّهُ عَلَالِهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَالِهُ عَلَالَ مُعَلِي فَا لَا الل

# ٢٦ تحريم كل شراب أسكر

أَخْبَرَنَا مُحَدُّدُ بِنُ الْمُنَّى قَالَ حَدَّنَنَا يَحْبَى بَنُ سَعيد عَنْ مُحَدَّ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ الْبَنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ الْبِي عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ الْبِي هُرِيزَة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى بُنُ سَعيدعَنْ مُحَدِّ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ الْبِيهُ عَنْ إِنْ هُرِيزَة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى بُنُ سَعيدعَنْ مُحَدِّ عَنْ إِنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ إِنْ هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَى بْنُ مُحْجِر عَنْ إِنْ عَلَى عَنْ مُحَدِّ فَى اللّهَ عَلَى عَنْ مُحَدِّ عَنْ إِنْ عَلَى الله عَلَى عَنْ مُحَدِّ عَنْ الله عَلَى عَنْ عَنْ الله عَلَى عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الله عَلَى عَنْ عَنْ الله عَلَى عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَى الله عَلَى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرَابِ أَسْكُرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ قَتَيْبَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَخْبَرَنَا 7900 قَتْيَبَةُ عَنْ مَالِكَ حِ وَأَنْبَأَنَا سُوَيْدُ أَبْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْـدُ الله عَنْ مَالِك عَن ابْن شهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائَشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سَئلَ عَن الْبَتْع فَقَالَ كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ حَرَامُ اللَّهْ ظُلُ لَسُوَيْد . أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ مَعْمَر 7900 عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائْشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ سَمُلَ عَنِ الْبَتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامُ وَالْبَتْعُ مِنَ الْعَسَلِ . أَخْبَرَنَاعَلَى بْنُ مَيْمُون 0092 قَالَ حَدَّثَنَا بشرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائَشَةَ رَضَىَ أَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سَئلَ عَن الْبَتْع فَقَالَ كُلَّ شَرَاب أُسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَالْبَتْعُ هُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ . أَخَبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدُ الله بْن سُوَيْد بْن مَنْجُوف وَ عَبْدَ الله بْنُ الْهَيْمَ عَنْ أَبِي دَاوْدَ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سَعِيد بْنَ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كُلُّ مُسكر حَرَّامٌ . اخْبَرْنَا احْمَدُ بن عبدالله بن على قَالَ حَدَّثَنَا عَبْـدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بِرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بِعَشْنِح رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذَّ إِلَى الْكِينَ فَقَالَ مُعَاذَّ إِنَّكَ تَبْعَثْنَا إِلَى أَرْض كَثيرٌ شَرَابُ أَهْلَهَا فَمَا أَشَرَبُ قَالَ اشْرَبُ وَلَا تَشْرَبُ مُسْكَرًا . أَخْبَرَنَا يَحْتَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخَيْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَـدَّثَنَا حَرِيشُ بن سُلَيْم قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ الْايَامَىٰ عَن أَبَى بُرْدَة

10091 عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولَ أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ كُلُّ مُسْكَر حَرَامٌ • أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأْنَا عَبْدُ الله قَالَ أَنْبَأَنَا الْإَسُودُ بْنُ شَيْبَانَ السَّدُوسَى قَالَ سَمَعْتُ عَطَاءً سَالُهُ رَجُلُّ فَقَالَ إِنَّا نَرْكُبُ أَسْفَارًا فَتُبْرَزُ لَنَا الْأَشْرِيَةُ فِي الْأَسْوَاقِ لَانَدْرِي أَوْعَيَتُهَا فَقَالَ كُلُّ مُسْكر حَرَامٌ فَذَهَبَ يُعيدُ فَقَالَ كُلُّ مُسكر حَرَامٌ فَذَهَبَ يُعيدُ فَقَالَ هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ . أَخْبَرَنَا 0099 سُوَ يْدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ هُرُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ أَبْنِ سيرِينَ قَالَ كُلُّ مُسْكَر حَرَامٌ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّه عَنْ عَبْدِ الْمَلَكُ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجُزَرِيِّ قَالَ كَتَبَ الَيْنَا عَمْرُ بِنَ عَبِدَالْعَزِيزِ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلاَء حَتَّى يَذْهَبَ ثُلْثَاهُ وَيَبْقَى ثُلْثُهُ وَكُلُّ مُسكر حَرَامٍ. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْـدُ الله عَن الصَّعْق بْن حزن قَالَ كَتَبَ عَمَرُ بْنُ عَبْد الْعَزيز إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةً كُلُّ مُسْكُر حَرَامٌ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ 7.70 حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّف عَرِثْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلِّي اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسكر حَرَامٌ

٤٢ تفسير البتع والمزر

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنِ الْأَجْلَحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي مُوسَى ٩٠٣٥ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إِلَى الْمَيْنَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّ بِهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعْتُنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إِلَى الْمَيْنَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّ بِهَا عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمِنْعُ وَالْمَرْرُ قَالَ وَمَا هَى قُلْتُ الْبِنْعُ وَالْمَرْرُ قَالَ وَمَا الْمِنْعُ وَالْمَرْرُ قَالَ وَمَا هَى قُلْتُ الْبَنْعُ وَالْمَرْرُ قَالَ وَمَا الْمِنْعُ وَالْمَرْرُ قُلْتُ الله عَنْ الله وَمَاهِي قُلْتُ الْبَنْعُ وَالْمَرْرُ وَقَالَ وَمَا الْمِنْعُ وَالْمَرْرُ وَقُلْتُ الله وَمَا هَى قَالَ وَمَاهِي قَلْتُ الْبَنْعُ وَالْمَرْرُ وَقَالَ وَمَا الْمِنْعُ وَالْمَرْرُ وَقَالَ وَمَا هَى قَالَ وَمَاهِي قَلْتُ الْبَنْعُ وَالْمَرْرُ وَقَالَ وَمَاهِي قَالَ وَمَاهِي قَالَ وَمَاهِي قَالَ وَمَاهِي قَالَ وَمَاهِي وَالْمَرْرُ وَقَالَ وَمَا الْبِنْعُ وَالْمَرْرُ وَقَالَ وَمَاهِي قَالَ وَمَاهِي قَالَ وَمَاهِي قَالَ وَمَاهُ وَمَا الْمِنْ وَمَا الْمُنْ وَمَا الْمِنْ مُ اللَّهُ عَنْ الله وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَمَا الْمَالَ وَمَا الْمُؤْمُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّالَ وَمَاهِ مَا أَنْهُ وَالْمَالَ وَالْمَاهُولُ وَالْمَاقِي وَالَا وَمَاهُ وَالْمَالَ الْمُعْمَى اللَّهُ وَالْمَاسُولُ اللَّهُ مِ اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَالَاتُ وَالْمُولِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَا

أُمَّا البَّهُ فَنَيِذُ الْعَسَلِ وَأَمَّا الْمَوْرُ فَنَيِذُ النَّرَة فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَن اَبْن فَضَيْل عَن الشَّيْبَائِي عَن أَبِي بُرْدَة عَن أَبِي وَأَلَّهُ عَلَى وَسُولُ الله صَلَّى الله عَن الله عَن أَبِي بُرْدَة عَن أَبِي وَالْمَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَا الْمَيْنِ فَقَلْتُ الشَّيبَائِي عَن أَبِي بُرْدَة عَن أَبِي وَالْمَوْرُ وَالْمَ عَلَيْهُ وَمَا الْبَعْ وَالْمَوْرُ وَالْمَ الْبَعْ وَالْمَوْرُ وَالْمَ الْبَعْ وَالْمَوْرُ وَالْمَ الْمَعْ وَالْمَوْرُ وَالْمَا الْمَعْ وَالْمَوْرُ وَالْمَ وَالْمَوْرُ وَالْمَوْرُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَن الله الله الله وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاللّهُ عَن ابْن طَاوُس عَن أَبِي وَاللّهُ عَن ابْن عَلَى الله عَن الله عَن الله عَن الله الله الله وَاللّهُ وَسَلّمَ وَسُولُ الله وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ فَالَ الله وَسَلّمَ وَسُولُ الله الله وَسَلّمَ وَسُولُ الله الله وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُولُ الله الله وَسَلّمَ وَسُولُ الله الله وَسَلّمَ وَسُولُ الله وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللّهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ وَاللّمَ اللّهُ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَالْمَ وَاللّمَ وَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَالِمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ اللّمُولِقُولُ وَاللّمَ اللّمُولَ وَاللّمَا الللّمُ وَاللّمَ اللّمُ وَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمَ اللّمُ وَاللّمَ اللّمَا الللّمَ وَاللّمَ اللّمَ اللّمُ وَاللّمَ اللّمُ اللّمُ اللّمُ ال

٥٥ تحريم كل شراب أسكر كثيره

أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ ٱلله بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ٱبْنَ سَعِيدَ عَنْ عُبَيْدِ ٱلله قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ٱبْنَ سَعِيدَ عَنْ عُبَيْدِ ٱلله قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ٱبْنَ سَعِيدَ عَنْ عُبَيْدِ ٱلله قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثَيْرُهُ عَمْرُو بْنَ شَعِيبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثَيْرُهُ عَمْرُو بْنَ شَعِيبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثَيْرُهُ

﴿ سبق محمد الباذق﴾ قال فى النهاية هو بفتح الذال المعجمة الخر تعريب باده وهو اسم الخر بالفارسية أى لم يكن فى زمانه أو سبق قوله فيه وفي غيره من جنسه

قوله ﴿قالحبة تصنع﴾ أىشراب حبة ﴿فقالسبق محمد الباذق﴾ فى النهاية هو بفتح الذال المعجمة الخر تعريب باده وهو اسم الخر بالفارسية أى لم يكن فى زمانه أو سبق قوله فيه وفى غيره من جنسه نقله السيوطى قوله ﴿ما أسكر كثيره﴾ أى ما يحصل السكر بشرب كثيره فهو حرام قليله وكثيره وان كان قليله غير

فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ . أَخْبَرِنَا حَمْيُدُ بْنَ عَخْلَد قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنَ ٱلْخَكَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مَحَدَّدُ بْنَ جَعْفُر قَالَ حَدَّ تَنِي الصَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَعَنْ بُكِيرِ بْنِ عَبْدِ أَللَّه بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَامر بن سَعْدَعَنْ أبيه عَن الَّنِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ أَنَّهَا كُمْ عَنْ قَليل مَا أَسْكَرَ كَثيرَهُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ عَبْدِ اللَّهُ بِن عَمَّارِ قَالَ حَدَّ تَنَا ٱلْوَلِيدُ بِن كَثيرِ عَنِ الصَّحَّاكِ بِن عُثَمَانَ عَنْ بُكِير بن عَبْدَالله أَبْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَامِ بْنِ سَعْد عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَليل مَأَاسْكُرَ كَثيرُه . أُخبرَنَا هَشَامُ بْنُ عَمَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَهُ بْنَخَالِد عَنْ زَيْد بْن وَاقد أَخْبرَنى خَالَد أَبْنُ عَبْدِ الله بْن حُسَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَلَمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ فَتَحَيَّنْتُ فَطْرَهُ بِنَبِيذَ صَنَعْتُهُ لَهُ فِي دُبَّاءٍ كَفِئْتُهُ بِهِ فَقَالَ أَذْنِهِ فَأَدْنَيْتُهُ مِنْهُ فَاذَا هُوَ يَنشُ فَقَالَ أَصْرِبُ لَهُذَا الْخَائَطَ فَانَّ هَـذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَفِي هٰذَا دَلَيْلُ عَلَى تَحْرِيمِ ٱلسَّكَرِ قَلَيْلُهِ وَكَثيرِهِ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْمُخَادَعُونَ لأَنْفُسهُم بَتَحْرِيمُمْ آخر الشِّرْبَة وَتَحْليلُهُم مَا تَقَدَّمَهَا ٱلَّذِي يُشْرَبُ في الْفَرَق قَبْلَهَا وَلَاخلاف أَهْلِ ٱلْعُلْمُ أَنَّ السَّكُرِ بِكُلِّيَّتُهُ لَا يَحْدُثُ عَلَى الشَّرْبَةِ الْآخِرَةِ دُونَ ٱلْأُولَى وَالثَّانِـة بَعْدُهَا وَبِأَللهِ التَّوْفيقُ

## ﴿ ينش ﴾ أى تغلى يقال نشت الخر نشيشا

مسكر و به أخذ الجمهور وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية والاعتماد على القول بأن المحرم هو الشربة المسكرة وما كان قبلها فحلال قدرده المحققون كما رده المصنف رحمه الله تعالى. قوله ( فتحينت فطره ) أى فراعيت حين فطره بنبيذ ( أدنه ) من الادناء أى قربه الى ( فاذاهو ينش ) بكسر النون وتشديد المعجمة أى يغلى . قوله ( وتحليلهم ماتقدمها الذي يشرب في الفرق قبلها ) الظاهر أن هذا تحريف

٢٦ النهي عن نبيذ الجعة وهو شراب يتخذ من الشعير

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنَ عَبِدَ اللَّهِ بِنِ الْمُبَارَكَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنَ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بِنَ

رزيق عَن أبي إسحق عَن صَعْصَعَة بن صُوحَانَ عَنْ عَلَى كُرَّمَ الله وَجْهَهُ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُ

صلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْقَسِّى وَالْمِيرَةِ وَالْجِعَةِ ، أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْوَاحِدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ سَمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ قَالَ صَعْصَعَةُ

لَعلِيَّ أَبْنِ أَبِي طَالِبٍ كُرَّمَ اللَّهُ وَجَهَهُ أَنْهَنَا يَاأُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَ ابِي رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَم

٢٧ ذكرماكان ينبذللنبي صلى الله عليه وسلم فيه

أَخْبَرْنَا قَتْيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ

كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَة

۲۸ ذکر الأوعیة التی نهی عن الانتباذ فیها دون ما سو اهاما لاتشتد أشربتها کاشتداده فیها باب النهی عن نبیذ الجر مفردا

أَخْبَرُنَا سُويْدُ بِنْ نَصْرِ قَالَأَنْبَأَنَا عَبْدُ ٱللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ طَاوُسِ قَالَ قَالَ رَجْلُ

3180

﴿ فَى تُورَ ﴾ بالمثناة اناء كالاجانة

والصواب مافى الكبرى الذى يسرى فى العروق قبلها والله تعالى أعلم. قوله ﴿ والجعة ﴾ بكسر الجيم وفتح العين المهملة المخففة قال أبوعبيد هي النبيذ المتخذ من الشعير . قوله ﴿ في تور ﴾ بالمثناة المفتوحة

لا بْن عُمَرَ أَنْهَى رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن نَبيذ الْجُرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ طَاوَسَ وَٱلله إِنِّي سَمَعْتُهُ مِنْهُ . أَخْبَرَنَا هُرُونُ بِنْ زَيْد بِن يَزِيدَ بِن أَبِي الزَّرْقَاء قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلْيَانَ التَّيْمِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ بْن مَيْسَرَةَ قَالَا سَمِعْنَا طَاوُسًا يَقُولُ جَاءَ رَجُلُ إِلَى أَبْن عُمَرَ قَالَ أَنَّهَى رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذَ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ زَادَ إِبْرَاهِيمُ في حَديثه وَ الدِّبَاء . أَخْبَرَنَا سُوَيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلله عَنْ عَيْنَةَ بْن عَبْد الرَّحْمٰن عَنْ أَبِيه قَالَ قَالَ أَنْ عَبَّاسَ بَهَى رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذَ الْجَرَّ . أَخْبَرَنَا عَلَى بن الحسين VIPO قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ خَالد بْن سُحَيْم عَن أَبْن عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمَ قُلْتُ مَا الْحَنْتَمُ قَالَ الْجَرُّ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي مَسْلَهَ قَالَ سَمعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أسيد الطَّاحِيّ بَصْرِى يَقُولُ سَئِلَ أَبْنَ الزَّبَيْرِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَ اللَّه بْنِ عَلَى بْنِ سُوَيْد بْنِ مَنْجُوفِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ مَهْدَىّ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ أَلِلَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُ إَبْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ سَمِعْتُ الْيُومَ شَيْئًا عَجَبْتُ منه قَالَ مَا هُو قُلْتُ سَأَلْتُ أَبْنَ عَمَرَ عَنْ نَدِيذُ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى

اناء كالاجانة . قوله ﴿عن نبيذ الجر﴾ بفتح الجيم وتشديد الراء واحدها جرة وهي اناء معروف من آنية الفخار وأراد المدهونة لانها أسرع في الشدة والتخمير

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ صَدَفَ ابْنُ عُمَرَ وُلْتُ مَا الْجَرَّ قَالَ كُلْ شَيْء مِنْ مَدَر . أَخْبَرَنَا عَمْرُ و بْنُ زُرَارَة أَنْبَأْنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ رَجُلِ عَنْ سَعِيد بْن جَبَيْر قَالَ كُنْتُ عَنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَقَى عَلَيَّ لَكَ اسَمِعْتُهُ فَسُئلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَالْمَا الْمُوالِمُ وَسَلَمَ وَسَلَ

#### ٢٩ الجر الأخضر

أَخْبَرَنَا مَعُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شَعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِي قَالَ سَمَعْتُ الْبَرَاقِي أَنْ فَي يَقُولُ مَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَمَ عَنْ نَبِيذَ الْجُرِّ الْأَخْضَرِ قُلْتُ وَالْإَيْضُ قَالَ لَا أَدْرى . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا كُمَّدُ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِي قَالَ سَمْعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِي قَالَ سَمْعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدَ الْجُرِّ الْأَخْصَر وَالْأَيْضَ. أَخْبَرَنَا كُمَّدُ بُنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا كُمَّدُ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدَ الْجُرِّ الْأَخْصَر وَالْأَيْضَ. أَلْتُ الْحَيْسَ عَنْ نَبِيدَ الْجُرِّ أَحْرَامٌ هُو قَالَ حَرَامٌ قَالَ حَرَامٌ قَالَ حَرَامٌ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْهِ لَا لَمْ عَنْ نَبِيدِ الْجَنْمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْهِ لَعْ الْمَنْ عَنْ نَبِيدِ الْجَنَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْهِى عَنْ نَبِيدِ الْجَنَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ نَهُ مِنْ مَنْ يَعْدِ الْمَالَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْهِ فَاللّهُ عَلْهُ وَسَلَمَ مَنْ نَبْيِدِ الْجَنْمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَبْهِى عَنْ نَبِيدِ الْخَنْتُمَ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَبْهِ وَالنَّهُ عَنْ نَبْيِدِ الْخَنْتَمَ وَالنَّهُ مِنْ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهُ فَى فَيْفِي وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَبْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ نَبْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَاللْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ نَبْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ نَبْهِ وَاللّهُ وَا

#### ٣٠ النهي عن نبيذ الدباء

أَخْبَرَنَا مَحْمُود بن غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن ميسَرة

عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ . أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بَنْ مُسَافِرَ قَالَ حَدَّرَنَا وَهَيْبُ قَالَ حَدَّرَنَا وُهَيْبُ قَالَ حَدَّرَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ اللهِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدَّبَّاءِ الدَّبَّاءِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدَّبَّاءِ

#### ٢١ النهى عن نبيذ الدباء والمزفت

أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور وَحَمَّادٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلْيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنِ الْحُرْثِ بِن سُويْد عَنْ عَلَى كُرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءَ وَالْمَزَقَتِ . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ بْنُ سَوَّار 0771 قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُكِير بن عَطَاء عَنْ عَبْد الرَّحْن بن يَعْمُرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى أُللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَ الْمُزَفَّتِ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْن شَهَابٍ عَنْ أَنْسَ أَبْنِ مَالِكَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدَّبَّآءِ وَ الْمُزَفَّتِ أَنْ يَنْبَذَ فهِمَا . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بِنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا . أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ الله بنُ سَعيد قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبَيْد الله قَالَ أُخْبَرَنى نَافَعُ عَن أَبْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَن الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ

# ٣٢ ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الْحَكَمْ بْنِ فَرْوَةَ يُقَالُ لَهُ ٱبْنِ كُرْدَى بَصْرَى قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْد الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيداً يُحَدَّثُ

عَن أَبْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَن الدُّبَّاء وَالْخَنتَم وَالنَّقير . أُخبَرَنَا سُويْد بن نَصْر قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَن الْمُثَنَى بن سَعيد عَن أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعيد الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ عَن الشُّرْبِ فِي الْحُنْتَم وَالدُّبَّاء وَ النَّقيرِ

## ٣٣ النهى عن نبيذالدباء والحنتم والمزفت

أُخْبَرِنَا سُويْدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ سَعِيد بْن مُحَارِب قَالَ سَمَعْتُ ابْنَ عَمْرَ يَقُولُ 3770 نَهَى رَسُولُ أَللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَزَفَّتِ . أَخْبَرِنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ ٱللهِ عَنِ ٱلْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَنَهَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجِرَارِ وَالدُّبَّاءِ وَالظُّرُوفِ الْمُزَفَّنَةَ ، أَخْبَرِنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأْنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ صَالِحِ الْبَارِقَى عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نَصْرِ وَجَمْيْلَةَ بِنْتِ عَبَّادِ أَنْهُمَا سَمَعَتَا عَائِشَةَ قَالَت سَمِعْتُ رَسُولَ أَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ شَرَابِ صَنعَ فَى دُبَّاء أُوْ حَنْتُم أَوْ مُزَفَّت لَا يَكُونُ زَيْتًا أَوْ خَلًّا

# ذكر النهى عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم

أُخبَرِنَا قُرِيشُ بِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَنْبَانًا عَلَى بِنَ الْحِسَنِ قَالَ أَنْبَانًا الْحِسَينِ قَالَ حَدَّثَنَى مُحَدِّد بن زِيَاد قَالَ سَمِعْت أَبَا هُرِيرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الدُبَّاء 0744

278

وَ ٱلْخَنْتُم وَ ٱلنَّقِيرِ وَ الْمُزَفَّتِ . أَخْبَرَنَا سُو يَدْ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَن الْقَاسِم بن الْفَضل قَالَ حَدَّثَنَا ثُمُ امَّةُ بِنُ حَزْنِ الْقُشِيرِيُّ قَالَ لَقيتُ عَائشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النّبيذِ فَقَالَت قَدمَ وَفْد عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَيَا يَنْبُذُونَ فَنَهَى النَّبَيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَنْ يَنْبُذُوا فِي ٱلدُّبَّاءِ وَالنَّقيرِ وَٱلْلَقِيَّرِ وَٱلْخَنْتُمَ . أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُو يْدَعَنْ مُعَاذَةً عَنْعَائَشَةً رَضَى الله عَنْهَاقَالَتْ بَهَى عَن الدُّبَّاء بَذَاته . أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الأُعلَى قَالَ حَدَّثَنَا المُعْتَمرُ قَالَ سَمعت إسحق وهو أبن سُو يَد يَقُولُ حَدَّثَتني مُعَاذَةً عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَن نَبِيذِ النَّقِيرِ وَ الْمُقَيَّرِ وَالْدَبَّاءِ وَالْحُنتَمِ فَي حَدِيثِ أَبْنِ عُلَيَّةً قَالَ إِسْحَقُ وَذَكَّرَتْ هُنيدَةً عَن عَائشَةَ مثلَ حَديث مُعَاذَةَ وَسَمَّت ٱلْجَرَارَ قُلْتُ لَهُنيْدَةَ أَنْت سَمْعتيهَا سَمَّت ٱلْجَرَارَ قَالَتْ نَعْم أَخْبَرَنَا سُو يُدْ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ طَوْد بن عَبْد الْمَلَكُ الْقَيْسَى بَصْرَى قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ هُنَيدَةً بنْت شَريك بْن أَبَانَ قَالَتْ لَقيتُ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا بِٱلْخُرِيبَةَ فَسَأَلْتُهَا عَن ٱلْعَكُر فَنَهَّتَني عَنْهُ وَقَالَت ٱنبذى عَشيَّةً وَٱشْرَبيه غُدُوَةً وَأُوكَى عَلَيْه وَنَهَّتَني عَن الدَّبَأَء وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفِّتِ وَالْحَنْتُم

قوله ﴿ نهى عن الدباء بذاته ﴾ نهى على بناء المفعول والمراد النهى عن الانتباذ فيه ومعنىبذاته أى مع قطع النظر عن الاسكار أى الانتباذفيه وحده بمنوع ولو لم يكن معه اسكار والله تعالى أعلم قوله ﴿ بالحريبة ﴾ قيل هى محلة من محال البصرة ﴿ عن العكر ﴾ بفتحتين الوسخ والدرن من كل شى والمراد ههنا درن الخر للباقى فى الوعاء ﴿ وأوكى عليه ﴾ من الايكاء بمعنى الربط والمراد ربط فمه ولعل المقصود بالبيان أن الوعاء يكون من الجلد لأنه الذى يوكى عليه والله تعالى أعلم

#### ٣٥ المزفتة

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمْعَتُ الْمُخْتَارَ بِنَ فُلْفُلِ عَنْ أَنْسِ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ

# ٣٦ ذكر الدلالة على النهى للموصوف من الأوعية التي تقدم ذكر هاكان حتالا زمالا على تاديب

أَخْبَرَنَا أَحْدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ حَيَّانَ سَمَعَ اسْتَعِيدَ بْنَ جَبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمَعَ ابْنَ عُمَرَ وَ ابْنَ عَبَّاسِ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ مَ عَنِ النَّبَاءَ وَ الْحَنْتَمِ وَ الْمُرْفَتَ وَ النَّقِيرِ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله وَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْهُ فَانْتَهُوا . أَخْبَرَنَا سُو يُذَ قَالَ أَنْبَانًا عَبْدُ الله عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِي عَنْ أَسْهَاءَ بنت يَزِيدَ عَنْ أَبْنَ عَمِّ لَمَا يُقَالُ لَهُ أَنْسُ قَالَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَنْ وَجَلَّ مَا آتَاكُمُ الله وَيَ الله عَنْ وَمَا مَا أَنْ يَكُونَ لَمُ الله عَنْ وَجَلَّ مَا آتَاكُمُ الله وَيَ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَالله الله عَنْ عَنْ النَّهُ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَى عَنِ النَّهُ عِلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

## ٣٧ تفسير الأوعية

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزَبْنُ أَسَدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُ بَنْ مُرَّةً وَاللَّهُ عَمْرُ الله عَمْرُ وَلْتُ حَدِّثَنَى بَشَيْء سَمَعْتَهُ مَنْ رَسُول الله قَالَ سَمعْتُ زَاذَانَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِ قُلْتُ حَدِّثْنِي بَشَيْء سَمَعْتَهُ مَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَوْعِيَة وَفَسِّرْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي الْأَوْعِيَة وَفَسِّرْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الْخَنْتَم صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الْخَنْتَم

0758

7380

०१११

وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْجَرَّةَ وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْقَرْعَ وَنَهَى عَنِ النَّقير وَهِيَ النَّخَلَةُ يَنْقُرُونَهَا وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيّرُ

الاذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها الاذن في كان في الأسقية منها

أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بِنْ عَبْد الله بن سَوَّار قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بن عَبْد الْجَيد عَنْ هشَام 0727 عَنْ مُحَمَّد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَفَدَ عَبْد الْقَيْس حينَ قَدَمُوا عَلَيْه عَنِ اللَّابَّاء وَعَنِ الَّهٰقِيرِ وَعَنِ الْدُرَّفَتِ وَ الْمَازَادِ وَالْمُجْبُو بَهَ وَقَالَ ٱنْتَبَذْ في سَقَا تَكَ أَوْكُه وَ أَشْرَبْهُ حُلُوًا قَالَ بَعْضُهُمُ أَنْذَنْ لِي يَارَسُو لَ الله في مثل هٰذَا قَالَ إِذًا تَجْعَلَهَا مثلَ هٰذه وَأَشَارَ بَيده يَصْفُ ذَلَكَ . أَخْبَرَنَا مُوَ يُدَقَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَن ٱبْن جُرَيْج قَرَاءَةً قَالَ وَقَالَ أَبُو الزَّبيّر سَمْعَتُ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ الْمُزَفَّت وَالَّدْبَّاء وَ النَّقير وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَقَاءً يُنْبَذْ لَهُ فيه نُبذَ لَهُ في تُور من حجَارَة

> ﴿ والمزادة المجبوبة ﴾ قال القاضي عياض بالجيم والباء المكررة وهي التي قطع رأسها فصارت كهئية الدن وقيل التي ليس لها عزلاء من أسقلها تنتفس الشراب منها فيصير شرابها مسكرا ولايدرى به

> قوله ﴿ والمزادة المجبوبة ﴾ بجيم وموحدة مكررة هيالتي يخاط بعضها الى بعضفقد يتغيرفي هذه الظروف النبيذ ولا يدرى به صاحبها مخلاف السقاء المتعارف فانه يظهر فيه مااشتد من غيره لأنها تنشق بالاشتداد القوىغالبا وقد فسر بعضهم المزادة المجبوبة بتفسير آخر وقوله ﴿ ائذن لى يارسول الله في مثل هذا قال الح الظاهر أن الاشارة الى أمر متعلق بالمجلس ولايدرى ماذا والأقرب أنه طلب الرخصة في بعض الأقسام الممنوعة فبيزله صلى الله تعالى عليه وسلم بالاشارة انك اذا رخصت لك فى بعض هذه الاقسام فلعلك تشربه وقد فار فتقع في المسكر الحرام والله تعالى أعلم

مُحْدَ أَخْبَرَ نِي أَحْمَدُ بِنُ خَالِد قَالَ حَدَّتَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي الْأَزْرَقَ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْمَلِكُ بِنُ أَبِي سُلَيْهَانَ عَنْ أَلِنَهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ فَى سَقَاء فَاذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَقَاء نَنْبُدُ لَهُ فَى تَوْرِ بِرَام قَالَ وَنَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ الله الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ الله الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الل

وَ النَّقِيرِ وَ الْمُزَفَّتِ . أَخْبَرَنَا سَوَّ ارَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوِّارِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ الْخُرِثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ الْخُرِثُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلَكَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبِيرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَ الْجُرِّ وَالْمُزَفَّتِ

### ٣٩ الاذن في الجر خاصة

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَيْهَانُ الْأَحُولُ عَنْ مُجَاهِدِ
عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرَ مُزَفَّتٍ
عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرَ مُزَفَّتٍ
عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرَ مُزَفَّتِ

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقِ أَنَّهُ حَدَّيْمُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدَى عَنِ اَبْنِ بُرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ نَهِيتُكُمْ عَنْ لَحُومِ الْأَضَاحِي فَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا وَمَنْ أَرَادَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ نَهِيتُكُمْ عَنْ لَحُومِ الْأَضَاحِي فَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا وَمَنْ أَرَادَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ نَهِيتُكُمْ عَنْ لَحُومَ الْأَضَاحِي فَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا وَمَنْ أَرَادَ وَيَارَ وَاللهُ اللهُ عَنْ كَنْتُ لَكُومَ الْأَضَاحِي فَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا وَمَنْ أَرَادَ وَيَعْرَفُوا وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَنْ أَلَاكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَلِلهُ اللهُ عَنْ أَلِيهِ اللهُ اللهُ

1050

قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّى كُنْتَ نَهَيْنُكُمْ عَنْ زِيَارَة الْقَبُور فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لَخُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَة أَيَّامٍ فَأَمْسَكُوا مَابَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبيذِ إِلَّا في سقَاء فَأَشْرَبُوا فِي الْأَسْقَيَة كُلُّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكَرًا . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْن عيسَى 7010 أَنْ مَعْدَانَ الْخَرَّانِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنَ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُبِيدٌ عَنْ مُحَارِب عَن أَنْ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثَ زِيَارَة ٱلْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْتَزَدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لَحُومُ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاث فَكُلُوا مَنْهَا مَاشْئُتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ ٱلْأَشْرِبَة فِي ٱلْاوْعِيَة فَالشَّرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاء شَنَّتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكُرًا . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَارِ بْنَ أَبِي سُلَمَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَهِيْتُكُمْ عَنِ ٱلْأُوعَيَةِ فَانْتَبَذُوا فِيَا بَدَااَكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكَرٍ . أَخْبَرَنَا أَبُوعَلَى مُحَدُّدُ 0700 أَبْنَ يَحْنَى أَبْنَ أَيُّوبَ مَرُوزِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عيسَى بن عبيد ٱلْكُنْدَى خَرَاسَانِي قَالَ سَمْعَتُ عَبْدَ الله بْنَ بْرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطًّا فَقَالَ مَاهْذَا الصَّوْتُ قَالُوا يَانَبِيَّ الله لَحُمْ شَرَاب

قوله ﴿فاشربوا فى الأسقية كلها الح﴾ قالوا هذا ناسخ للنهى المتقدم عن الأوعية فصار بعد النسخ مدار الحرمة على الاسكار ولادخل لظرف فى حل أو حرمة هذا مذهب الجمهور وخالفهم مالك فرأى أن الكراهة باقية بعد والله تعالى أعلم. قوله ﴿اذحل﴾ من الحلول أى نزل ﴿فسمع لهم لغطاً ﴾ بفتح لام وغين معجمة و يجوز سكون الغين أيضاً أصواتاً مختلفة لاتفهم

١٤ منزلة الحنر

أَخْبَرَنَا سُوَيْدَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بِنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْدَى بِهِ بِقِدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ مَا فَأَخَذَ اللَّابَنَ فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهُ السَّلَامُ الْجَدُّ لِلهَ اللَّذِي هَدَاكَ لَلْفُطْرَة لَوْ أَخْذَتُ النَّيْمَا فَأَخَذَ اللَّابَنَ فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهُ السَّلَامُ الْجَدُّ لِللهِ اللَّذِي هَدَاكَ لَلْفُطْرَة لَوْ أَخْذَتُ النَّبَ عَنْ شَعْبَة الْخَرْثَ غَوْتُ أَمَّتُكَ . أَخْبَرَنَا مَعَمَّدُ اللَّعْلَى عَنْ خَالِد وَهُو اَبْنُ الْخُرِثُ عَنْ شُعْبَة اللّهَ عَنْ خَالِد وَهُو اَبْنُ الْخُرِثُ عَنْ شُعْبَة فَالَ سَمْعْتُ أَبَا بَكُر بْنَ حَفْصِ يَقُولُ سَمَعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ قَالَ سَمْعْتُ أَبَا بَكُر بْنَ حَفْصِ يَقُولُ سَمَعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ قَالَ سَمْعْتُ أَبَا بَكُر بْنَ حَفْصٍ يَقُولُ سَمَعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُل مَنْ أَصَالًا مَنْ أَنْ اللهُ عَلْدُ وَسَلَمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أَمَّقِي الْمُرَابُ عَلْ عَلْهُ وَسَلَمْ قَالَ يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أَمَّتِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ عَلْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلْمَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلْهُ وَسَلَمْ عَلْ عَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْلُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَنَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ال

0701

VOPO

قوله ﴿ هداك للفطرة ﴾ أى لما جبل على حبه الانسان اذا لم يعارضه العارض وبقى على السلامة وهو أول غذا. للانسان فان الطفل لايغذى الا به ﴿ لوأخذت الخر غوت أمتك ﴾ فانها تشارك فى الاسم خمر الدنيا التى هى أمهات الحبائث فيكون دليلا على حصول الحبائث للامة

يسمونها بغيراسمها

### ٤٢ ذكر الروايات المغلظات في شرب الخر

أَخْبَرَنَا عِيسَى بِنُ حَمَّاد قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقيل عَن أَبْن شَهَاب عَنْ أَبِي بَكُر بن ०९०९ عَبد الرَّحْن بن الْحُرْث عَن أَبي هُرِيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا يَزْني الزَّاني حينَ يَزْنَى وَهُوَ مُؤْمِنَ وَلَا يَشْرَبُ الْخَبْرَ شَارِبُهَا حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ وَلَا يَسْرَقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فَيَهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وهُو مُؤْمِن . أَخْبَرَنَا إِسحَقُ بِنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا الْوَلَيدُ بِنَ مُسلَّمَ عَنِ الْأُوزَاعِيَّ عَنِ الزَّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَني سَعيدُ بن الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بن عَبد الرَّحْن وَأَبُو بَكُر بن عَبد الرَّحْن كُلُهُم حَدَّثُونِي عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُو مُؤْمِنَ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنَ وَلَا يَشْرَبُ الْخَذَرِ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو 1880 مُؤْمَنْ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَف يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ الَّيْهِ ابْصَارَهُمْ وَهُو مؤمن . اخبرنا إِسْجَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي نَعَيْمٍ عَنِ أَبْنِ عَمَ وَنَفَر مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَربَ الْخَرَ فَأَجَلُدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَأَجْلُدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَأَجْلُدُوهُ ثُمَّ إِنْشَرِبَ فَأَقْتُلُوهُ • أَخْبَرَنَا 0778

قوله ﴿ يسمونها بغير اسمها ﴾ قاله فى محل الذم فيدل على أن التسمية والحيالة لا تجعلان الحرام حلالا والله تعالى أعلم. قوله ﴿ لا يزنى الزانى ﴾ قدتقدم الحديث. قوله ﴿ ثم ان شرب فاقتلوه ﴾ الجمهور على أن الأمر بالقتل منسوخ بل قد ادعى العلما. الاجماع على ذلك وللحافظ السيوطى فيه بحث ذكره فى حاشية

إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّتَنَا أَبْنُ أَنِي ذَبْ عَنْ خَالِهِ الْحُرْثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَكَرَ فَا جُلدُوهُ ثَمَّ اللهُ عَلْيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَكَرَ فَا جُلدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ أَخْبَرَنَا وَاصلُ بْنُ ثُمَّ إِنْ سَكَرَ فَا جُلدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ أَخْبَرَنَا وَاصلُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى عَن أَبْنِ فَضَيْلِ عَنْ وَائلَ بْنِ بَكْرَ عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْ وَائلَ بْنِ بَكْرَ عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْ وَائلَ بْنِ بَكْرَ عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْ وَائلَ بْنِ بَكْرَ عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْ وَائلَ بْنِ بَكْرَ عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْ وَائلَ بْنِ بَكْرَ عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْ وَائلَ بْنِ بَكُر عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْ وَائلَ مَا أَبَالِي شَرِبْتُ الْخَرْزَ أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ

٤٣ ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر

أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بُنُ حُجْرِ قَالَ أَنْبَأْنَا عُثْمَانُ بْنُ حَصْنِ بْنِ عَلَّقِ دَمَشْقِی قَالَ حَدَّتَنَا عُرُوةُ ابْنُ رُوَيْمٍ أَنَّ أَبْنَ الدَّيْلَمِيِّ لَكَ يَظُلُبُ عَبْدَالله بْنَ عَمْرِ وَ بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَبْنُ الدَّيْلَيِّ فَدَخَلْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَكُو بَنْ الْعَاصِ قَالَ أَبْنُ الدَّيْلَ فَلَا عَرْ بَشَيْء عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَشْرَبُ الْمَثْرَ رَجُلُ مِنْ أَمَّتِي فَيَقَبَلُ اللهُ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ الْقَاضِي إِنَا أَتَيْبَةً عَنْ أَبِي وَائِلَ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ الْقَاضِي إِنَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ الْقَاضِي إِنَا أَكُلَ اللهُ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ الْقَاضِي إِنَا أَكُلُهُ اللهُ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ الْقَاضِي إِنَا أَكُلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ الْقَاضِي إِنَا أَكُلَ اللهُ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ الْقَاضِي إِنَا أَكُلَ

الترمذى وانفرد بالقول بأن الحق بقاؤه والله تعالى أعلم . قوله ﴿ مَا أَبَالَى شَرَبِ الحَى يَرِيدُ أَنهُ لافرق بين الشرك وشرب الحمر عنده يريد أنه بلغ من التقوى مبلغاً صار شرب الحمر عنده بمنزلة الشرك أو المراد أن الغالب أن الحمر بجر الى الشرك في عافبة الامر فصار في درجته في نظر المؤمن والله تعالى أعلم . قوله ﴿ فيقبل الله تعالى منه صلاة أربعين يوما ﴾ قال السيوطى في حاشية الترمذي ذكر في حكمة ذلك أنها تبقى في عروقه وأعصابه أربعين يوما نقله ابن القيم . قوله ﴿ قال القاضى الح ﴾ ضمير قال لمسروق والقاضى حيئنذ مبتداً ما بعده خبره يريد أن هدية القاضى حرام فضلا عن رشوته وأما الرشوة فعندا هل الورع

9774

3770

ٱلْهَديَّةَ فَقَدْ أَكُلَ السَّحْتَ وإِذَا قَبَلَ الرِّشُوَةَ بَلَغَتْ بِهِ ٱلْكُفْرَ وَقَالَ مَسْرُوقَ مَنْ شَرِبَ ٱلْخَرَ فَقَدْ كَفَرَ وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلَاةً

> ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله ومن وقوع على المحارم

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ مَعْمَر عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكُر بْنَ عَبْدَالرَّحْن أَنْ ٱلْحُرِثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمَعْتُ عَثْمَانَ رَضَى ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ ٱجْتَنْبُوا ٱلْحَرْ فَانَهَا أَمُّ ٱلْخَبَائث انَّهُ كَانَ رَجُلٌ مَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ تَعْبَدَ فَعَلَقْتُهُ أَمْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْه جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْءُوكَ للشَّهَادَة فَأَنْطَاقَ مَعَ جَارِيتُهَا فَطَفَقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى أُمْرَأَة وَضِيئَة عُنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطَيَّهُ خَمْر فَقَالَتْ إِنِّي وَٱلله مَادَعَوْتُكَ للشَّهَادَة وَلَكُنْ دَعُوتُكُ لَتَقَعَ عَلَى ۚ أَوْ تَشْرَب مِنْ هَذِهِ الْخَرْةَ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَـذَا الْغُلَامَ قَالَ فَاسْقيني مِنْ هَـذَا ٱلْخَرْ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَأَجْتَنبُوا الْخَرْ فَانَّهَا وَالله لَا يَجْتَمَعُ الْإِيمَانُ وَادْمَانُ الْخَرْ إِلَّا لَيُوشُكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَخْبَرْنَا سُو يَدْ قَالَ أَنْبَأْنَا عَبْدُ الله يَعْنَى أَنْ الْمُبَارَكُ عَنْ يُونُسَ عَنَ الزَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى

777V

مثل الكفر فى الفرار عنه ﴿ وكفره أن ليس له صلاة ﴾ يريد أنه كفر مجازاً بمعنى أن لاتقبلله صلاة أربعين يوماً كالكافر لا يقبل صلاته . قوله ﴿ فعلقته ﴾ بكسر لام أى عشقته وأحبته ﴿ و باطية خمر ﴾ فى الصحاح الباطية انا. وأظنه معرباً ﴿ فلم يرم ﴾ بفتح اليا. وكسر الرا. منرام يريم أى فلم يبرح ولم يترك كذلك ﴿ وادمان الخر ﴾ أى ملازمتها والدوام عليها ﴿ أَنْ يَخْرُجُ أَحْدُهُما ﴾ أى الخر ﴿ صاحبه ﴾ أى الايمــان ان لم يتب وان تاب فقد أخرج الايمــان الحمر فلله الحمد

أَبُو بَكُر بْنُ عَبْد الرَّحْمٰن بْنِ الْحُرْثِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ سَمَعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ اجْتَنَبُوا الْخَنْرَ فَانَّهَا أُمْ الْخَبَائِثُ فَانَّهُ كَانَ رَجُلٌ مُّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزَلُ النَّاسَ فَذَكَرَ مثلهَ قَالَ فَاجْتَنبُوا الْخَرْ فَانَّهُ وَاللَّهُ لَا يَجْتَمُعُ وَالْايمَانُ أَبَدًا إِلَّا يُوشُكَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَخْرِجَ صَاحِبَهُ . أَخْـبَرَنَا أَبُو بَكُر بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْد الْمَلَك عَن الْعَلَاء وَهُوَ أَبِنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ فَضَيْلُ عَنْ مُجَاهِد عَن ابْن عَمْرَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَرْ فَلَمْ يَنْتَش لَمْ تَقْبَلْ لَهُ صَلَاةً مَادَامَ في جَوْفه أَوْ عُرُوقه منهَا شَيْءٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافراً وَإِن انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً أُرْبَعِينَ لَيْلَةً وَإِنْ مَاتَ فيهَا مَاتَ كَافرًا . خَالْفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ . أُخْبِرَنِي مُحَمَّدُ بن آدَمَ بن سُلْيَانَ عَنْ عَبْدالرَّحيم عَنْ يَزِيدَ ح وَأَنْبَأَنَا وَاصلُ بن عَبْدالأعلى حَدَّثَنَا أَبْنَ فَضَيْلِ عَن مَزيدَ بْن أَبِي زِيَاد عَنْ مُجَاهِد عَنْ عَبْد الله بْن عَمْر و عَن النَّبِي صَلَّى أُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَا لْخَرْ لَجُعَلَهَا في بَطْنه لَمْ يَقْبَلِ ٱللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً سَبْعًا إِنْ مَاتَ فيهَا وَقَالَ ٱبْنُ آدَمَ فيهنَّ مَاتَ كَافرًا فَانْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْء مِنَ الْفَرَائِض وَقَالَ أَبْنُ آدَمَ الْقُرْآنِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ

﴿ وَانَ انتشَى ﴾ قال في النهاية الانتشاء أول السكر ومقدماته وقيل هوالسكر نفسه

قوله ﴿ فَلم بِنتُسُ ﴾ من الانتشاء قيل هو أول السكر ومقدماته وقيل هو السكر نفسه . قلت والظاهر أن الثانى هو المراد ﴿ مات كافرا ﴾ أى كالسكافر فى عدم قبول الصلاة فان الكافر لو صلى مع الكفر لمساقبلت صلاته فصار شارب الخر مثله فى عدم قبول الصلاة والله تعالى أعلم . قوله ﴿ فَانَ أَذَهُبُتَ الح ﴾ أى ما ذكر من عدم قبول الصلاة سبعاً أى سبع ليال اذا لم تذهب الحمر عقله ولم تجعله غافلا عن شىء من الصلوات وغيرها من الفرائض وان أذهبت عقله وجعلته غافلا عن الفرائض لم تقبل له صلاة أربعين

NFFO

يَوْمًا إِنْ مَاتَ فَيَهَا وَقَالَ أَبْنُ آدَمَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافَرًا ٤٥ توبة شارب الخر

أَخْبَرَنَا الْقَاسَمُ بْنُ زَكْرِيًّا بْن دينَار قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱلْأُوزَاعَى قَالَ حَدَّثَني رَبِيعَةُ أَبْن يَزِيدَ حِ وَأَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْن سَعيد عَنْ بَقَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرُ وَوَهُوَ الْأُوْزَاعَيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْن يَزِيدَ عَنْ عَبْـد الله بْن الدَّيْلَمَيَّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْد الله بن عَمْر و بن الْعَاص وَهُوَ في خَائط لَهُ بالطَّائف يُقَالُ لَهُ الْوَهُطُ وَهُوَ مُخَاصِرٌ فَتَى مَنْ قُرَيْسُ يُزَنُّ ذَلِكَ الْفَتَى بشُرْبِ الْخَرْ فَقَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَرْ شَرْبَةً لَمْ تَقْبَلْ لَهُ تَوْبَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَانْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَانْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَانْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَانْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يَسْقِيَهُ مَنْ طَيْنَةَ الْخَبَالَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ اللَّهْظُ لَعَمْرُو . أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ عَنْ مَالك وَالْحُرْثُ 1770

﴿ بِزِنَ ﴾ أى يتهم ﴿ من طينة الخبال ﴾ فسر في الحديث والخبال في الإصل الفساد و يكون في

يوماً . قوله ﴿ مُخَاصِّ ﴾ هو بالخاء المعجمة أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر يتماشيان و يدكل واحد منهماعند خصر صاحبه ﴿ يزن ﴾ بتشديد النه ن على بناء المفعول أي يتهم ﴿ لم تقبل له تو به ﴾ الظاهر أن المراد أنه ان تاب في أربعين لا يقبل توبته وان تاب بعد ذلك يقبل في المرتين و في المرة الثالثة لا يقبل التوبة أصلا وهذا مشكل الا أن يراد أنه لا يوفق للتوبة في هذه المدة في المرتين و بعد المرة الثالثة لايوفق غالبا والمراد بعدم قبول التوبة أنه لايوفق للنوبة غالباً والله تمالى أعلم ﴿ من طينة الحبال﴾ قيل مقيد بعدم المغفرة أي ان لم يغنمر له لقوله تعالى ان الله لايغفر أن يشرك به والخبال بفتح الخاء الفساد قال السيوطي و يكون في الأفعال والأبدان والعقول وقد جاء مفسراً في الحديث ةلت ولعلهأراد بذلك ما في الترمذي وسيجيء في النسائي مثله أنه ان عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً فان

أَنْ مَسْكِينَ قَرَاءً ۚ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ أَنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّ ثَنِي مَالكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَرَ فِي الدُّنيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبُ مُنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخرة

## ٢٦ الرواية في المدمنين في الخمر

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّارِ عَنْ مُحَدَّدَ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِم بِن أَبِي الجُعْدِ عَنْ نبيط عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ عَنْ نبيط عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مَنَّانَ وَلَا عَنْ خَمَّاد بْنِ زَيْدِ الْجَنَّةُ مَنَّانٌ وَلَا عَنْ خَمَّاد بْنِ زَيْدِ قَالَ أَنْبَانًا عَبْدُ الله عَنْ حَمَّاد بْنِ زَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ

الْخَرْ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُو يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَة ، أَخْ بَرَنَا يَحْيَى الْخُرْ فِي الدُّنْيَا فَيَالَ حَلَّا اللهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْحَرْ فِي الدُّنْيَا فَيَاتَ وَهُو يُدْمِنَها لَمْ يَشْرَبُها فِي الدُّنِيَا فَيَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْحَرْ فِي الدُّنْيَا فَيَاتَ وَهُو يُدْمِنَها لَمْ يَشْرَبُها فِي الآخِرَة . أَخْبَرَنَا سُو يُدْ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَن الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الضَّحَاكَ قَالَ مَنْ فَي الْآخِرَة . أَخْبَرَنَا سُو يُدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَن الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الضَّحَاكَ قَالَ مَنْ

مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ نُضِحَ فِي وَجْهِهِ بِالْحَرِيمِ حِينَ يُفَارِقُ الدُّنيا

مات لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال قيل ياأبا عبد الرحمن وما نهر الخبال قال نهر من صديد أهل النار . وهذا مبنى على أن المراد بطينة الخبال هي نهر الخبال وهر الظاهر والله تعالى أعلم . قوله (حرمها) بالتخفيف على بناء المفعول من الحرمان أى يجعله الله تعالى محروماً منها في الآخرة قوله (منان) أى كثير المن ولعل المراد من لا يعطى شيئاً الا من كما جاءو مع ذلك فلا بد من التأويل . قوله

777

4770

3770

OVPO

#### تغريب شارب الخمر

أَخْبَرَنَا زَكُرِيًّا بِنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بِنُ حَمَّاد قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمر بن سُلَمْانَ PVFO قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ الرِّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ غَرَّبَ عُمَرُ رَضَى ٱللهُ عَنْهُ رَبِيعَةً بْنِ أُمَيَّةً فِي الْخَرْ إِلَى خَيْبَرَ فَلَحَقِّ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ فَقَالَ عَمَرَ رَضَى ٱللهُ عَنْهُ

# ٤٨ ذكر الأخبار التي اعتل بها من اباح شراب السكر

أُخبَرنا هَنَّادُ بن السَّرِي عَن أبي الأحوص عن سماك عن الْقاسم بن عبد الرَّحمن عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْن نِيَارِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الشَّرَبُوا فِي الظُّرُوف وَلَا تَسْكُرُوا قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن وَهُـذَا حَديثُ مُنْكُرٌ غَلْطَ فيه أَبُو الْأَحْوَص سَلَّامُ أَبْنَ سَلَيْمِ لَانَعْلَمُ أَنْ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكُ بْن حَرْبِ وَسِمَاكُ لَيْسَ بِالْقُوى " وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ قَالَ أَحْمَدُ بن حَنْبَلِ كَانَ أَبُو الْأَحْوَصِ يُخْطَى مُ فَي هٰذَا الْحَديث. خَالَفَهُ شَرِيكٌ فِي إِسْنَادِهِ وَ فِي لَفْظِهِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْهَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَمَاكَ بِن حَرْبِ عَن أَبِن بِرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن

﴿ غرب﴾ من التغريب وهذا التغريب من باب التعزير وهو غير داخل في الحد بخلاف التغريب في حد الزنا وقول عمر لا أغرب بعده مسلماً محمول على مثل هذا وأما ما كان جزأ للحد فلا بد منه والله تعالى أعلم. قوله ﴿ وَلا تَسكروا ﴾ من سكر كعلم و يفهم منه أن المراد لا تبلغوا بالشرب حد السكر فيحل ماكان قبله ولذلك رده المصنف و يحتمل أن يراد و لا تشربوا المسكر توفيقاً بين الأدلة على أن المفهوم لا يعارض الادلة الصريحة عند القائل بل عند غيره لاعبرة به أصلافي التحريم فلا وجه

الدُّبَاء وَالْحَنْتُم وَالنَّقير وَالْمُزَفَّت . خَالَفَهُ أَبُوعُوانَةَ . أَخْبَرَنَا أَبُوبُكُر بْنُ عَلَى قَالَ أَنْبَأَنَا إِبرَاهِيمُ بن حَجَّاجٍ قَالَ حَدَّثنَا أَبُو عَوَانَةً عَن سِأَكُ عَنْ قرصَافَةَ أُمْرَأَة منهم عَن عَائشَةَ قَالَت أَشْرَبُوا وَلَا تَسْكُرُوا قَالَ أَبُو عَبْدالرَّ حَمْنُ وَهَٰذَا أَيْضًا غَيْرُ ثَابِتُ وَقرصَافَةُ هذه لاَندرى مَنْ هِي وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَائشَةَ خَلَافُ مَارَوَتْ عَنْهَاقِرِصَافَةُ . أَخْـبَرَنَا سُويْدُ بِن نَصر قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِيِّ أَنَّ جَسْرَةَ بنْتَ دَجَاجَةَ الْعَامِيَّةَ حَدَّثَتُهُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةً سَأَلَىٰ الْنَاسُ كُلُّهُم يَسَأَلُ عَنِ النَّبِيذِ يَقُولُ نَنْبُذُ النَّمْرَ غُدُوةً وَنَشْرِبُهُ عَشَيّا وَنَنْبُذُهُ عَشَيًّا وَنَشَرَبُهُ غُدُوةً قَالَتْ لَاأُحلُّ مُسْكَرًا وَإِنْ كَانَخُبْزًا وَانْ كَانَتُما قَالَتُهَا ثَلَاثَ مَرَّات . أَخْبَرَنَا سُويد بن نَصْر قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ عَلَى بن الْمُبَارَكَ قَالَ حَدَّثَنَا كُرِيمَةُ بنت هَمَّام أَنَّهَا سَعَت عَائَشَة أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ نَهِيمٌ عَن الدُّبَّاء نَهِيمٌ عَن الْحَنتم نهيم عَن الْمُرَفَّت ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى النِّسَاء فَقَالَتْ إِيَّا كُنَّ وَالْجِرْ الْأَخْضُرُ وَإِنْ أَسْكَرَكُنَّ مَاءُ حَبَّكُنَّ فَلاَ تَشْرَبْنَهُ . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بن مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبَانُ بن صمعَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِي وَالدِّتِي عَنْ عَائشَةَ أَنَّهَا سُئلَتْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيُهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكَر وَاعْتَلُوا بَحَديث عَبْداً لله بن شَدَّاد عَنْ عَبْدالله بن عَبَّاس أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر بِنَ عَلَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ قَالَ سَمَعْتُ أَبْنَ شَبْرَمَةً يَذْكُرُهُ عَنْ عَبْدُ الله بن شَدَّاد بن الْهَاد عَن أَبْن عَبَّاسَقَالَ حُرِّمَت الْخَنْرُ قَليْلُهَا وَكَثيرُهَا

وَ السُّكُرُ مَنْ كُلِّ شَرَابِ أَبْنَ شَبْرَمَةً لَمْ يَسْمَعُهُ مَنْ عَبْدِ أَللَّهُ بْنِ شَدَّاد . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر أَبْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بِن يُونُسَ قَالَ حَـدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَن أَبْن شَبْرَمَةَ قَالَ حَدَّثَنى الثَّقَةُ عَنْ عَبْدِ ٱللهُ بِن شَدَّاد عَن ٱبْن عَبَّاس قَالَ حُرِّمَت الْخَرْ بَعَيْنَهَا قَليلُهَا وَكَثيرُهَا وَالسَّكُرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ . خَالَفَهُ أَبُو عَوْنَ مُحَدُّدُ بِنَ عَبَيْدَاللَّهُ النَّقَفِيِّ . أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بِنَ عَبْد الله أَنْ الْحَكَمُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ حِ وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنِ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ حَنْبَلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن مسْعَر عَن أَبِي عَوْن عَن عَبْد الله بن شَـدَّاد عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ حُرِّمَت الْخَنْرُ بِعَيْنَهَا قَلَيْلُهَا وَكَثيرُهَا وَالسَّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَاب لَمْ يَذْكُر أَبْ الْحَكَمَ قَلَيْلُهَا وَكَثِيرُهَا . أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا أَحَمَدُ بْنُ حَنْبَلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي ٱلْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ عَبَّاسِ بن ذَريح عَنْ أَبِي عَوْنَ عَنْ عَبْدِ ٱلله بْن شَدَّاد عَن أَنْ عَبَّاس قَالَ حُرِّمَت ٱلْخَزْرُ قَليلُهَا وَكَثيرُهَا وَمَا أَسْكَرَ مَنْ كُلِّ شَر ابِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْن وَهٰذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبْن شَبْرَمَةَ وَهُشَيم أَنْ بَشِيرٍ كَانَ يُدَلِّسُ وَلَيْسَ فَي حَديثه ذكرُ السَّمَاعِ مِن أَنْ شَبْرَمَةَ وَرواَيَةُ أَنَّى عَوْن أشبَهُ بَ ا رَوَاهُ الثَّقَاتُ عَن أَنْ عَبَّاسٍ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي ٱلْجُو يُرِيَّةَ ٱلجرميَّقَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَهُو مُسْنَدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْـكَعْبَة عَن الْبَاذَق فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدُ الْبَاذَقَ

هو الحابية فارسى معرب. قوله ﴿ والسكر من كل شيء ﴾ روى بفتحتين بمعنى المسكر و بضم فسكون وبهذه الرواية استدل من يرى أن الحرام القدر المسكر أو الشربة الآخيرة التى عندها يحصل السكر ولاحرمة قبلها. قوله ﴿ عزالباذق ﴾ بفتح الذال المعجمة قوله ﴿ منسره أن يحرم ﴾ كل هذه الالفاظ المذكورة

7990

وَمَا أَسْكُرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ أَنَا أُولَ الْعَرَبِ سَأَلَهُ. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنَ إِبْرَاهِبَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُوعَامِ وَالنَّضَرُ بْنُ شُمِّيلٌ وَوَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالُوا حَدَّنْنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةً بْنَ كُمِّيلٌ قَالَ سَمعت أَبَا ٱلْحَكَمَ يُحَدِّثُ قَالَ ابْنَ عَبَّاسَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمُ النَّبِيذَ . أَخْبَرِنَا سُوَيْدُ بِن نَصْر قَالَ أَنْبَأْنَا عَبْد الله عَن عَيِينَةً بِن عَبْد الرَّحْمٰن عَن أَبِهِ قَالَ قَالَ رَجُلُ لا بن عَبَّاسِ الله أمْرُؤُمن أَهْل خُرَ اسَانَ وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضَ بَارِدَةٌ وَإِنَّا نَتْخَذْشَرَ أَبَّا نَشْرَبُهُ مِنَ الزَّبِيبَ وَالْعَنَبِ وَغَيْرِهُ وَقَدْ أَشْكُلَ عَلَى قَذَكَرَ لَهُ ضُرُوباً مِنَ الْأَشْرِبَة فَأَ كُثَرَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهُمْهُ فَقَالَ لَهُ أَنْ عَبَّاسَ إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَى الجَتَنْبُمَا أَسْكُرَ مَنْ تَمْرُ أَوْ زَبِيبِ أَوْ غَيْرِهِ . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيد بِنْ جَبِيرِ عَنِ أَنْ عَبَّاسِ قَالَ نَبِيذُ الْبِسر بَحْتُ لا يَحلُ أَخْبَرِنَا مُحَمَّدُ مَنْ بَشَّارَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَبَرْجُمُ بَيْنَ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَنَّهُ أَمْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ ٱلْجَرِّ فَنَهَى عَنْهُ قَلْتُ يَاأَباً عَبَّاسٍ إِنِّي انتبذ في جَرَة خَضَرًاءَ نَبِيذًا حُلُوا فَاشْرَبُ منه فَيَقَرْقُرُ بَطْنَى قَالَ لَا تَشْرَبُ منه وَ إِنْ كَانَ أَحْلَى مَنَ الْعَسَلِ . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَتَّابٍ وَهُوَ سَهُلُ بِنْ حَمَّادِ قَالَ حَدَّنَا

في الحديث من التحريم أي من سره أن يتخذ ماحرم الله ورسوله حراما فان كان محرما ذلك فليحرم لا يحل ﴾ الظاهر أن الخبر لايحل وبحت بتقدير وان وجد بحت أى خالص وهو منصوب ولا عبرة بالخط أي ولوكان بحتاً أي خالصاً لايخالط البسر شي. آخر ومحمله المسكر والكائن في الأوعية المعلومة والله تعالى أعلم . قوله ﴿ يَقْرُقُرُ بَطَّنَّى ﴾ في الصحاح قرقر بطنه صوت

قُرَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوجَمْرَةً نَصْرٌ قَالَ قُلْتُ لأَنْ عَبَّاسِ انْ جَدَّةً لَى تَنْبِذَ نَبِيذًا في جَرَّ أَشْرَبِهُ حُلُوا انْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ خَشيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ فَقَالَ قَدَمَ وَفَدُ عَبْد الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ حَبًّا بِالْوَفْدِ لَيْسَ بِالْخَزَايَا وَلَا النَّادِهِ بِنَ قَالُوا يَارَسُولَ الله إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ وَانَّا لَانَصِلُ الَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُم فَخَدَّ ثَا بأَمْرِ إِنْ عَمْلْنَا بِه دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمْرُكُمْ بثَلَاثَ وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ آمْرُكُمْ بالْايَمان بألله وَهَلْ تَدْرُونَ مَاالاً يَمَانُ بِأَللَّهِ قَالُوا أَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَللهُ وَآقَامُ الصَّلَاة وَ إِيتَاءُ الزَّكَاة وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمُغَانِمِ الْخُسُ وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَع عَمْا يُنْبَذُ في الدُّبَّاء وَالنَّقيرِ وَالْحَنْتُم وَالْمُزَفَّت . أَخْبَرَنَا سُو يُدْ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمَ عَنْقَيْس أَبْن وَهُبَانَقَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسَ قُلْتُ إِنَّ لَى جُرَيْرَةً أَنْتَبَذُ فيهَا حَتَّى إِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبَتَهُ قَالَ مُذْ كُمْ هَٰذَا شَرَابُكَ قُلْتُ مُذْ عَشْرُونَ سَنَةً أَوْ قَالَ مَذْ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ طَالَكَا تَرَوْت عُرُوقُكَ مِنَ الْخَبَثِ . وَمَمَّا أَعْتَلُوا بِهِ حَديثُ عَبْدِ الْمَلَكُ بْنِ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرَ 0998 أَنْبَأَنَّا الْعَوَّامُ عَنْ عَبْد الْلَكُ بْن نَافِعِ قَالَ قَالَ قَالَ أَبْنُ عَمْرَ رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءً إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَدَحٍ فِيه نَبِيذٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكُن وَدَفَعَ اللهِ الْقَدَحَ فَرَفَعَهُ إِلَى فيه فَوجَدَهُ شَدِيدًا فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ

> قوله (خشيت أن أفتضح) أى لما يظهر فى من مبادى السكر. قوله (إن لى جريرة) تصغير الجرة (تروت) بتشديدالواو من التروى وهو من الرى (من الحبث) وهو بفتحتين النجس. قوله (فوجده شديدا) لعل المراد به ان صح الحديث أنه وجده قريباً الى الإسكار وأنه ظهر فيه مبادى السكر

الْقُوم يَارَسُولَ ٱلله أَحَرَامٌ هُو فَقَالَ عَلَى بالرَّجُلِ فَأَتَى بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ ثُمَّ دَعَا بَاء فَصَبَّهُ فيه فَرَفَعُهُ إِلَى فيه فَقَطَّبَ ثُمَّ دَعَا بمُاء أَيْضًافَصَبَّهُ فيه ثُمَّ قَالَ إِذَا أَعْتَلَمَتُ عَلَيكم هذه الأَوْعِيةُ فَأَكْسَرُ وَا مُتُونَهَا بِٱلْمَاءِ . وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانَى عَنْ عَبْد الْمَلَكُ بْن نَافِع عَن أَبْن عُمَرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بنَحُوه قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن عَبْدُ الْمَلَكُ بْنُ نَافِع لَيْسَ بِٱلْمَشْهُورِ وَلَا يُحْتَجُ بِحَدِيثُه وَالْمَشْهُورَ عَن أَبْن عُمْرَ خَلَافُ حَكَايَته . أَخْبَرَنَا سُو يُدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ زَيْد بْن 0797 جَبِير عَن أَبْن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَن الْأَشْرِبَة فَقَالَ أَجْتَنْبُ كُلَّ شَيْء يَنْشُ . أَخْبَرَ نَاقَتَيْبَةُ 0797 قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْد بْن جَبَيْر قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَمْرَ عَنِ الْأَشْرِيَة فَقَالَ أَجْتَنْب كُلَّ شَى - يَنْشُ . أَخْبَرَنَا سُو يُدُ قَالَ أَنْبَأْنَا عَبْدُ أُللَّهُ عَنْ شَلْمَانَ النَّيْمِي عَنْ مُحَمَّد بن سيرينَ 1890 عَن أَبْن عُمَرَ قَالَ الْمُسكُّرُ قَليلُهُ وَكَثيرُهُ حَرَامٌ . قَالَ الْحُرِثُ بْنُ مُسكين قَرَاءَةً عَلَيْه وَأَنَا 9990 أَسْمَعُ عَن أَبْن أَلْقَاسِم أَخْبَرَني مَالكُ عَنْ نَافِع عَن أَبْن عُمَرَ قَالَ كُلُّ مُسكر خَمْر وكلُّ مُسكر حَرَامٌ أَخْبَرَنَا مُحَدُّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمَرُ قَالَ سَمِعْتُ شَبِيبًا وَهُوَ أَبْنُ عَبْدِ الْمَلَكُ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْد أَلله عَنْ أَبيه عَنْ رَسُول أَلله صَلَّى أَلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَرَّمَ الله الْخَرَوكُلُّ مُسكر حَرَام . أَخْبَرَنَا الْحُسَيْن بن منصور يَعنى أَبنَ

بحيث أنه لو ترك على حاله لأسكر عن قريب ﴿ فقطب ﴾ بتشديد الطاء أو تخفيفه أى جمع مابين عينيه كايفعله العبوس أىعبس وجهه وجمع جلدته لمساوجد «كمروها ﴿ اذا اغتلمت ﴾ أى اشتدت واضطربت عند الغليان والمراد اذا قاربت الاشتداد والله تعالى أعلم

جَعْفَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَّلَةً عَن أَبْنَ عُهَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسكر حَرَامٌ وَكُلُّ مُسكر خَمْر قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ وَهُؤُلَاء أَهْلُ الثَّبْتِ وَالْعَدَالَةِ مَشْهُورُونَ بِصِحَّةِ النَّقْلِ وَعَبْدُ الْلَك لَا يَقُومُ مَقَامَ وَاحد منهُمْ وَلَوْ عَاضَدَهُ مَنْ أَثَّكَالُه جَمَاعَةٌ وَبِاللَّهُ التَّوْفِيقُ . أَخْبَرَنَا سُو قَالَ أَنْهَا نَا عَبِدُ الله عَن عَبِيد الله من عَمَرَ السَّعيديُّ قَالَ حَدَّثَتَني رَقَيَّة بنت عَمرو من سَعيد قَالَت كُنْت في حَجْر أَبْن عَمَرَ فَكَانَ يَنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَد ثُمَّ يَجَفَّفُ الزَّبِيب وَ يُلْقَى عَلَيْهِ زَبِيبَ آخَرُ وَيَجْعَلُ فيه مَاءٌ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ الْغَد طَرَحَهُ وَأَحْتَجُوا بَحَدِيثُ أَنَّى مَسْعُود عَقْبَةً بن عَمْرُ و . أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بن إسماعيلَ بن سلَّمَانَ قَالَ أَنْبَأْنَا يَحْبَى بْنُ يَمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ خَالد بْنْ سَعْد عَنْ أَنى مَسْعُود قَالَ عَطشَ النَّبيُّ صَـلَّى اللهُ عَليه وَسَـلَّمَ حَوْلَ الْـكَعْبَة فَاسْتَسْقَى فَأَتَّى بنبيذ منَ السِّقَايَة فَشُمَّهُ فَقَطَّبَ فَقَالَ عَلَيَّ بِذَنُوبِ مِنْ زَمْزَمَ فَصَبُّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ رَجُلَ أَحَرَامٌ هُوَ يَارَسُ أَبْنَ حَصْنَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُوَ اقد عَنْ خَالد بْنُ حَسَيْنِ قَالَ سَمَعْتُ أَبَّا هُرَ سُرَةً يَقُولُ عَلْمُتُ أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ فَى بَعْضِ ٱلْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فَتَحَيَّنْتُ فطرَه بنبيذ صَنعته في دبًّا عَلَيًّا كَانَ الْمَسَاءُ جَنَّتُهُ أَحْمَلُهَا الَّهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنِّي قَدْعَلْمَتَ أَنَّكَ تَصُومُ فِي هَذَا الْيَوْمَ فَتَحَيَّنْتُ فَطْرَكَ بَهٰذَا النَّبِيذِ فَقَالَ أَدْنَهُ مَنِّي يَاأَبَاهُرَبُرَةَ فَرَفَعْتُهُ اللَّهِ

فَاذَا هُوَ يَنشُ فَقَالَ خُذْ هذه فَاضربْ بَهَا الْخَائطَ فَانَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بالله وَلَا بِالْيُومِ الْآخِرِ وَمَّا أَحْتَجُوا بِهِ فَعْلُ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ . أَخْبَرَنَا سُو يَدْقَالَ أَنْبَأَنَّا عَبْدُ ٱلله عَن السَّرِيِّ بن يَحْيَى قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو حَفْصِ امَامٌ لَنَا وَكَانَ من أَسْنَان الْحَسَن عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ مُحَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا خَشيتُمْ مَنْ نَبيذ شَدَّتُهُ فَاكْسُرُوهُ بِالْمَاءِ قَالَ عَبْدُ الله مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْتَدُّ . أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بِنْ يَحْمَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّنَا سَفْيَانَ عَن يَحْيَى بْن سَعيد سَمعَ سَعيدَ بْنَ الْمُسَيَّب يَقُولُ تَلَقَّت ثَقَيفٌ عَمْرَ بشَراب فَدَعا بِهِ فَلَدًّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ فَدَعا بِهِ فَكَسَرَهُ بِٱلْمَاءِ فَقَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر أبن عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيثُمَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد عَنْ مُحَدَّ بْنَجْحَادَةَعَنْ إِسمَاعِيلَ بْن أَبِي خَالِدَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم عَنْ عُتْبَةً بْنِ فَرْقَد قَالَ كَانَ الَّذِيذُ ٱلَّذِي يَشْرَبُهُ عَمْرُ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ خُلِّلَ وَمَّا يَدُلُّ عَلَى صَّحة هَذَا حَديثُ السَّائبِ . قَالَ الْحَرثُ بن مسكين قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَّا أَسْمَعُ عَن أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَني مَالِكُ عَن أَبْنِ شَهَابٍ عَن السَّائبِ بْن يَزِيدَ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهُمْ فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فَلَانِ رِيحَ شَرَابِ فَزَعَمَ أَنَّه شَرَابُ الطِّلَاء وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَانْ كَانَ مُسكِّرًا جَلَدته فجَلَده عمر

أَبْنِ الْخَطَّابِ رَضَى الله عَنْهُ الْحَدُّ تَامًّا

# ٤٩ ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر من الذل والهو ان وأليم العذاب

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةً بْن غَزِيَّةَ عَنْ الْذِيرَ عَنْ جَابِراًنَّ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَرَنِ عَنْ عُمَالًا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلًا مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنَ الْعَرَ قَدَمَ فَسَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ الدُّرَة يَقَالُ لَهُ المُزْرُ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنَ الدُّرَة يَقَالُ لَهُ المُزْرُ فَقَالَ النَّيْ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ مَنَ الدُّرَة عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ مَنَ الدُّرَة عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَرْ وَجَلَّ أَمْسُكُر حَرَامُ الله عَزَوجَلً الله عَمْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ كُلُّ مُسْكُر حَرَامُ النَّ الله عَزَوجَلَ عَهَد لَمْن شَرِبَ الْمُسْكَرَ أَنْ يَسْقَيْهُ مَنْ طَينَة الْخَبَالِ قَالُوا يَارَسُولَ الله وَمَا طَينَةُ الْخَبَالِ قَالُ عَمْ النَّارِ أَوْ قَالَ عُصَارَةً أَهُلُ النَّار

## ٥٠ الحث على ترك الشبهات

أَخْبَرَنَا حَمْيُدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْ زُرَيْعِ عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنِ الشَّعْيَ عَنِ ١٧٠٠ النَّعْإَنَ بْنَ بَشَيْرِ قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَابُ اللهُ عَلَى وَالْمَا اللهُ عَنْ وَإِنَّ مَنْ ذَلِكَ أَمُورًا مُشْتَبَهَةً وَسَأَضْرَبُ فِي ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَّى حَمَّى وَإِنَّ حَمَى الله مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرَعَ حَوْلَ الْحَمَى فَى ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَّى حَمَّى وَإِنَّ حَمَى اللهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرَعَ حَوْلَ الْحَمَى وَهُولَ الْمُعَى وَرُبَّكَ أَنْ يُوسَكُ أَنْ يَرْتَعَ وَإِنَّ مَنْ خَالَطَ الرِّيبَةَ يُوسَكُ أَنْ يَجْسَرَ فَى وَاللّهُ مِسْكُ أَنْ يَرْتَعَ وَإِنَّ مَنْ خَالطَ الرِّيبَةَ يُوسَكُ أَنْ يَجْسَرَ فَى وَرُبَّكَ أَنْ يَوْسَكُ أَنْ يَرْتَعَ وَإِنَّ مَنْ خَالطَ الرِّيبَةَ يُوسَكُ أَنْ يَجْسَرَ عَلَى وَشِكُ أَنْ يُعْرَالًا اللهُ عَنْ بُرَيْد بْنِ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدَى قَالَ قُلْتُ الْحَسَنَ بْنِ عَلَى رَضَى اللهُ عَنْهُمَا مَا حَفَظْتَ مِنْ مَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا مَا حَفَظْتَ مِنْ اللهُ عَنْهُمَا مَا حَفَظْتَ مِنْ اللهِ عَنْهُمَا مَا حَفَظْتَ مِنْ

رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَفظتُ منهُ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَالاَ يَرِيبُكَ

٥١ الكراهية في بيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا

أَخْبَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَادُهُو بَاوَرُدَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنَ حَمَيْدُ عَن مَعْمَرِ

عَنِ أَبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزَّبِيبَ لَمْن يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا

٥٢ الكراهية في بيع العصير

أَخْبَرَنَا سُو يَدْ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ كَانَ

لَسَعْد كُرُومٌ وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةُوكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ فَخَمَلَتْ عِنَبًا كَثِيرًا فَكَتَبَ الَيْهِ إِنَّى أَخَافُ

عَلَى الْاَعْنَابِ الضَّيْعَةَ فَإِنْ رَأَيْتَ انْ اعْصَرَهُ عَصَرْتُهُ فَكَتَبَ اليَّهِ سَعْدُ اذَا جَاءَكَ كتابي

هذَا فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي فَوَ ٱللهِ لَا أَتْتَمِنْكَ عَلَى شَيْءِ بَعْدَهُ أَبْدًا فَعَزَلَهُ عَنْ ضَيْعَتَهِ . أَخْبَرَنَا سُويْد

قَالَ أَنْهَ أَنَّا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هُرُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ بِعِهُ عَصِيرًا مِن يَتَّخِذُهُ

طلاً وَلاَ يَتَّخَذُهُ خَمْرًا

٥٣ ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

أَخْبَرْنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبِدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمْعَتُ مَنْصُورًا عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنْ نْبَاتَةَ

﴿ دع ماير يبك الى مالايريبك ﴾ قال فى النهاية يروى بفتح الياء وضمها أى دع مايشك فيــه

قوله ﴿ دعمايريبك ﴾ قال فى النهاية يروى بفتح الياء وضمها أى مايشك فيه الى مالايشك فيه والمراد أن ما اشتبه حاله على الانسان فتردد بين ثونه حلالا أو حراما فاللائق بحاله تركه والذهاب الى ما يعلم حاله و يعرف أنه حلال والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فاعتزلضيعتى ﴾ هذا من كمال الورع والتقوى فرحم الله من يطلب ذلك و يبغى والله الموفق 0114

9110

3140

0110

عَنْ سُوَيْدِبْنِ غَفَلَةَ قَالَ كَتَبَ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّاله أَنْ أُرْزَق الْمُسلمينَ من الطُّلَاء مَاذَهَبَ ثُلْثَاهُ وَبَقَى ثُلْتُهُ . أَخَبَرَنَا سُو يَدْ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهُ عَنْ سُلِّيانَ التَّيْمَى عَنْ أَى مُحْلَزَ عَنْ عَامِ بْنِ عَبْدِ اللهُ أَنَّهُ قَالَ قَرَ أَتُ كَتَابَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى أَمَّابِعَدُ فَانَّهَا قَدَمَتْ عَلَى عير منَ الشَّام تَحملُ شَرَابًا غَليظًا أَسُودَكَطلاء الْابل وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى مُ يَطْبَخُونَهُ فَأَخْبُرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثَّلْثَينَ ذَهَبَ ثَلْثَاهُ الْآخِبَثَانَ ثُلْث ببغيه و ثلث بريحه فَرَمَن قبَاكَ يَشْرَبُونَهُ . أَخبَرنَا سُو يَدْ قَالَ أَنْبَأْنَا عَبْدُ الله عَن هَشَام عَن أبن سيرين OVIV أَنَّ عَبْدَ اللَّهُ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمَى قَالَ كَتَبَ الْيِنَا عَمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَى الله عنه أمَّا بعد فَاطْبُخُوا شَرَابُكُمْ حَتَّى يَذْهَبُ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ فَانَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ وَاحد . أُخبرَنَا OVIA سُويْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ جَرير عَنْ مُغيرَةَ عَنِ الشُّعْيِّ قَالَ كَانَ عَلَى رَضَى الله عَن يَرْزُقُ النَّاسَ الطَّلَاءَ يَقَعُ فيه النَّباَبُ وَلَا يَسْتَطيعُ أَنْ يَخْرَجَ منه . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُتَّنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ دَاوُدَ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيداً مَا الشَّرَابُ الذِّي أَحَلُّهُ عَمر رَضيَ الله عَنْهُ قَالَ الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلْثَاهُ وَيَبْقَى ثُلْتُهُ . أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَ قَالَ حَدَّثَنَا

### الى مالايشك فيه والله سبحانه وتعالى أعلم

قوله ﴿ كَطْلامُ الأبلَ ﴾ أى الذى يطلى به الأبل الأجرب ﴿ ثلث ببغيه وثلث بريحه ﴾ هكذا فى كثير من النسخ بالباء الجارة الداخلة على البغى مصدر بغى بموحدة وغين معجمة اذا جاو زالحد وكذا بريحه جار ومجرو رأى ثلث خبيث بسبب بغيه وثاث خبيث بسبب ريحه يريد أن العصير له ثلاث أوصاف أحدها بغيه أى اشتداده واسكاره والثانى أنه اذا اشتد يحدث لهريح كريه والثالث مذوق طيب فينبغى أن يقسم أجزاءه على أوصافه وصار ثلثه للبغى والثانى للريح والثالث للذوق فالثلثان منه خبيثان والثلث طيب فاذا أزال النار منه ثلثيه الخبيثين بقى الباقى طيباً فصار حلالا و فى بعض النسخ ثلث يبغيه على أنه مضارع بغى و لذا يريحه ﴿ فر من قبلك ﴾ بكسر قاف وفتح باء موحدة أى ائذن الحاضرين عندك مضارع بغى و لذا يريحه ﴿ فر من قبلك ﴾ بكسر قاف وفتح باء موحدة أى ائذن الحاضرين عندك

عبد الاعلى قال حدثنا حماد بن سَلَمة عن دَاود عنسعيد بن المُسيّب أنْ أبا الدرداء كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلْثَاهُ وَبَقِي ثُلْتُهُ . أَخْ بَرَنَا سُو يُدْ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ هُشَيْم قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِد عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُمنَ الطَّلَاء مَاذَهَبَ ثَلْثًاه وَبَقَى ثَلْتُه . أَخْبَرَنَا سُو يَدْ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ ٱلله عَن سُفيَانَ عَن يَعلَى بْن 0777 عَطَاء قَالَ سَمعت سَعيدَ بنَ الْمُسَيَّب وَسَأَلَهُ أَعْرَابِي عَن شَرَاب يُطْبَخُ عَلَى النَّصف فَقَالَ لَا حَتَّى يَذَهَبَ ثُلْثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدَ عَنْ مَعْنِ قَالَ حَـدَّتَنَا مُعَاوِيّة 0144 أَبْنَ صَالِحٍ عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ سَعِيد بْنِ ٱلْمُسَبِّبِ قَالَ إِذَا طُبِخَ الطَّلَاءُ عَلَى الثَّلُثُ فَلَا بَأْسَ به . أَخْبَرَنَا سُو يُدْقَالَ أَنْبَأْنَا عَبْدَالله عَن يَزيدَ بن زَريْع قَالَحَدَّتَنَا أَبُو رَجَاء قَالَ سَأَلْت OVYE الْحَسَنَ عَنِ الطِّلَاءِ الْمُنصَّفَ فَقَالَ لَا تَشْرَبُهُ . أَخْبَرَنَا مُو يَدْ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ بُشَيْر 0770 أَبْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَحُ مِنَ الْعَصِيرِ قَالَ مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثَّلْثَان وَ يَبْقَى الثَّلْثُ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أُوسِ عَن 0141 أُنَس بْن سيرينَ قَالَ سَمعْتُ أُنَسَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ إِنَّ نُوحًا صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ في عُود الْكُرْم فَقَالَ هٰذَا لِي وَقَالَهٰذَا لِي فَأَصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ لَنُوحِ ثُلُثُهَا وَللشَّيْطَان وَيُرْتُهُما وَأَخْبِرَنَا مُويْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ عَبْدِ الْمَلْكُ بْن طُفَيْلِ الْجَزَرِيِّ قَالَ كَتَبَالَيْنَا عَمْرُ بِنَ عَبِدُ الْعَزِيزِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مَنَ الطِّلَاءَ حَتَّى يَذْهَبُ ثَلْتُاهُ وَ يَبْقَى ثُلْتُهُ وَكُلُّ مسكر حَرَامُ

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ بُرْدِ عَنْ مَـكُخُولَ قَالَ كُلُّمْسِكِرٍ حَرَامُ ٧٣٨ ٤٥ ما بجوزشريه من العصير وما لا يجوز

أَخْبَرَنَا سُولِيْدَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ أَبِي يَعْفُورِ السَّلَمِيِّ عَنْ أَبِي ثَابِتِ الثَّعْلَمِيِّ قَالَ الْمَرْبُهُ مَا كَانَ طَرِيًّا قَالَ إِنِّي كُنْتُ عَنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَامَهُ رَجُلْ فَسَالَهَ عَنِ الْعَصِيرَ فَقَالَ الشَّرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا قَالَ إِنِّي قَالَ إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا وَفَى نَفْسِى مَنْهُ قَالَ أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ قَالَ لَا قَالَ النَّارَ لَلْمَ عَلَا النَّارَ لَلْمَ عَلَا النَّارَ لَلْمَ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

#### 00 الوضوء بما مست النار

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَقِيلٌ عَنِ ابْنِ ٥٧٣٠ شَهَابِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ الشَّرَبِ الْعَصِيرَ مَالَمْ يُزْبِدْ . أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا كَ٣٧٥ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ الشَّرَبِ الْعَصِيرَ مَالَمْ يُزْبِدْ . أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا كَ٣٧٥ عَنْ الْعَصِيرِ قَالَ الشَّرَبُ مُ حَتَّى يَعْلِي مَالَمْ عَبْدُ اللَّسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَصِيرِ قَالَ الشَّرَبُ مُ حَتَّى يَعْلِي مَالَمْ

على الثاثين فالمراد على أن يذهب الثاثان. قوله ﴿ ماكان طريا ﴾ أى مامضى عليه زمان. قوله لاتحـل شيئاً أى رد لقولهم فى الطلاء أنه يحل اذا ذهب ثلثاه ﴿ ولا يحرم الوضوء بمـامسته النار ﴾ أى و لا تحرمه رد لقولهم الوضوء بمـا مست النار فان الشيء قبل مس النار لا يوجب الوضوء اللاحق و لا يبطل الوضوء السابق فلوكان بعد مس النار لا يوجب الوضوء اللاحق ومبطل للوضوء السابق لكان ذلك بمنزلة أن يقال أن النار محرمة وعلى هذا فجملة بمـا مست النار جزء من الحديث وليست من قبيل الترجمة كماكتبه كثير من الكتاب فى نسخ الكتاب وقد نبه على ذلك بعض المعتنين والله تعالى أعلم. قوله ﴿ قال اشرب العصير مالم يزبد ﴾ هو بزاى معجمة وباء موحدة ودال مهملة من أزبد البحراذار مى بالزبد

0144

3410

يَتَغَيَّرُ . أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ عَبْدِ الْمَلَكُ عَنْ عَطَاء في الْعَصير قَالَ الشَّرَبْهُ مَنْ حَمَّاد بْنِ سَلَمَةً عَنْ دَاوُدَ عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ الشَّرْبَةُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَغْلِيَ الشَّعْبِيِّ قَالَ السَّعْبِيِّ قَالَ السَّعْبِيِّ قَالَ السَّعْبِي قَالَ السَّعْبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ ا

## ٥٦ ذكر ما بحوز شربه من الأنبذة وما لا بحوز

0440

PANO

OVAA

قوله ﴿علىعشائكم﴾ بفتح العين الطعام ﴿في القلل﴾ بضم القافوفتح اللام هي الجرار الكبار واحدهاقلة ﴿ واجعلوه في الشنان﴾ بكسر الشين المعجمة جمع شن بفتحها قال السيو طي في حاشية أبي داو دالشنان هي الأسقية

يَعْلَى الْحَرَّ انَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ عُبِيد قَالَ حَدَّثَنَا مُطيعٌ عَنْ أَبِّي عَثْمَانَ عَن ابن عَبَّاس قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لرَسُولِ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَيَشْرِبُهُ مِنَ الْغَد وَمِنْبَعْد الْغَد فَاذَا كَانَ مسَاءَ الثَّالَّةَ فَانْ بَقِيَ فِي الْآنَاءِ شَيْءً لَمْ يَشْرَبُوهُ أَهْرِيقَ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدُّثَنَا 0147 يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ الْبَهْرَ الْيَ عَن أَبْن عَبَّاس أَنْ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَــَّلُمَ كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبيبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ . أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بِنَ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ أَبْنَفْضَيْلِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بِنَأْبِي عُمَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ OVY9 قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ نَبِيذُ الزَّبِيبِ مِنَ اللَّيْلِ فَيَجْعَلُهُ في سَقَاء فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَد فَاذَا كَانَ منْ آخر الثَّالثَةَ سَقَاهُ أَوْ شَربَهُ فَانْ أَصْبَحَ منه شيء أهر اقه . أخـبرنا سويد قالَ أنباناً عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عسر أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فَي سَقَاء الزَّبِيبِ غُدُوَّةً فَيَشَّرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَيُنْبَذُ لَهُ عَشيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدُوَّةً وَكَانَ يَغْسُلُ الْأَسْقَيَةَ وَلَا يَجْعَلُ فَيْهَا دُرِدِيًّا وَلَا شَيْئًا قَالَ نَافَعٌ فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مَثْلَ الْعَسَل أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ أَلله عَنْ بَسَّام قَالَ سَأَلْتُ أَبا جَعْفَر عَن النَّبيذ قَالَ كَانَ عَلَى بْنُ مر من رضى ألله عنه ينبذ له من اللَّيل فيشربه غدوة وينبذ له غدوة فيشربه من اللَّيل أَخْبِرَنَا سُو يَدْقَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهَ قَالَ سَمَعْتُ سُفْيَانَ سُئلَ عَن النَّبيذ قَالَ أَنْبَذْعَشيًّا وَأَشْرِنَّهُ PZVO عُدُوةً . أَخْبَرْنَا سُويْدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ أَللَّهُ عَنْ سُلَيْهَانَ التَّيْمَى عَنْ أَبِّي عَبْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ 73V0

أَنَّ أُمَّ الْفَصْلِ أَرْسَلَتْ إِلَى أَنسِ ابْنِ مَالِكَ تَسْأَلُهُ عَن نَبِيدِ الْجِرِّ فَكَدَّهَا عَنِ النَّصْرِ ا بُنِه أَنَّهُ عَدْمَ كَانَ يَبْدُ فَى جَرِّ يُنْبَذُ غَدُو اللَّهَ عَنْ مَعْمَر عَنْ اللَّهَ عَنْ مَعْمَر عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

٥٧ ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ

أَخْبَرَنَا أَبُوبَكُر بْنُ عَلِي قَالَحَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنَ عَمْرو عَنْ فَضَيْلِ بْنِ عَمْروعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُو ا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرَبَ شَرَابًا فَسَكَرَ ابْنُ عَمْرو عَنْ فَضَيْل بْنِ عَمْروعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُو ا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرَبَ شَرَابًا فَسَكَرَ مَنْهُ لَمْ يَصَّلُحُ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيه . أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغيرَة عَنْ أَبِي مَعْشَر عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا بَأْسَ بنبيذ الْبُحْتُجِ . أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ عَنْ أَبِي مَعْشَر عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا بَأْسَ بنبيذ الْبُحْتُجِ . أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ أَبِي مَعْشَر عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا بَأْسَ بنبيذ الْبُحْتُجِ . أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ وَلْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ أَبِي مَسْكِينِ قَالَ لَا بَأْسَ بنبيذ الْبُحْتُجِ . أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ وَلَ اللهَ عَنْ الْمَالِمَ عَنْ أَبِي مَسْكِينِ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ انَّا نَأْخُذُ ذُوْدِيَّ الْجَرْ أَو الطّلَاءَ أَبْ عَوْانَةَ عَنْ أَبِي مَسْكِينِ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ انَّا نَا نَا نَا فَيْمَ لُونَ الْمَالِمَ اللهَ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي مَسْكِينِ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ انَّا نَا نَا نَا نَا نَا نَا عَلْكُونَ أَلُو الطّلَاءَ الْمَالِمَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَبْرَالُولُولُولُولُ الْبَالُولُ اللهُ الْعَلَى الْمُؤْمِدُ الْمَالِمُ اللهُ ال

فيها دردياً ﴾ دردى الزيت وغيره بضم فساكن الكدر . قوله ﴿فحدثها عن النضر ابنه ﴾ يريد أنه يعتقد حله اذا لم يكن مسكرا ولذلك يفعله ابنه فى بيته والله تعالى أعلم .قوله ﴿يكره أن يجعل نطل النبيذ ﴾ هو ما يبقى من النبيذ بعد الخااص وهو العكر والدردى وذلك هو أن يؤخذ سلاف النبيذ وماصفى منه واذا لم يبق الا العكر والدردى صب عليه ما ، وخلطه بالنبيذ الطرى ليشتد . قوله ﴿على عكر ﴾ بفتحتين قوله ﴿ لاباس بنبيذ البختج ﴾ هو العصير المطبوخ أصله بالفارسية بخته . قلت والظاهر أنه بضم با ،

### ٥٨ ذكر الاشربة الماحة

وسكون معجمة فانه الموافق للفارسي والله تعالى أعلم . قوله ﴿ الشامات ﴾ كا أنه جمع على ارادة البلاد الشامية . قوله ﴿ قدح من عيدان ﴾ هو بالفتح والسكون جمع عيدانة بمعنى النخلة الطويلة أو بالكسر والسكون جمع عود وقد تقدم في أول الكتاب الكلام في تصحيح الضبطين والله تعالى أعلم . قوله ﴿ السرب الماء ﴾ على لفظ الخطاب وقوله ﴿ الذي نجعت به ﴾ على بناء المفعول ولفظ الخطاب أى الذي سقيته في الصغر وغذيت به ﴿ فقال الخر تريد ﴾ تشديدا وتغليظا في أمر النبيذ أي تسألني عن النبيذ

آخر كتاب الاشربة. وهو آخر كتاب المجتبى للنسائى. والحمدلله رب العالمين. وصلى الله على على سيدنا محمد خاتم النبيين. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورضى الله عن كل الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين

» ملاحظة هامة : يضاف إلى العدد المذكور الأعدادُ التالية :مكر ر ١٢٥، ومكر ر ٢٠٧، ومكر ر ٢٥٩٤، فيصير عدَّدُ جميع الأحاديث والآثار في هذا الكتاب ٢٠٧١.

لاأقول لك حلال فتشرب الخربذلك. قوله ﴿ فتنة ﴾ أى ابتلاء ففيه نفع وضرر فالصغير يربو و يزيد قوة وهو نفع وضمير فيها للنبيذ باعتبار مافيه من الفتنة وفى للسبية والكبير يهرم وهو ضرر. قوله ﴿ كَانَ ابنَ شَهِرَمَة لايشرب الاالماء واللبن ﴾ أى يقتصر من بين الاشربة عليهما فيترك لثيرا بما علم حله احترازا من الوقوع فى الحرام وهذا كمال الورع ولقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى وأجاد حيث ختم الكتاب بهذا الاثر المفيد للحث على كمال الورع والتقوى فنبه بختم الكتاب على أن نتيجة العلم هى التقوى فقد قال تعالى ان أكرمكم عندالله أتقاكم. اللهم ارزقناها بفضلك يا كريم. الحمدلله النام بعمته تتم الصالحات وعلى نبيه وحبيبه محمد أكمل الصلوات وأشرف التسلمات وآخر دعواهم أن الحمدلله ربالعالمين

# أسهاء كتب الجزء الثامن

| . 7 £ _ Y    | <ul> <li>٥٤ _ كتاب القَسامة</li> </ul> |
|--------------|----------------------------------------|
| . 94- 78     | ٤٦ _ كتاب قطع السارق                   |
| . 177 - 94   | ٤٧ _ كتاب الإِيمان وشرائِعه            |
| . TT - 1TT   | ٨٤ _ كتاب الزينة                       |
| . YE9 _ YY1  | ٤٩ ـ كتاب آداب القُضَاة                |
| . YAO _ YO.  | ٠٠ _ كتاب الاستعاذة                    |
| . TT _ TTT . | ١٥ _ كتاب الأشربة                      |

رقم الباب رقم الصفحة

ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين: ٢٨

۲۰،۱۹ باب الرجل يدفع عن نفسه: ۲۹ باب ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث: ۳۰

٢٢، ٢١ باب القُود في الطعنة: ٣٢

٢٣، ٢٢ باب القَود من اللطمة: ٣٣

٢٤، ٢٣ باب القُود من الجبذة: ٣٣

٢٥، ٢٤ باب القصاص من السلاطين: ٣٤

٢٦،٢٥ باب السلطان يصاب على يده: ٣٥

٢٧، ٢٦ باب القُود بغير حديدة: ٣٥

له باب تأويل قوله عزّ وجلّ : ﴿فَمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ﴾: ٣٦

۲۹، ۲۸ باب الأمر بالعفو عن القصاص: ۳۷ ، ۲۹ باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود: ۳۸

٣٨، ٣١ باب عفو النساء عن الدم: ٣٨

۳۲،۳۱ باب من قتل بحجر أو سوط: ۳۹

٣٣، ٣٢ باب كم دية شبه العمد، وذكر الاختلاف

على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه: ٠٤

٣٤،٣٣ باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء: ٤١

۳۵،۳٤ باب ذكر أسنان دية الخطأ: ٤٣ كم، ٣٥ باب ذكر الدية من الورق: ٤٤

٣٧،٣٦ باب عقل المرأة: ٤٤

رقم الباب رقم الصفحة

٥٤ \_ كتاب القسامة

١ باب ذكر القسامة التي كانت
 في الجاهلية: ٢

٢ باب القَسَامة: ٤

٣ باب تبدئة أهل الدم في القسامة: ٥

باب ذکر اختلاف ألفاظ الناقلین لخبر
 سهل فیه: ۷

٥ قال الحارث بن مسكين قراءة عليه: ١١

٥،٥ باب القَوَد: ١٣

۷،٦ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه: ١٤

۸،۷ باب تأویل قول الله تعالی ﴿ وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحِکُم بِینهم بالقسط ﴾: ۱۸

٩،٨ باب ذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك: ١٨

۱۰،۹ باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس: ۱۹

١١،١٠ باب القود من السيد للمولى: ٢٠

١٢،١١ باب قتل المرأة بالمرأة: ٢١

١٣،١٢ باب القود من الرجل للمرأة: ٢٢

١٤،١٣ باب سقوط القود من المسلم للكافر: ٢٣

١٥،١٤ باب تعظيم قتل المعاهد: ٢٤

١٦،١٥ باب سقوط القود بين المماليك فيها دون النفس: ٢٥

١٧،١٦ باب القصاص في السن: ٢٦

١٨،١٧ باب القصاص من الثنيَّة: ٢٧

١٩،١٨ باب القود من العضة، وذكر اختلاف

رقم الصفحة رقم الباب باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام ، وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه: ٦٨ باب ما يكون حرزاً وما لا يكون: ٦٩ ٥ باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ٦ الزهريّ في المخزومية التي سرقت: ٧٢ باب الترغيب في إقامة الحدّ: ٧٥ ٧ باب القدر الذي إذا سرقه السارق قُطِعَت ٨ یده: ۲۷ باب ذكر الاختلاف على الزهري: ٧٧ باب ذکر اختلاف أبی بکر بن محمد وعبدالله بن أبى بكر عن عمرة في هذا الحديث: ٧٩ باب الثَّمَر المعلِّق يُسرَق: ٨٤ 11 باب الثَّمَر يسرق بعد أن يؤويه الجُرِين: ٨٥ 11 باب ما لا قُطْعَ فيه يقطع به: ٨٦ 14 باب قطع الرُّجْل من السارق بعد اليد: ٨٩ 18 باب قطع اليدين والرجلين من السارق: ٩٠ ١٦ باب القطع في السفر: ٩١ باب حدّ البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها 17 الرجل والمرأة أقيم عليهما الحدّ: ٩٢ باب تعليق يد السارق في عنقه: ٩٢ 11 ٤٧ ـ كتاب الإيمان وشرائعه باب ذكر أفضل الأعمال: ٩٣

باب طعم الإيمان: ٩٤

رقم الصفحة ۳۸،۳۷ باب كم دية الكافر: ٥٥ ۳۹،۳۸ باب دیة المکاتب: ۵۵ ٤٦، ٤٠ باب دية جنين المرأة: ٤٦ ٠٤، ١٤ باب صفة شِبْه العمد وعلى من دية الأجنة وشِبْه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نَضْلَة عن المغيرة: ٥٠ ٤٢،٤١ باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره: ٥٣ ٤٣،٤٢ باب العين العوراء السادّة لمكانها إذا طمست: ٥٥

٤٤،٤٣ باب عقل الإنسان: ٥٥ ٤٥،٤٤ باب عقل الأصابع: ٥٦ ٤٦،٤٥ باب المواضح: ٥٧ ٤٧،٤٦ باب ذكر حديث عمروبن حزم في

رقم الباب

العقول، واختلاف الناقلين له: ٧٥ ٤٨،٤٧ باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان: ٦١

١٩،٤٨ باب ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن. تأويل قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمِن يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ﴿ ٢٢

باب تعظيم السرقة: ٦٤ باب امتحان السارق بسالضرب والحبس: ٦٦ باب تلقين السارق: ٦٧

٤٦ \_ كتاب قطع السارق

رقم الصفحة رقم الباب رقم الباب رقم الصفحة باب الدِّينُ يسر: ١٢١ 44 باب حلاوة الإيمان: ٩٦ باب أَحَبُّ الدين إلى الله عزّ وجلّ : ١٢٣ باب حلاوة الإسلام: ٩٧ 49 باب الفرار بالدين من الفتن: ١٢٣ باب نعت الإسلام: ٩٧ ۳. باب مَثَل المنافق: ١٧٤ باب صفة الإيمان والإسلام: ١٠١ 41 باب مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن باب تأويل قوله عزّ وجلّ : ﴿قالت الأعراب 44 ومنافق: ۱۲۶ آمنا قبل لم تؤمنوا ولكن قولوا باب علامة المؤمن: ١٢٥ أسلمنا : ١٠٣ 44 باب صفة المؤمن: ١٠٤ ٤٨ \_ كتاب الزينة باب صفة المسلم: ١٠٥ 9 باب من السُّنن. الفِطرة: ١٢٦ باب حسن إسلام المرء: ١٠٥ باب إحفاء الشارب: ١٢٩ باب أي الإسلام أفضل: ١٠٦ 11 باب الرخصة في حلق الرأس: ١٣٠ باب أي الإسلام خير: ١٠٧ 11 باب النهي عن حلق المرأة رأسها: ١٣٠ باب على كم بني الإسلام: ١٠٧ 14 باب النهي عن القَزَع: ١٣٠ باب البّيعة على الإسلام: ١٠٨ ٥ 1 8 باب الأخذ من الشارب: ١٣١ باب على ما يُقاتِل الناس: ١٠٩ 10 باب الترجُّل غِبَّا: ١٣٢ باب ذكر شُعب الإيمان: ١١٠ ٧ 17 باب التيامن في الترجُل: ١٣٣ باب تفاضل أهل الإيمان: ١١١ 11 باب اتخاذ الشُّعْر: ١٣٣ باب زيادة الإيمان: ١١٢ باب الذُّؤابة: ١٣٤ باب علامة الإيمان: ١١٤ 19 باب تطويل الجُمَّة: ١٣٥ باب علامة المنافق: ١١٦ 7. باب عقد اللحية: ١٣٥ باب قیام رمضان: ۱۱۷ 14 باب النهى عن نتف الشيب: ١٣٦ باب قيام ليلة القدر: ١١٨ 14 44 باب الإذن بالخضاب: ١٣٧ 1 8 باب الزكاة: ١١٨ 74 باب النهي عن الخِضاب بالواد: ١٣٨ 10 باب الجهاد: ١١٩ YE باب الخضاب بالحناء والكُتم: ١٣٩ باب أداء الخُمُس: ١٢٠ 17 Yo باب الخضاب بالصفرة: ١٤٠ باب شهود الجنائز: ۱۲۰ 17 77 باب الخضاب للنساء: ١٤٢ باب الحياء: ١٢١ 11 YV

رقم الصفحة رقم الصفحة رقم الباب باب الرخصة في خاتم الذهب للرجال: ١٦٤ ٤٣ باب خاتم الذهب: ١٦٥ باب الاختلاف على يحيى بن أبى كثير فيه: ١٦٩ ٤٤ باب حديث عَبيدَة: ١٦٩ باب حديث أبى هريرة والاختلاف على قتادة: ۱۷۰ باب مقدار ما يجعل في الخاتم من 27 الفضة: ١٧٢ باب صفة خاتم النبي على: ١٧٢ ٤V باب موضع الخاتم من اليد. ذكر حديث على ٤٨ وعبدالله بن جعفر: ١٧٤ باب لبس خاتم حدید مَلْوي علیه 29 بفضة: ١٧٥ ٥٠ باب لبس خاتم صُفْر: ١٧٥ باب قول النبي عَلَيْة «لا تنقشوا على خواتیمکم عربیا»: ۱۷٦ باب النهي عن الخاتم في السبابة: ١٧٧ OY باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء: ١٧٨ 04 باب الجلاجل: ۱۷۹ 0 8 باب ذكر الفطرة: ١٨١ 00 باب الكراهية للنساء في إظهار الحليّ باب إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية: ١٨١ 07 باب حلق رؤوس الصبيان: ١٨٢ OV باب تحريم الذهب على الرجال: ١٦٠ باب ذكر النهى عن أن يحلق بعض شعر 01 باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من الصبيّ ويترك بعضه: ١٨٢ باب اتخاذ الجمة: ١٨٣ 09

رقم الباب باب كراهية ريح الحناء: ١٤٢ 19 ٢٠ باب النَّتْف: ١٤٣ باب وصل الشعر بالخِرَق: ١٤٤ 71 باب الواصلة: ١٤٥ 44 باب المستوصلة: ١٤٥ 24 باب المتنمصات: ١٤٦ 7 2 باب المتوشمات، وذكر الاختلاف على 40 عبدالله بن مرة والشعبى في هذا: ١٤٧ باب المتفلَّجات: ١٤٨ 77 باب تحريم الوَشْر: ١٤٩ YV باب الكحل: ١٤٩ 41 باب الدُّهن: ١٥٠ 44 باب الزعفران: ١٥٠ ۳. باب العنبر: ١٥٠ 41 باب الفصل بين طِيب الرجال وطِيب 44 النساء: ١٥١ باب أطيب الطيب: ١٥١ 44 باب التزعفر والخَلُوق: ١٥٢ باب ما يكره للنساء من الطيب: ١٥٣ باب اغتسال المرأة من الطيب: ١٥٣ 41 باب النهى للمرأة أن تشهد الصلاة إذا 41 أصابت من البخور: ١٥٤ باب البخور: ١٥٦ 44

والذهب: ١٥٦

ذهب: ۱۲۳

11

77

74

78

70

77

77

٨r

79

٧.

**V**1

VY

74

٧٤

Vo

VV

V٨

1

AY

15

باب ذكر الرخصة للنساء في لبس

رقم الباب

رقم الباب رقم الصفحة رقم الصفحة السِّيراء: ١٩٧ باب تسكين الشعر: ١٨٣ باب فرق الشعر: ١٨٤ باب ذكر النهي عن لبس الإستبرق: ١٩٨ 10 ٨٦ باب صفة الإستبرق: ١٩٨ باب الترجل: ١٨٥ باب التيامن في الترجل: ١٨٥ باب ذكر النهي عن لبس الديباج: ١٩٨ ۸٧ باب لبس الديباج المنسوج بالذهب: ١٩٩ باب الأمر بالخضاب: ١٨٥ ۸۸ باب ذكر نُسْخ ذلك: ٢٠٠ باب تصفير اللحية: ١٨٦ 19 باب تصفير اللحية بالورس باب التشديد في لبس الحرير وأن من لبسه في 9. والزعفران: ١٨٦ الدنيا لم يلبسه في الأخرة: ٢٠٠ باب ذكر النهي عن الثياب القِسِّيَّة: ٢٠١ باب الوصل في الشعر: ١٨٦ 91 باب وصل الشعر بالخرَق: ١٨٧ باب الرخصة في لبس الحرير: ٢٠٢ 9 4 باب لعن الواصلة: ١٨٧ باب لبس الحلل: ٢٠٣ 94 باب لعن الواصلة والمستوصلة: ١٨٧ باب لبس الحِبَرة: ٢٠٣ 9 2 باب لعن الواشمة والمتوشمة: ١٨٨ باب ذكر النهي عن لبس المعصفر: ٢٠٣ 90 باب لعن المتنمصات والمتفلجات: ١٨٨ باب لبس الخضر من الثياب: ٢٠٤ 97 باب التزعفر: ١٨٩ باب لبس البرود: ۲۰۶ 94 باب الأمر بلبس البيض من الثياب: ٢٠٥ باب الطيب: ١٨٩ 91 باب ذكر أطيب الطيب: ١٩٠ باب لبس الأقبية: ٢٠٥ 99 ١٠٠ باب لبس السراويل: ٢٠٥ ٧٦ باب تحريم لبس الذهب: ١٩٠ ١٠١ باب التغليظ في جر الإزار: ٢٠٦ باب النهي عن لبس خاتم الذهب: ١٩١ باب صفة خاتم النبيّ عَلَيْ ونقشه: ١٩٢ ١٠٢ باب موضع الإزار: ٢٠٦ ١٠٣ باب ما تحت الكعبين من الإزار: ٢٠٧ ٧٩ باب موضع الخاتم: ١٩٣ ۸۰ باب موضع الفص: ۱۹۶ ١٠٤ باب إسبال الإزار: ٢٠٧ ١٠٥ باب ذيول النساء: ٢٠٩ باب طرح الخاتم وترك لبسه: ١٩٤ باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب ١٠٦ باب النهي عن اشتمال الصهاء: ٢١٠ وما یکره منها: ۱۹۶ ١٠٧ باب النهي عن الاحتباء في ثـوب ٨٣ باب ذكر النهي عن لبس السَّيراء: ١٩٦ واحد: ۲۱۰

١٠٨ باب لبس العمائم الحُرْقَانية: ٢١١

رقم الصفحة رقم الباب باب استعمال الشعراء: ٢٢٦ ٦ باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم: ٢٢٦ ٧ باب النهى عن استعمال النساء في ٨ الحكم: ٢٢٧ باب الحكم بالتشبيه والتمثيل، وذكر 9 الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس: ۲۲۷ باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبى إسحق فيه: ٢٢٩ باب الحكم باتفاق أهل العلم: ٢٣٠ 11 باب تأويل قول الله عزّ وجلّ ﴿ ومن لم يحكم 14 عِما أَنْزِلُ الله فأُولئكُ هم الكافرون ﴿: ٢٣١ باب الحكم بالظاهر: ٢٣٣ 14 باب حكم الحاكم بعلمه: ٢٣٤ 1 & باب السعة للحاكم في أن يقول للشيء 10 الذي لا يفعله أَفعَلُ ليستبينَ الحقّ: ٢٣٦ باب نقض الحاكم ما يُحكم به غيره ممن 17 هو مثله أو أجل منه: ٢٣٦ باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير 17 الحق: ٢٣٦ باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه: ٢٣٧ 11 باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم 19 وهو غضبان: ۲۳۸ باب حكم الحاكم في داره: ٢٣٩ 4 . ٢١ باب الاستعداء: ٢١ باب صون النساء عن مجلس الحكم: ٢٤٠ 44 باب توجيه الحاكم إلى من أُخبر أنه 74

رقم الصفحة رقم الباب ١٠٩ باب لبس العمائم السود: ٢١١ ١١٠ باب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين: ٢١١ ۱۱۱ باب التصاوير: ۲۱۲ ١١٢ باب ذكر أشد الناس عذاباً: ٢١٤ ١١٣ باب ذكر ما يُكلّف أصحاب الصور يوم القيامة: ٢١٥ ١١٤ باب ذكر أشد الناس عذاباً: ٢١٦ ١١٥ باب اللَّحْف: ٢١٧ ١١٦ باب صفة نعل رسول الله على: ٢١٧ ١١٧ باب ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة: ٢١٧ ١١٨ باب ما جاء في الأنطاع: ٢١٨ ١١٩ باب اتخاذ الخادم والمركب: ٢١٨ ١٢٠ باب حلية السيف: ٢١٩ ١٢١ باب النهي عن الجلوس على المياثر من الأرجوان: ٢١٩ ۱۲۲ باب الجلوس على الكراسي: ۲۲۰ ١٢٣ باب اتخاذ القِباب الحمر: ٢٢٠

٤٩ ـ كتاب آداب القُضاة
 السفة المحاك الحادا في حكم

باب فضل الحاكم العادل في حكمه: ٢٢١
 باب الإمام العادل: ٢٢٢

٣ باب الإصابة في الحكم: ٢٢٣

باب ترك استعمال من يُحرِص على
 القضاء: ٢٢٤

باب النهي عن مسألة الإمارة: ٢٢٥

| باب رقم الصفحة                          | رقم ال | باب رقم الصفحة                          | رقم ال     |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------|
|                                         |        | زُنَى: ۲٤٢                              |            |
| باب الاستعاذة من فتنة الصدر: ٢٥٥        | ۴ (    |                                         |            |
| باب الاستعادة من شر السمع               | ζ      | باب مصير الحاكم إلى رعيته للصلح         |            |
| والبصر: ٢٥٥                             |        | بينهم: ٢٤٣                              |            |
| باب الاستعادة من الجبن: ٢٥٦             | 0      | باب إشارة الحاكم على الخصم              | 40         |
| باب الاستعادة من البخل: ٢٥٦             | ٦      | بالصلح: ٢٤٤                             |            |
| باب الاستعادة من الهم: ٢٥٧              | ٧      | باب إشارة الحاكم على الخصم              |            |
| باب الاستعاذة من الحَزَن: ٢٥٨           | ٨      | بالعفو: ٢٤٤                             |            |
| باب الاستعاذة من المغرم والمأثم: ٢٥٨    | ٩      | باب إشارة الحاكم بالرفق: ٧٤٥            | **         |
| باب الاستعادة من شر السمع               | ١.     | باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل         | 44         |
| والبصر: ٢٥٩                             |        | الحكم: ٢٤٥                              |            |
| باب الاستعادة من شر البصر: ٢٦٠          | 11     | باب منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم   |            |
| باب الاستعاذة من الكسل: ٢٦٠             | 1 4    | وبهم حاجة إليها: ٢٤٦                    |            |
| باب الاستعاذة من العجز: ٢٦٠             | 14     | باب القضاء في قليل المال وكثيره: ٢٤٦    | ۳.         |
| باب الاستعاذة من الذلة: ٢٦١             | 1 &    | باب قضاء الحاكم على الغائب إذا          | 41         |
| باب الاستعاذة من القلة: ٢٦١             | 10     | عرفه: ۲٤٦                               |            |
| باب الاستعاذة من الفقر: ٢٦٢             | 17     | باب النهي عن أن يقضي في قضاء            | 44         |
| باب الاستعاذة من شر فتنة القبر: ٢٦٢     | 17     | بقضائين: ٢٤٧                            |            |
| باب الاستعاذة من نفس لا تشبع: ٢٦٣       | ۱۸     | باب ما يقطع القضاء: ٢٤٧                 | 44         |
| باب الاستعاذة من الجوع: ٢٦٣             | 19     | باب الألد الخصم: ٢٤٧                    | 4 8        |
| باب الاستعاذة من الخيانة: ٢٦٣           | ۲.     | باب القضاء فيمن لم تكن له بينة: ٢٤٨     | 40         |
| باب الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء    | ۲۱     | باب عظة الحاكم على اليمين: ٢٤٨          | 47         |
| الأخلاق: ٣٦٣                            |        | باب كيف يستحلف الحاكم: ٢٤٩              | 47         |
| باب الاستعاذة من المَغْرَم: ٢٦٤         | 44     |                                         |            |
| باب الاستعاذة من الدَّيْن: ٢٦٤          |        | ٥٠ _ كتاب الاستعاذة                     |            |
| <br>باب الاستعاذة من غلبة الدَّيْن: ٢٦٥ | 4 8    | ·<br>أخبرنا أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب: | ١          |
| 0.4.                                    | Y0     | Yo.                                     |            |
| باب الاستعاذة من شر فتنة الغني: ٢٦٦     | 41     | باب الاستعادة من قلب لا يخشع: ٢٥٤       | . <b>Y</b> |

| رقم الصفحة                            | رقم الباب    | باب رقم الصفحة                            | رقم ال |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------|
| ، الاستعاذة من فتنة القبر: ٢٧٧        | ٥٢ باب       | باب الاستعاذة من فتنة الدنيا: ٢٦٦         | **     |
| ، الاستعاذة من عذاب الله: ٢٧٧         | ۵۳ باب       | باب الاستعاذة من شر الذَّكَر: ٢٦٧         | 47     |
| ، الاستعاذة من عذاب جهنَّم: ٢٧٨       | ٥٤ باب       | باب الاستعاذة من شر الكفر: ٢٦٧            | 49     |
| ، الاستعاذة من عذاب النار: ٢٧٨        | ٥٥ باب       | باب الاستعادة من الضلال: ٢٦٨              | ۳.     |
| ، الاستعاذة من حر النار: ٢٧٨          | ٥٦ باب       | باب الاستعاذة من غلبة العدوّ: ٢٦٨         | 41     |
| ، الاستعاذة من شر ما صنع وذكر         | ٥٧ باب       | باب الاستعاذة من شماتة الأعداء: ٢٦٨       | 41     |
| حتلاف على عبدالله بن بُرَيدة فيه: ٢٧٩ | -71          | باب الاستعاذة من الهرم: ٢٦٩               | 44     |
| ، الاستعاذة من شر ما عمل، وذكر        | ۵۸ باب       | باب الاستعاذة من سوء القضاء: ٢٦٩          | 4 8    |
| حتلاف على هلال: ٢٨٠                   | - <b>\</b> 1 | باب الاستعاذة من درك الشقاء: ٢٧٠          | 40     |
| ، الاستعاذة من شر ما لم يعمل: ٢٨١     | ٥٩ باب       | باب الاستعاذة من الجنون: ٢٧٠              | 47     |
| ، الاستعاذة من الخسف: ٢٨٢             | ۹۰ باب       | باب الاستعاذة من عين الجان: ٢٧١           | ٣٧     |
| ، الاستعاذة من التردِّي والهدم: ٢٨٢   | ٦١ باب       | باب الاستعاذة من سوء الكِبَر: ٢٧١         | ٣٨     |
| ، الاستعاذة برضا الله من سخط الله     | ٦٢ باب       | باب الاستعاذة من أرذل العُمُر: ٢٧١        | 49     |
| لی: ۲۸۳                               | تعال         | باب الاستعاذة من سوء العُمُر: ٢٧٢         | ٤٠     |
| ب الاستعاذة من ضيق المقام يـوم        | ٦٣ بار       | باب الاستعاذة من الحَوْر بعد الكَوْر: ٢٧٢ | ٤١     |
| امة: ١٨٤                              | القي         | باب الاستعاذة من دعوة المظلوم: ٢٧٣        | ٤ ٢    |
| ، الاستعاذة من دعاء لا يسمع: ٢٨٤      | ٦٤ باب       | باب الاستعاذة من كآبة المنقلب: ٢٧٣        | ٤٣     |
| ب الاستعاذة من دعاء                   | ٥٠ بـا       | باب الاستعاذة من جار السوء: ٢٧٣           | ٤٤     |
| ستجاب: ۲۸۵                            | لا ي         | باب الاستعاذة من غلبة الرجال: ٢٧٤         | ٤٥     |
|                                       |              | باب الاستعاذة من فتنة الدجال: ٢٧٤         | ٤٦     |
| ١٥ ـ كتاب الأشربة                     |              | باب الاستعاذة من عذاب جهنم وشر المسيح     | ٤٧     |
| ، تحريم الخمر: ٢٨٦                    | ۱ باب        | الدجال: ۲۷٥                               |        |
| ، ذكر الشراب الذي أُهرِيق بتحريم      | ۲ باب        | باب الاستعادة من شر شياطين                | ٤٨     |
| سر: ۲۸۷                               | الخد         | الإنس: ٢٧٥                                |        |
| ب استحقاق الخمر لشراب البسر           | ۳ باب        | باب الاستعاذة من فتنة المحيا: ٢٧٥         | ٤٩     |
| مر: ۲۸۸                               | والت         | باب الاستعاذة من فتنة الممات: ٢٧٦         | ۰۰     |
| ، نهي البيان عن شرب نبيذ الخليطين     | ٤ باب        | باب الاستعاذة من عذاب القبر: ٧٧٧          | 01     |

الراجعة إلى بيان البلح والتمر: ٢٨٨ باب خليط البَلَح والزَّهْو: ٢٨٩ باب خليط الزَّهْو والرطب: ٢٨٩ باب خليط الزَّهْو والرطب: ٢٨٩

۸ باب خليط البُسر والرطب: ۲۹۰

٩ باب خليط البُسر والتمر: ٢٩٠

١٠ باب خليط التمر والزبيب: ٢٩١

١١ باب خليط الرطب والزبيب: ٢٩١

١٢ باب خليط البُسْر والزبيب: ٢٩١

۱۳ باب ذكر العلة التي من أجلها نُهي عن الخليطين وهي لِيَقْوَى أحدُهما على صاحبه: ۲۹۱

١٤ باب الترخص في انتباذ البسر وحده وشربه
 قبل تغيره في فضيخه: ٢٩٢

 ١٥ باب الرخصة في الانتباذ في الأسقية التي يُلاثُ على أفواهها: ٢٩٢

١٦ باب الترخُص في انتباذ التمر وحده: ٢٩٣

١٧ باب انتباذ الزبيب وحده: ٢٩٣

١٨ باب الترخص في انتباذ البُسر وحده: ٢٩٤

١٩ باب تأويل قول الله تعالى ﴿ ومن ثمرات النخيل والأعناب تَتَّخِذون منه سَكَراً ورِزْقاً حسناً ﴾: ٢٩٤

۲۰ باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر
 حين نزل تحريمها: ۲۹٥

۲۱ باب تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار
 والحبوب كانت على اختلاف أجناسها
 لشاربيها: ۲۹٦

رقم الباب رقم الصفحة

۲۲ باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من
 الأشربة: ۲۹٦

۲۳ باب تحریم کل شراب أسکر: ۲۹۷

٢٤ باب تفسير البتّع والمِزْر: ٢٩٩

۲۰ باب تحریم کل شراب أسکر کثیره: ۳۰۰

٢٦ باب النهي عن نبيذ الجِعةِ وهو شراب يتخذ
 من الشعير: ٣٠٢

٢٧ باب ذكرما كان ينبذ للنبيّ على فيه: ٣٠٢

باب ذكر الأوعية التي نُهيَ عن الانتباذ فيها دون ما سواها مما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها: ٣٠٢

٢٨ باب النهي عن نبيذ الجُرِّ مفرداً: ٣٠٢

٢٩ باب الجر الأخضر: ٣٠٤

٣٠٤ : النهي عن نبيذ الدُّبَّاء: ٣٠٤

٣١ باب النهي عن نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت: ٣٠٥

٣٢ باب النهي عن نبيذ الدباء والحَنْتَم والنَّقير: ٣٠٦

٣٣ باب النهي عن نبيذ الدباء والحَنْتَم والْمُزَفَّت: ٣٠٦

٣٤ باب ذكر النهي عن نبيذ الدُّبَّاء والنَّقِير والمقيَّر
 والحنتم: ٣٠٦

٣٠٨ باب المُزَفَّتَة: ٣٠٨

٣٦ باب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية التي تقدم ذكرها كان حتماً لازماً لا على تأديب: ٣٠٨

٣٧ باب تفسير الأوعية: ٣٠٨

٣٨ باب الإذن في الانتباذ التي خصها بعض

•

رقم الباب رقم الصفحة

باب ذكر ما أعد الله عزّ وجلّ لشارب المُسْكِر
 من الـذل والهـوان وألـيـم
 العذاب: ٣٢٧

- ٥ باب الحث على ترك الشبهات: ٣٢٧
- الكراهية في بيع الزبيب لمن يتخذه نبيذاً: ٣٢٨
  - ٥٢ باب الكراهية في بيع العصير: ٣٢٨
- ۳۵ باب ذکر ما یجوز شربه من الطلاءوما لا یجوز: ۳۲۸
- ها يجوز شربه من العصير وما لا يجوز: ٣٣١
  - ٥٥ باب الوضوء مما مست النار: ٣٣١
- ٦٥ باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة
   وما لا يجوز: ٣٣٢
- ۷۰ باب ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ: ٣٣٤
  - ٥٨ باب ذكر الأشربة المباحة: ٣٣٥

رقم الباب رقم الصفحة

الروايات التي أتينا على ذكرها. الإذن فيها كان في الأسقية منها: ٣٠٩

- ٣٩ باب الإذن في الجرّ خاصة: ٣١٠
- ٠٤ باب الإذن في شيء منها: ٣١٠
  - ٤١ باب منزلة الخمر: ٣١٢
- ٤٢ باب ذكر الروايات المغلّظات في شرب
   الخمر: ٣١٣
- ٤٣ باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شاربالخمر: ٣١٤
- باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من
   ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله
   ومن وقوع على المحارم: ٣١٥
  - ٤٥ باب توبة شارب الخمر: ٣١٧
- ٤٦ باب الرواية في المدمنين في الخمر: ٣١٨
  - ٤٧ باب تغريب شارب الخمر: ٣١٩
- ٤٨ باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المُسْكِر: ٣١٩

# بين النالجة الخالية

الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات . والصلاة والسلام على سيد السادات . سيدنا محمدالذي جاء بالآيات البينات . والمعجزات الظاهرات . ذلك النبي الأمى الذي نطق بنوابغ الكلم ونفائس الح.كم الباهرات . وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين . وعلى من نهج نهجهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين

وبعدفان أولى الحكتب بالعناية . وأحقها بالتبجيل والتكريم والرعاية . كتب السنن النبوية . الحاوية لأجل الأخلاق المرضية . وأحلى الآداب المصطفوية . ولما كان كتاب « المجتبى » للامام النسائى من أدقها ترتيبا . وأقواها إسناداً . وأوسعها مادة . اهتم حضرة الشاب الأمجد (الحاج مصطفى افندى محمد) بطبعه . واختار له أوسع المطابع الشرقية شهرة . وأدقها طبعا وعناية . وهى المطبعة المصرية . ادارة محمد افندى محمد عبد اللطيف . الذى لم يترك وسعا فى إظهار هذا السفر بمثل هذا الطبع الجليل . والوضع الحسن الجميسل

هذا وقد اعتزم حضرة (الحاج مصطفى افندى محمد) أن يوالى بمشيئة الله تعالى ورعايته . طبع كتب السنة على هذا النمط الرائق. والشكل الفائق. تقرباً إلى الله . وطلبا لرضاه . فجزى الله ذينك الشهمين الفاضلين أحسن مايجزى به المخلصين العاملين . وحشرنا وإياهم تحت لواء خاتم الأنبياء والمرسلين . إنه على مايشاء قدير . وبالاجابة جدير م